بالإنتقال عنه وإليه فإن المجرد ليس بذي وضع حتى يَحصل له القُرب من الأجسام والبُعدُ عنها. وإنْ كانَ عَرَضاً لزم الدور فإنّ المَكانَ حينئد يفتقر إلى المتمكن، والمتمكن يفتقرُ إلى المكان، ولأن العَرَضَ ينتقلُ بانتقال محلّه، والمكان لا ينتقلُ بانتقال المتمكن.

وأيضاً المكانُ إنْ كان جسماً لزم التداخل، وإنْ كانَ غيرُ جسمٍ إستحالَ مساواته للجسم، وهو خلاف ما عليه المُثبتون للمكان.

وأيضاً الانتقال كما يكون للجسم فكذلك يكون للخط والسطح والنقطة، فإنْ كان الإنتقال هوالموجب لوجود المكان وجبّ أن يكون لهذه الأعراض مكانً ومكانُ النقطة نقطة، فلم كانت احدى النقطتين أولى بأنْ يكون مكاناً للاخرى من العكس.

والمُثبتون قالوا نَحنُ نَعلم بالضرورة انتقال الجسم من شيء إلى غيره حين الحركة، وليس ذلك الشيء جوهراً ولاكيفاً ولاكماً في ذاته ولا شيئاً من المعاني الباقية حال الحركة، فلابد من شيء آخركان الجسم حاصلاً فيه أولاً ثم استبدل به ثانياً وهو المسمّى بالمكان.

وأيضاً فانًا نجدُ الجسمَ يفارق ويعقبه آخر، والبديهة حاكمةً بانٌ هذا المعاقب عاقب هذا الشيء في الحيّز الذي ثبت للأول.

ثم أجابوا عن الأول: بأنّ المكان عَرَضٌ حالٌ في غير المتمكن فلا يلزم المحذور. وعن الثاني: إنّ المساواة في الحقيقة غير معتبرةٍ بَلْ هي مستعلمة هنا علىٰ سبيل المجاز، والمَعني بها اختصاص المكان بالمتمكن حتّىٰ يكون مساوياً لنهايته.

وعن الثالث: إنّ الشكّ إنما يلزم لو قيل الإنتقال سواءً كان بالذات أو بالعَرَض يحوج إلىٰ المكان، وليس كذلك [فإن انتقال الخط والسطح بالسببية للجِسم وهي حالة منه وهو حالٌ في المكان فانتفى المحدود](١).

تذنيب: المثبتون للمكان من الأوائل اختلفوا في ماهيته، فَذهَب بعضهم إلىٰ

\_\_\_\_\_\_ (۱) زیادة فی خ ۳.

أنَّه الهيوليٰ فإنَّ الهيوليٰ قابلة للتعاقب والمكان كذلك، وذهبَ بعضهم إلىٰ أنَّه الصورة فإن الصورة حاويةً والمكانُ كذلك.

وهذان المذهبان فاسدان فإنّ المكان يفارقه الممكن بالحركة، والشيء لا يفارق أجزاؤه، وما احتجّوا به فهو عقيمٌ، فإنّ الموجبتين في الشكل الثاني لا يُنتج.

والمحققون من الأوائل اختلفوا فذهبَ قوم إلى أنه البُعد فإن بين طَرفي الإناء الحاوي للماء أبعاداً مفطورة ثابتة وإن الأجسام تتعاقب عليها. وتَمادىٰ بِهُم الأمرُ إلىٰ أن قالوا هذا مشهورٌ مفطورٌ عليه البديهة.

وذهب آخرون منهم إلى أنّه السطح الباطن من الجسم الحاوي المُماس للسطح الظاهر من الجسم المحويّ. قال أصحاب البُعد لوكانُ المكان سطحاً لكان الحَجَرُ الواقف في الهواء متحركين والتالي باطل فالمقدم مثله،

والشرطية ظاهرة فإنّ الحركة انتقال من مكان إلى مكان، وأيضاً المكان لا يتحرك ونهايات الأجسام تتحرك.

وأيضاً: فالمشهور عند الجمهور وصف المكان بالفراغ والإِمتلاء والسطح لا يوصف بذلك.

وأيضاً: القول بالبعد يقتضي أن يكون كلّ جسمٍ في مكانٍ ولاكذلك القول بالسطح.

أجاب الشيخُ عن الأوّل: بأنّ الحركة ليست [كالمحيط] (١) استبدال مكانٍ مطلقاً، بل هي عبارةٌ عن استبدل المكان ويكون المتحرك مبدأً للاستبدال، فالحجرُ والطيرُ ليسا بمتحركين ولا بساكنين إنْ عُنىٰ بالسكون ملازمة الجسم لسطحٍ واحد، ولا استبعاد في أن يكون جسم غير متحرك ولا ساكن فإنّ المحيط ليس بمتحرك ولا ساكن. والجسم المأخوذ في آنٍ ليس بمتحرك ولا ساكن، وإنْ عُني بالحركة ما يكون

<sup>(</sup>۱) زیادة من خ ۲ و۳.

مستبدلاً بالأمكنة سواء كان هو مبدأ الإستبدال أو غيره.

قلنا: هذا الجسم متحرك. وإنْ عُنى بالسكون النسبة الحاصلة للجسم إلىٰ الأجسام الثابتة كان هذا ساكناً، وبالجملة هذا يختلف باختلاف الإصطلاح.

وعن الثانية: أنّ الصُغرى ممنوعة اللّهم إلّا أنْ نَعنى بالحركة الحركة الذاتية فيكون الكبرى كاذبة.

وعن الثالثة: أنّها مبنيةٌ علىٰ عاداة الجمهور وهي غير حجّةٍ في العقليات.

وعن الرابعة: أنّها تامّةً علىٰ تقدير وجوب أنْ يكون كل جسمٍ في مكانٍ وهو ممنوعٌ. سَلمنا ذلك لكنْ لِمَ قلتم إنّ المكان هو البُعدُ حينئذٍ، ولِمَ لا يكون أمراً ملازماً للمكان.

ثُمّ احتجَّ الشيخُ على إبطال البُعد بأنّ البُعد الذي بين طرفي الإِناء إنْ كان باقياً حال وجود المتمكن فيه لزم التداخل، أو أنْ يكون البُعد الشخصي متعدداً لأنه لا معنىٰ للبُعد الشخصي إلّا هذا الذي بين طرفي الإِناء فلو أخذ يتشكك فيه العقلُ لجازَ أنْ يكون الجسمُ الواحد ليس بواحدٍ، وإنْ لَمْ يبق كانَ المتمكنُ غير متمكنٍ لأنّه ليس بموجود في المكان فإنّ الوجود في المكان يستدعى وجود المكان.

تذنيب: القائلون بأنّ المكان بُعدٌ إختلفُوا فمنهم مَنْ جوّز خلوّه عن الأجسام، ووافقهم على ذلك أكثر المتكلمين، ومنهم من منع.

احتجَّ المجوزون بوجهين:

الأول: إنّ الجسمَ إِذا تحرّك، فإنْ تحرك إلى مكانٍ فارغٍ فهو المطلوب، وإنْ كان إلى مكانٍ مملوءٍ فالجسمُ المالئ للمكان إنْ لم يتحرك لزم التداخل، وإنْ تحرّك إلى مكان الأول لزم الدور، أو إلى غيره لزم أنْ يتحرك العالم بكليّته عند حركة البقة.

الثاني: إنّ السطحين المتلاقبين إذا رفع أحدهما عن الآخركانَ الوسطُ خالياً حال الرفع.

أجاب المانعون عن الوجهين بثبوت التخلخل والتكاثف الحقيقيين. وإحتجّوا على استحالته بوجوه: أحدها: إن الخَلاءَ مقدر فإنّ البُعدَ الذي بين طرفي الطاس أقلُ من الذي بين طرفي الطاس أقلُ من الذي بين طرفي البلدة، فهو إمّاكمٌ أو ذوكمٌ، وكيف كان فلابدٌ من جسم.

الثاني: إنَّ البُعدَ الخالي متناهِ وكل متناهِ مُشَكِّل، والشُكل لا يعرض لطبيعته وإلّا لتساوى، بل إنّما يَعرُضُ له من خارج طبيعة فيكون طبيعته البُعد منفعلة، والإنفعال إنّما يكونُ للمادّة فيكون الخلاء ملاءً. وهذه عولٌ عليها أفلاطُنْ.

الثالث: إنّ الخَلاء على تقدير أنْ يكون بُعداً متشابهاً أو عدماً صرفاً إستحالَ أنْ يكون فيها اختلاف، وإذا كان كذلك إستحال أنْ يتحرك الجسم من مكانٍ إلى مكان غيره وأنْ يسكن في مكان دون غيره وإلّا لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجح.

الرابع: لو كانَ الخَلاءَ موجوداً لكانت الحركةُ فيه واقعة لا في زمانٍ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطيّة: إنّ الحركة في الخَلاء لو وقعت في زمانٍ مّا فلنفرض ملاءً يتحرك فيه ذلك المتحرك بعينه فيجبُ أنْ يقطع تلك المسافة المُعيّنة في زمانٍ أكثر، ولنفرض ملاءٌ آخر بنصف ذلك أو أقلّ وأرقُ من الملأ الأوّل يكون نسبته إليه نسبة الحركة في ملاءٌ إلىٰ الحركة في الخَلاء، وإنْ ملاءٌ إلىٰ الحركة في الخَلاء، وإنْ فرضناه أرق من هذا كانت الحَركة أسرعُ فتكونُ الحركة مع المعاوق كهي لا مع المعاوق أو أسرع منها. هذا خلقٌ. وبيان بطلان التالي ما بيّنا في مسألة الجزء.

أجاب المُجوّزون عن الأول: بأنّ التقديرَ فرضيٌ فإنّ العقل يفرضُ وجود جسمٍ بين طرفي الطاس ووجودٍ آخر بين طرفي البلدة فيحكمُ بأنّ أحدهما أكثرُ من الآخر، فالتقدير للجسم المفروض لا للخَلاء الذي بين الأجسام.

وعن الثاني: انّ الشكل يعرضُ للبُعد بسبب الجسم الحاوي له، أو بسبب الفاعل المختار. وقولهم الإنفعال إنّما يكونُ للمادّة لم يقم عليه برهانٌ.

وعن الثالث: إنّ الخَلاء يختلف بحسب نسبته إلى الأجسام الحاوية له، فإنّ الخلاء الذي يلى السماء مغايرٌ للذي يلى الأرض. وعن الرابع: إنّ الحركة بنفسها يَستدعي قدراً من الزمان، ومع المُعاوق قدراً آخر. والحركة الذي ذكرتموه إنّما يلزم على تقدير أنْ يكون استحقاق الزمان بسبب المعاوق لا غير، أمّا إذا جعلنا بعضه بسبب الحركة والآخر بسبب المُعاوق سقط الكلامُ بالكلية.

مسألة: قال الأوائل الجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة، فتكون موجودة ذات وضع، وهي غير منقسمة وإلالكان المتحرك الواصل إلى منتصفها، إن قطع الجهة فالجهة ما ورائه، وإنْ كان طالباً لها فالخَلْفُ ليس بجهة فهي طرف الإمتداد. وهي طبيعية، وغير طبيعية والطبيعية ثنتان الفوق والسفل. وغير الطبيعية كثيرة بحسب فرض الأطراف فلابد من مُحدّد يتميزُ به الجهتان الطبيعيان ويكون محيطاً، لأنّ المجرد يتساوى نسبته، وغير المحيط يتحدّد به القُرب دون البُعد، فالمحيط يتحدّد به القُرب دون البُعد، فالمحيط يتحدّد به القُرب وبالمركز يتحدّد البُعد.

وأصولُ هذا الدليل فاسدة، فإنه علىٰ تقدير تسليم الجهات وتمييز بعضها من بعضٍ يكون المميّز هو الفاعلُ المختار.

تذنيب: قالوا ويجبُ أنْ يكون هذا بسيطاً لأن المُركّب تنقدم الجهة على أجزائه المتقدمة عليه فتدور، وإذا كان بسيطاً لم يتعين وضعه فيجب حركته على الإستدارة، ويمتنع أنْ يكون حركة مستديرة طبيعية لأنّها تطلبُ ما ينفرُّ عنه فليست فسرية، فتعيّنت الإراديّة. ونحن لمّا نازعناهم في إثبات المحدّد سقط عنّا هذا التفريع.

تذنيب: قالوا كلُّ إرادةٍ لابدٌ لها من غايةٍ، وهذا صحيح. قالوا فالغاية التي للحركة الدُوريّة لا تجوزُ أنْ تكونَ حاصلةً وإلّا لكانَ المُتحركُ طالباً للمحالِ، وكذلك لا يجوزُ أنْ تكونَ ممتنعة الحصول فيجب أنْ تكون مما يَحصل لكن لا دفعةً واحدة وإلّا لتوقفت، بل يَجبُ أنْ يكون حاصلةً على التدريج.

قلنا: مع تسليمنا أنَّ حركة السماء إراديّة، لِمَ لا يكونُ الغاية حاصلةً ويكون جاهلةً بالمحصول، أو يكون ممتنعة الحُصول وهي جاهلة بذلك؟ ولِمَ لا يكون مما

يحصل وتقف الحركة؟ وسنبطل قولهم بأبديّة الزمان.

تذنيب: قالوا فالمُحدّد للجهات يَستحيلُ أَنْ يتحرك بالإِستقامة لوجهين: الأول: إنه ذو ميلٍ مُستدير، وسنُبيّن إِستحالة اجتماع مَيلي الإِستدارة والإستقامة.

الثاني: أنّه لو تحرك بالإستقامة لَخَرج عن موضعه وبعد خُروجه يصير طالباً له فيكون ذا جهةٍ، حالتي الخروج والمُعاودة مقدّمة عليه فلا يكون هو المحدّد الأوّل للجهات فليس بثقيلٍ ولا خفيف ولا موضع له وله تقدمٌ ما علىٰ ذوات الجهة المستقيمة، ويستحيل عليه الخَرقُ والإلتيام، وليس بحارٍ ولا بارد ولا رطب ولا يابس.

وهذه كلها عندنا فاسدة قد تقدم إبطال اصول بعضها وسيأتي إبطال الباقي. مسألة: لكلّ جسمٍ مكانٌ طبيعي، قد إتفق عليه المشاؤون، وآستدلّوا بأنّا لو فرضنا خلوّ الجسم عن الأمور الغريبة فأمّا أنْ يحصلُ في كلّ الأمكنة وهو مُحالٌ، أو في بعضها من غير مُخصصٍ وهو مُحالٌ، أو بمُخصصٍ وليس إلّا طبيعة الجسم الخاصّةُ به.

تذنيب: يستحيل أنْ يكون لجسمٍ مكانان طبيعيان، لأنّه حالٌ مفارقة أحدهما إذا طلب الآخر يكون تاركاً بالطبع للمطلوب بالطبع، ولأنه لو كان في مكانٍ غريبٍ نسبتهما إليه بالسوية إستحال أنْ يطلبُ أحدهما دون الآخر.

وقالوا أيضاً: يستحيلُ أنْ يكونَ جسمان يطلبان بالطبع مكاناً واحداً.

قال بعضهم: وإلّا لكانَ المعلولات المتساوية يستندُ إلى عللٍ مختلفةٍ من حيثُ هي كذلك، وهو باطل. وبطلان هذا مشكلٌ علىٰ رأيهم.

تذنيب: البَسيطُ، مكانه وهو الذي يقتضيه طَبعُه. ومكانُ المُركِّب ما يغلبُ فيه أحدُ البسائِط فإنْ استوتْ وقف في الوسط. هذا إنْ تركِّب من بسيطين، وكذلك إنْ تركِّب من أربعة العناصر المُتساوية في المشهور، ومنع بعضهم من وجوده بأنّه حينئذ لا مكانَ له. والشيخُ إضطربَ في هذا فتارةً جوّز وجوده، وتارة مَنَع.

المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات ......................

### البحث الرابع في الأكوان

الكُونُ عبارة عن حصول الجسم في الحَيِّز، وهو جنسٌ يندرجُ تحته أربعة أمورٍ:

الحركة، والسكونُ، والإجتماع، والإفتراق، فهاهنا مطالب:

الأول: في أنَّ هذا الحصُول هل هو معللٌ بمعنىٰ أم لا؟ الحقُّ انه ليس كذلك. وتحقيق المذهب أنَّ نقول: إنّا حينَ نرومُ تحريك جسمٍ أو تسكينه فإنّا نفعلُ فيه الإعتمادُ نحو الجذب والدفع، فيحصل التحرّكُ والسكون، فَهل نفعلُ معنى آخر نسميه حركة ذلك المعنىٰ يُوجبُ كون الجسمِ متحركاً وأنّه زائدٌ علىٰ الإعتماد والتحرّك أم لا؟

والدليل لنا: إنّ ذلك المعنىٰ الموجب للحُصول في ذلك الحيّز إمّا أن يَصحّ وجوده قبل حصوله في ذلك الحيّز أولا، فإنْ صحّ فأما أنْ يقتضي إندفاعُ ذلك الجوهر إلىٰ ذلك الحيّز أو لا يقتضي، فإنْ كانَ الأوّل كانَ ذلك هو الإعتمادُ ولا نزاع فيه، كما إذا اعتمدَ حيوانٌ علىٰ شيء فاندفع ذلك الشيء إلىٰ حَيّزٍ آخر، فإنْ لم يقتضي اندفاعه لَمْ يكن حُصوله في حيّزٍ مُعين بسببه أولى من حصوله في غيره، وامّا إنْ لم يصح وجوده قبل حصوله في الحيّز لزم الدور.

وأيضاً لو كان القادرُ منا يَفعلُ ذلك المعنىٰ لَوَجب أن يعلمه علىٰ سبيل الإِجمال أو التفصيل، والتالي باطلٌ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: إنَّ القادر يتساوى الضدّان عِندَه فلابدَّ من القَصد المُتوجه إلىٰ أحدهما دون الآخر حتى يوجده، والقصدُ تابع للعلم.

وأما بطلان التالي فبالوجدان، فإنّا نَجدُ من أنفسنا إنّا لا نَعلمُ ذلك المعنىٰ. هذا مذهبُ أبى الحُسَين وسائِر الشيوخ.

وذهبَ أبو هاشمٍ وأصحابه إلى إثبات هذا المعنى، واستدلَّ عليه بوجهين: الأول: أنّا لو قَدرنا على جعل الجسم كائنا من غير واسطة المعنى، لقدرنا على ذات الجسم وساير الصفات كالحياة والقدرة، والتالي باطلٌ فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية: إنّ القادر على جعل الذات على بعض الصفات، تكون الذات مقدورةً له يتصرفُ فيهاكيفَ شاء.

وأيضاً الكلامُ لمّا كانَ القادرُ قادراً علىٰ جَعله علىٰ صفةِ الخَبر والأمر، كانَ قادراً علىٰ خعله علىٰ صفة الخبر ولا قادراً علىٰ ذاته، ولمّا لم يقدر علىٰ خلامٍ غَيره لم يقدر علىٰ جعله علىٰ صفة الخبر ولا علىٰ ذاته، قادراً علىٰ بعض صفاته. وبيان بطلان الثاني ظاهرٌ.

الوجه الثاني: إن صفة الكائنية يَصحُ فيها التزايدُ وما يكونُ بالفاعل لا يصحُ فيه التزايد، فصفة الكائنية ليست بالفاعل فلا بدّ لها من علّة تُوجبها.

بيانُ الصغرىٰ من وجهين:

أحدهما: إنّ القوّي إذا استفرغ جُهدَه في تسكين جسم بيده، لم يقدر الضعيف على تحريكه فعلم انه رامٍ في الضعيف على تحريكه فعلم انه رامٍ في الأول أزيدُ مما رامه في الثاني.

الثاني: إنّ الجوهر الواحد إذا التصق بكفّي قادرين فدفعه أحدُهُما حالَ جذب الآخر تحرّك ذلك الجوهر بهما، ولا يكونُ ما فعلَه أحدهما هو الذي فعله الآخر لإستحالة أن يقع مقدور بقادرين، فعلم أنّ تحريكه قد تزايد.

وبيان الكبري وجهان:

أحدهما: إنّ الفاعل كالعلّة، والعلّة لا تؤثر في أزيد من صفةٍ واحدةٍ فكذا الفاعلُ.

الثاني: إنَّ الوجود لمَّاكان بالفاعل إستحال فيه التزايُّد فكذلك هاهنا.

والإعتراضُ على الأول: إنّا نمنعُ من القدرة على الذات على تقدير القدرة على بعض الصفات.

قوله: يكونُ الذاتُ مقدورةً يتصرفُ فيهاكيف يشاءً.

قلنا: إنْ عنيتم أنها تكون مقدورةً من هذه الجهة كانَ الموضوعُ والمحمولُ واحداً، وإنْ عنيتم أنها تكون مقدورةً من كل جهةٍ نازعناكم. وأمّا القياس على الكلام فغير مبيّن فإنّ الحُكم جاز أنْ يستند إلى خصوصية الأصل أو أن يكون في الفرع مانع

منه، ثم نقول من شرط القياس أن يكون الأصلُ معلوماً بالعلّة التي ثبت بها الحكم وأنْ يعلم وجود العلّة في الفرع حتّىٰ يمكن تَعدية الحُكم إليه، وكلُ هذا غير معلوم عندكم، فإنّ كلُ هذه صفاتٌ، فإنّ كون الكلام خبراً أو حدوثه صفةً، وكون الجسم كائناً صفةٌ، واللازم من ذلك وهو القدرة على إحداث الذات أو ساير الصفات صفةً أيضاً، والصفة عندكم غيرُ مَعلومة فيسقط كلامكم بالكليّة. فإنْ رَجعوا إلى إعتذارهم المَشهور عندهم من أنّ الذات مع الصفة تكون معلومةٌ، قلنا:

تَعنونَ به أنّ المجموع يكونُ معلوماً، فهذا يَستلزمُ العِلمُ بالأجزاء أعني الذات والصفة، أو يعنون شيئاً آخر فيجب عليكم بيانه.

ثم نقول أيضاً: إنّ الخبرية والأمرية ليستا صفتين للكلام وإلّا لكانَ المتصفُ به إمّا كلُّ واحدٍ من الحروف أو بَعضُها أو المجموع.

والأوّلان باطلان وإلّا لكان حرفٌ واحدٌ خبراً، هو باطل بالضرورة.

والثالث: باطلٌ وإلّا لَزم إنقسامُ الصفةُ لإِنقسام المحلّ.

وأيضاً فالمجموع لا وجود له وإنّما الموجود جزء منه.

والإعتراض على الثاني: أنْ نقول قولكم صفة الكائنية يَصحُّ فيها التَزايد.

قلنا: هذا مدفوعٌ بالضرورة واستدلالكم في مقابلة الضرورة لا يُسمع فإنّ حصولَ الجسم في الحيّز أو محاذاة الجسم لآخر يُعلم قطعاً انّه لا يصحُّ فيه التزايد.

ثم نقول: إن قولكم القوّي إذا إستفرغ جُهده في تسكين جسم لم يَقو الضعيف على تحريكه، ممنوعٌ أنَّه إنّما كان لزيادةٍ في صفة الكائنية، بل القوي يفعل زيادة المدافعة وتزايدها معقولٌ.

ونقول عن الثاني: لِمَ لا يقع المقدُّور بقادرين، وسنبيَّنُ جوازه.

والوجه الأول في بيان الكبرى ضعيفٌ فإنّ القياس قد بيّنا بطلانه.

والثاني أضعفُ فإنّه ينبني على أنّه صفةٌ زايدة وهم مطالبونَ بذلك على أنّه لا علّم منع الزايد إلّا كونه بالفاعل، وهذا لا يُمكّنهم إقامة برهانٍ عليه أكثر من الدوران الضعيف.

وإنْ سلّمنا هذين المقامين، فلِمَ قلتم إنّ صفة الوجود لا يقعُ فيها التزايد؟ قالوا لوجهين:

الأول: إنّه لو تَزايد الوجودُ لصحَّ أنْ يحصل صفتا وجودٍ بقادرين، وفي ذلك كونُ مقدورِ بقادرين.

الثاني: لو تَزايد لصحَّ من القادرِ أنْ يُجدّد للفعل في حال البقاء صفة الوجُود. قلنا: أما الأوّلُ فباطلٌ لأنّكم إنما تنفون كون المقدُور يقع بقادرين بَعد أنْ تعلموا أنه لا تزايد في الوجود، فلو جعلتم إمتناع مقدورٍ بقادرين مقدّمةً في عدم التزايد لزمكمُ الدور. قالوا نحن نُبيّن هذا بطريق آخر. ونقول لو تعلق بقادرين بأنْ يجدّد له صفة وجودٍ لصحّ من أحدها أن يُوجد دون الآخر فيكون موجوداً معدوماً. قلنا: إنْ أردتم بكونه موجوداً معدوماً أنّه يَحصلُ له صفة وجُودٍ ولا يَحصل له

قلنا: إن اردتم بكونه موجودا معدوما انه يَحصل له صفة وجُودٍ ولا يَحصل له ما زاد عليها فذلك صحيح، وإنْ أردتم بكونه معدوماً أنّه لا يَحصل له صفة وجودٍ أصلاً فهو ظاهرُ المنع.

سلّمنا إمتناع وجود مقدورٍ بقادرين ولكنَّ الكلامُ وقع في حصول وجودٍ زايدٍ لا في مقدور واحدٍ لا يقبلُ الزيادة والنُقصان.

وأما الثاني: فنمنع إستحالة التجدّد في حال البقاء.

استدلُّوا علىٰ المنع بوجهين:

أحدهما: أبَّه لو صحَّ ذلك لصحَّ منا.

الثاني: أنَّه كون باقياً مبتداء.

قلنا: ولم قلتم أنَّ الواحد منّا لا يفعلُ تجدد الوجود؟ ثم لِمَ قلتم أنَّ الواحد منّا يوجد ذاتاً؟ وأنتم لا تنازعون إلّا في هذا فإنّ أفعالنا في الشاهد الأكوانُ وهي صفاتٌ وأنتم لا تثبتون للصفات صفة وجودٍ وما عدا الأكوانُ من صفات القلوب والاعتمادات والتأليف والأصوات فهي أيضاً صفاتٌ ومع ذلك فهي غير باقية، فكيف يثبتُ لها صفةٌ حال البقاء؟ وقولكم يكون باقياً مبتداء، إنْ عنيتم أنّه لم يكنْ له وجودٌ من قبل مع فرض ثبوت الوجود له فهو متناقضٌ، وإنْ عنيتم به تجدّد صفةٍ بعد ثبوت صفةٍ

المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات ............. ٧٥

أخرى من قَبلُ فهو عين المُتنازع في استحالته.

ولهم تطويلات أخر في هذا الباب أعرضنا عنها لقلَّة الفائدة.

### المطلب الثاني في الحركة

المشهورُ عند المتكلمين أنّ الحركة عبارةٌ عن حصول الجسم في حَيّزٍ بعد أنْ كانَ في حَيّزٍ آخر. والأوائلُ قالوا الموجود يَستحيلُ أن يكونَ بالقوّة من كل وجه، فإنّ كونه موجوداً حاصلٌ له بالفعل، بل إنْ كان موجوداً بالقوّة فمن وجهٍ دون آخر، فخروجه من القوّة إلىٰ الفعل إنْ كانَ علىٰ التدريج كان حركةً، وإنْ كان دفعة فهو الكونُ. والحركة كمالٌ أوّل لما بالقوة من جيث هو بالقوّة.

#### ثم جعلوا الحركة إسماً لمعنيين:

أحدهما: الأمرُ المتصل المَعقُول للمتحرّك من المبدأ إلى المُنتهى وهو الحركة بمعنى القطع، وبهذا المعنى ليس للحركة وجودٌ إلّا في الأذهان لا في الأعيان، لأنها إنما توجد بتمامها إذا انقطعت الحركة.

الثاني: كون الجسم متوسطاً بين المبدأ والمنتهى الذين للمسافة وهو الموجود في الأعيان.

وبعض الأوائل نفي الحركة مطلقاً، وقال إنْ كانت غير منقسمةٍ لزم الجَوهرُ، وإنْ كانت غير منقسمةً كان الماضيُ عينُ المستقبل. هذا خلف وهذا تشكيكُ في الضروريات.

# مسألة: شَرَط الأوائل للحركة ستة أُمُورٍ:

ما منه، وما إليهِ، وما فيهِ، وما لهُ، وما به، والزمانُ. وأحالوا أن يتحرك الشيء لذاته لأنّه قابلٌ فلا يكون فاعلاً، ولأنّ المعلول باقٍ ببقاء علّته فيكون كل جزءٍ من الحركة باقياً فلا يكون حركةً.

وأمّا ما منه وما إليه فقد يكونان بالفرض كما في الحركات الدوريّـة، وقـد يكونان بالفعل كما في المستقيمة.

مسألة: الحركة قد تكون واحدةً بالشخص، وقد تكون بالنوع، وقد تكون

10

بالجنس. وشخصية الحركة تابعاً لشخصية الموضوع والزمان. وما فيه فإنّ الموضوع والزمان لو تكثرا لما إتَّحدت الحركة لإستحالة إعادة المعدوم وقيام العَرض بمحلّين. وأما ما فيه فلأنَّ الموضوع والزمان قد يتحدان ويتغاير الحركة كما يتحرك المتحرك في زمانٍ ما حركتي أين واستحالة. وقد تختلف الحركة في النوع تارةً [كحركة الصفرة أي الحمرة والسواد إلىٰ البياض](١) وفي الجنس اخرىٰ [كحركة الأين والكمّ](٢) لإختلاف ما هي فيه. وأما تضادُّ الحركات فانَّما هو لتضادّ المبدأ والمقصد، لأنّ المتحرك قد يتضادُّ. والحركة واحدةٌ بالنوع كحركتي القسر والطبع إلىٰ فوق، والزمانَ غير متضادٌّ فلا يتضادُّ بسببه الحركة، ولا ما فيه فإنّ حركتي الصعود والهبوط خضادٌتان مع وحدة ما فيه. وكذا المتحرّكُ قد يكون واحداً والحرّكةُ متضادّةٌ، فلم يبق إلَّا ما منه وما إِليه. ولى في هذا نظرٌ فإنَّهم ادّعوا أنَّ كلِّ واحدٍ مما عدّدوه ليس له مدخلٌ في التضاد، ثم برهنوا علىٰ أنَّه ليس علَّة تامَّة في التضاد، ومعلوم أنَّ هذا لا يكفي في هذا الباب. وأيضاً لو سُلّم لهم ما ذكروه فمن أين لهم أن التضادَّ إذا لم يكن بأحد الأمور التي عدد وها إنحصر فيما منه وما إليه؟ ثم قالوا أنّ الحركات المُستقيمة لا تُضادّ المستديرة بناءً منهم على أنّ ضدّ الواحد واحدّ لا غير وأنّ الخط المستقيم يكونُ وترأ لقسمي غير متناهية.

[14/41]

مسألة: الحركة قد تكون مُستَقيمةً ومُستديرةً، وزعموا أنَّ بين المُستقيمين المُتضادتين سكوناً كما بين الهابطة والصاعدة.

وهذا هو المشهور عند المعلّم الأول وأتباعه، وخالف فيه افلاطن.

والحُجّة المشهورة لمثبتيه أنّ المُتحرك إِذا وَصَل إلىٰ المُنتهىٰ في آنٍ ثمَّ فارقَ المُنتهىٰ، فإنْ كانَ في ذلك الآنكان الشيء الواحد في الآن الواحد واصلاً مُفارقاً، وإنْ كان في غيره فلابدَّ من زمان سكونٍ بينهما لإستحالة تتالىٰ الآنات.

(۱) زیادة فی خ۳.

<sup>(</sup>۲) زیادة فی خ۳.

اعترضَ عليهم الشيخُ أبو عليّ بأنّ المفارقة عَن الحدّ عبارةٌ عن الحركة عنه، والحركة لا تقع في آنٍ وإنّما تقع في زمان، فالزمانُ الذي أثبتوه هو زمانُ الحركة. فإن عَنيتم بأن المفارقة أول زمان المفارقة.

قلنا: إنّ ذلك الآنُ هو آن الوصول ولا إِستحالة في أن يكون الآنُ لا يقع فيه ما يَقَعُ في الزمان.

ولمّاكانت هذه الحُجج عنده فاسدة سَلَك نهجاً آخر في بيان هذا المطلوب، فقال: المُتحرك الطالبُ لحدٍ معينٌ لابدٌ له من مبدأ ميلٍ يكون علّة للحركة إلىٰ ذلك الحدّ، فإذا فارق حدث مَيلٌ آخر مغايرٌ للأول، ويستحيل إجتماع الميلين وحدوث الميل في آنٍ فحالُ عدم الميل الأول وهو آن الوصول كان الجسم عديم الميل، ثمّ يوجد الميلُ في آنٍ ثانٍ ويفصلُ بين الآنين زمانٌ هو زمان السكون. وهذا الحجّة ينبني علىٰ إثبات الميل وعلىٰ وجوده في الآن، وعلىٰ إستحالة اجتماع الميول.

فإن تمت هذه المطالب تمت الحجّة وإلّا سقطت.

واحتجَّ النُّفاة بوجهين:

الأول: إنّ الجسمَ الصاعد كالحَصاة إذا فرضنا حالَ مُنتهىٰ صُعودها وافاها جَبَلٌ عظيمٌ نازلٌ لزم أنْ يقفَ الجبل لأجل وقوف الحصاة التي تحته.

وأجاب المثبتون بأنّ هذا استبعاد محضّ.

الثاني: أنه لو وَقَف لما كان رجوعه دائماً ولا أكثرياً، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: إنّ القوة المُحركة للحجر إلى السِفل موجودة فلا تقفُ في الهواء إلّا مع العائِق، ولا يجوز أنْ يكون عدم ذلك العائِق يستندُ إلىٰ ذات الجسم ولا القوّة الطبيعة، وإلّا لما وُجَد فلابدٌ له من سبب، فإن كان وصول السبب الخارجي المُعدِم للعائِق واجباً إستحال وجود العائِق، وإنْ كان ممكناً لم يكن حُصولُه دائماً ولا أكثرياً، وبيانُ بطلان الثاني ظاهر.

مسألة: الحركة قد تكونُ بالذَّاتِ، وقد تكون بالعَرض كحركة الساكن في

السَفنيّة. والحركة الذّاتية قد تكون طبيعية وهي المُستندة الى قوّة حالّة في الجسم تصدُّرَ عنها الحَركة والسكون بالذات لا بالعرض من غير إرادة، وقد تكون قسريّة تحدث في الجسم من سبب خارجي، وقد تكون إرادية تحدث بسبب قوة شاعرة بما يصدرُ عنها. والحركة العرضية قد تكون لما يمكن أنْ يتحرك بذاته كالجسم المحوي، وقد لا يكونُ كالصُور والأعراض. والحركة الطبيعية يستحيلُ أنْ يصدر عن الطبيعة لذاتها على الإطلاق لأنّ الثابت لو كان علّة للمتغير لزم وجود العلّة بدون المعلول، بل إنّما تكون علّة على تقدير خروجه عن الأمر الطبيعي. وأمّا الحركة القسريّة فالمشهور أنّ سببها قوّة حالّة في الجسم المتحرك يُوجدها فيه القاسِرُ يكون باقية إلى آخر الحركة، لكنها تكون آخذةً في الضعف بمصادمات الهواء إلى أنْ يبلغ الضعف بحيث يَصيرُ الطبعية قاهرة لها، فحينئذٍ يتحركُ الجسمُ إلىٰ مكانه بسبب الضعف.

### المطلب الثالث: في السكون

[19/4.]

وهو عبارة عن حُصول الجسم في الحيّز الواحد أكثر من زمانٍ واحد. هذا في عُرف المتكلمين.

وعند الأوائل أنَّه عَدمُ الحركة عمّا من شأنه أنْ يتحرك.

ونحنُ لمّا فسّرنا السكون بالحُصول بطلَ أنْ يكون علّه الحركة فكانَ أمراً وجودياً، لأنّ الحركة والسكون السكونُ كذلك.

والأوائل وإنْ قالوا بكون السكون عدمياً لكنهم يُثبتون صفةً أخرى هي الوضعُ ويجعلونها وجوديةً. ونحن لا نعني بالسكون إلّا هذا، فالمقابلة بين الحركة والسكون عند الأوائل تَقابلُ العدم والمَلكة، وعند المتكلمين تقابل الضدّين.

مسألة: الإجتماع حصول الجوهرين في الحيّزين بحيثُ لا يمكن أنْ يتخلّلها ثالثٌ. والإفتراقُ حصولهما في الحيّزين بحيث يمكن أن يتخلّلهما ثالثٌ. وهذه المعاني كلها موجودة لتغير بعضها ببعض.

المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات .................

## المطلب الرابع: في أحكام الأكوان

الأكوانُ علىٰ ضَربين: متماثلة ومتضادّة.

والمتضادّة على ضربين: متنافٍ وغير متناف.

والمتماثل هو الذي يختصُ بجهةٍ واحدةٍ من الأكوان سواءً إختصَّ بجوهرٍ واحدٍ أو بجواهر، إذا كانت في تلك الجهة علىٰ جهة البدل، وسواءٌ إختص بوقت أو أوقات، بناءً منهم علىٰ أنّ المشتركات في اللوازم مشتركةٌ في الحقايق. وفيه ما فيه.

والمُتضاد هو ما يصير به الجوهُر في الجهتين لأن ما حاله هذه إِستحال وجُوده في وقتٍ واحدٍ ومحلٍ واحدٍ، وهذه الإِستحالةُ غير معلّلة إلّا بكونهما ضدّين، واعتمدوا في هذا على التمثيل فإن الجسم كما يَستحيلُ أنْ يكونَ أسودٌ أبيضٌ في حالةٍ واحدة، كذلك يستحيلُ أنْ يكون في جهتين دفعة، والإِستحالة ثَمَّ إنَّما كانت مُعلّلة بالتّضاد فكذلك ههنا.

ونحن نطالبهم بالجامع وبكونه علّة وبعدم الفارق، والجوهر يَستحيلُ وجودُه في مكانين مُتباعدين كما إستحال في مُتقاربين، غير أنّ كلّ واحدٍ من الكونين إذا تباعدت الأماكن إستحال وجوده بدلاً من صاحبه وإلّا لزم القولُ بالطفرة. وكذلك لا يوجدُ عقيب صاحبه كذلك أيضاً فهما ضدّان من حيث استحالة الاجتماع وغير متنافيين لأنّ أحدُهما لا ينفي صاحبه، لأنّه إنّما ينفيه لو وُجد عقيبه فاعدمه، وكذلك لا يتعاقبان لأنّ أيهما وجد لم يوجد الآخر عقيبهُ. وامّا الكونان في الأمكنة المتجاورة فهي متضادة لاستحالة الاجتماع ومتعاقبة لأن كلاً منهما يوجد عقيب صاحبه ومُتنافية لأن كلاً منهما يوجد عقيب صاحبه

وإذ قد تلخّص هذا إنحصرت الأكوان في المتماثلة والمتضادة ولم يُوجد فيها ما يكون مختلفاً غير متضادٍ.

مسألة: ذهبَ أبو الهُذيل العلاف(١) إلى أنّ الجسم في أوّل حُدوثه غيرُ

<sup>(</sup>١) محمد بن الهذيل بن عبدالله العلاف، ولد سنة ٤ ـ ١٣٥ ه بالبصرة، ثم ذهب إلى بغداد وانضم إلى واصل ابن عطاء، ويُعدّ رائد التأليف في علم الكلام عند المعتزلة، توفي سنة ٢٢٦ هـ أو ٢٢٧ هـ أو ٢٣٥ هـ .

مُتحركِ ولا ساكن بَل هو كائنٌ. وهو لايقٌ علىٰ تفسيرهم الحركة والسكون بما فسروهما به، غير أنّ أبا هاشم وأتباعه جعلوا الكونَ من جنس السكُونُ قالوا لأنّ السكونُ هو الكون المُستمر، واستمرارُ الصفة لا يقتضي إثبات معنى فيه مُحددٍ سوى ماكان فيه من قبلُ بناءً منهم علىٰ أنّ البقاءَ ليس بمعنى زايدٍ، فالسكونُ إذنْ هو الكونُ الأول إلّا أنه استمرّ وجودُه. قالوا ولوكان السكونُ غير الكون لاختلف حُكماهما بناءً منهم علىٰ أنّ الأجناس المختلفة مختلفة في المُقتضيات، لكنّ حكم السكون والكون هو الحصول في الجهة فلما إتحد المُقتضىٰ إتحدّ المقتضى.

مسألة: ذهب البسصريّون إلى صسحة البقساء عسلى الكسون، وكسان المرتضى (١) (رحمه الله) يشك في بقائه وبقاء كلّ ما يدعون بقاءه من الأعراض. وأبو الهُذيل وأبو على قالا:

إنّ الحركة لا تجوز عليها البقاء، وغيرهم قالوا أنها إِذ بقيت كانت سكوناً. إحتجَّ الأولون بأنَّ السكونَ لو جاز بقاؤه جازَ بقاءُ الحركة. والمقدّم ثابتٌ والتالي مثله.

بيانُ الشرطية: إنّ الحركة والسكون من جنسٍ واحد والخلافُ إنّما هو في العوارض. وبيان صدق المقدم أنّه لو امتنع عليه البقاءُ لجاز من الفاعل المختار أنْ لا يفعل الحركة عند عدم السُكون إذْ لا وجه لوجوب كونه فاعلاً. والتالي باطلٌ وإلّا لجازَ خُروج الجسم عن الأكوان.

إحتجَّ أبو عليّ وأبو الهُذيل علىٰ إمتناع بقاء الحركة بوجهين:

الأول: أن الحركة لو كانت باقيةً لكان الجسم قاطعاً للأماكن كلها في الابتداء، والتالى باطل بالضرورة فالمقدّم مثله.

<sup>(</sup>١) هو الشريف علم الهدئ على بن الحسين الموسوي، كان عالماً إمامياً، عظيم المنزلة، كبير الشأن. (٣٥٥ ـ ٤٣٦) برع في علم الكلام والفقه والحديث والتفسير والأصول والأدب، وكانت له مساهمة فعالة في نشر الحركة الفكرية ببغداد خلال القرن الخامس. له تصانيف عديدة.

بيان الشرطية: أنّ الحركة لو بقيت لكان المحلُ بها قاطعاً لمكانٍ بعد مكان، وهذا حكمٌ يرجع إلىٰ ذات الحركة لا إلىٰ بقائها وذات الحركة موجودة في الإِبتداءِ فيجبُ وجود ذلك القطع في الإِبتداء.

الثاني: أنها لو بقيت لرؤيت على هيئة السكون، والتالي باطل بالضرورة فالمقدّم مثله، والشرطية ظاهرة.

أجاب الأولون عن الأول: بأنّ مُقتضىٰ الحركة هو الكون في المكان الأول لا القطع فإذا ثَبَتَ بقى مقتضاها.

وعن الثاني: بأنّه مبنيّ على رؤية الأكوان، وهو ممنوع.

تذنيب: هل الكون مرئي أم لا؟ أما المتكلمون فقد إختلفوا فمن قال أنّ الكون معنى يوجب الحصول في الحيز قال أنّه غيرُ مرئي. ومن قال إنّه نفش الحصول فيه قال انّه مرئي. والأوائل عندهم أنه مرئي بوساطة رؤية الألوان والأضواء لا بالذات.

## البحثُ الخامس: في الألوان

[4

وهي مُدركة بحاسّة البصر، والقائل بأن السواد كيفية قابضة للبصر، والبياض كيفية مفرّقة له إنْ عني به التعريف اللفظي صَدَق، وإلّا فقد أحال، ومن نازع من الأوائل في إثباتها فقد كابر في الضروريات.

مسألة: ذهب قوم من الأوائل إلى أنّ الألوان الحقيقية هي السواد لا غير وأن البياض يحدثُ من مخالطة الهواء للأجسام الشفافة الصغيرة جدّاً، وأنه ليس بكيفية حقيقية قائمة بالأجسام لأنّ زبد الماء أبيض وكذا الثلج ولا سبب لذلك إلّا هذا وهم مطالبون أولاً: بأن السبب ليس إلاذلك. وثانياً: بتعميم الحُكم في كل بياض. ومنهم من ذهب إلى أن الألوان الحقيقية هي السواد، والبياض والباقي يَحدُث من إمتزاجهما. ومنهم من ذهب إلى أنّ الألوان الحقيقية خمسة السواد، والبياض والبياض والبياض والبياض والبياض من إمتزاجهما. ومنهم من ذهب إلى أنّ الألوان الحقيقية خمسة السواد، والبياض والحمرة والخرة والبياض والحمرة والبواقي مركبة منها.

وهذا القول قد اختاره أبو هاشم وأصحابه، وبعض المتكلمين أسقط الصُفرّة من البين وقال إنها مركبةٌ من السواد والبياض. والحق أن بساطة هذه الألوان وتركيبها

مما لا يمكن الإطلاعُ عليه، فإذن الأولى الوقف.

[۲۳/۳٤] مسألة: حُكي عن أبي عليّ جواز زيادةٍ علىٰ هذه الألوان وهي مقدورة لله تعالى، وقطع بأنها متضادة ومُضادة لهذه الألوان وهذان المقامان مشكوكان.

مسألة: الحق أن بين طرفي السواد والبياض تضادٌ لوجود حدّة فيهما، وكان المُرتضىٰ (رحمه الله) يشك في ذلك ويقول يغلبُ علىٰ الظن اجتماعهما فإنّ الفرق واقعٌ بين السواد الحالِك والذي ليس بحالكٍ. ويجوز أنْ يكون مستندُ الفرق هو إجتماع البياض والسواد في الذي ليس بحالكٍ وعدمُ الإِجتماع في الحالك. وأما الألوان البيضُ والسود الغيرُ البالغة فيهما هل هي متضادّة أم لا؟

واما الالوان البيض والسود الغيرُ البالغة فيهما هل هي متضادة ام لا ؛ إنْ شرطنا في الضدّين غاية البُعدكانا غير ضدّين، وإلّا فهما ضِدان.

مسألة: اتفقوا على أن اختلاط الأجزاء السود بالأجزاء البيض اختلاطاً غير متميّزٍ في الحس سببٌ لِشدّة الألوان، فالأجزاءُ البيضُ إِذاكانت قليلة كان السوادُ أشدّ. وبعضُ المتكلمين ذكروا وجهاً آخر وهو إجتماعُ البياضاتِ الكثيرة في المحلّ الواحد.

والأوائل اتفقوا على بُطلانه بناءً منهم على استحالة اجتماع الأمثال، وذكروا وجهاً آخر وهو أنّ البياض الضعيف مغايرٌ في النوع للبياض الشديد.

والبصريّون قالوا: السوادُ كله متماثلٌ وأنّ الحالك وغيرُ الحالك متماثلان في النوع، وهو قولٌ بعض الأوائل أيضاً، قالوا لأنّ صفته التي بها يخالف ما يخالف ويوافقُ ما يوافق هي كونه أسوداً لا صفة أخصّ منه وهي مشتركة في الكلّ فالكلّ متماثلٌ.

مسألة: الحق أن الألوان يجوز عليها البقاءُ للبرهان العام وهي أنها ممكنة في الأول فكذلك في الثاني لاستحالة الخروج من الإمكانُ إلى الامتناع. والخلافُ واقع هناكما في الألوان.

تتمّة: زَعم بعضُ الناس أنَّ الضوء جسمٌ ينفصل عن المُضيء ويتصلُ بالمستضىء، وهو خطاءٌ لتساوي الأجسام في الجسمية وإختلافها في الإضائة، ولأنّ ذلك الجسم إنْ لم يكن محسوساً لم يكن الضوء محسوساً، هذا خلفٌ. وإنْ كان محسوساً وجب أنْ يَستُرَ ما تحته وَيَلزمَ أنْ يكونَ كلما ازدادت الأجسامُ ضوءاً ازدادت خفاءً والأمرُ بالعكس.

ثم إعلم أنّ الضوء هو الظهورُ وهو كيفية منبسطةٌ على الأجسام من غير أنْ يُقال انّها سوادٌ أو بياضٌ أو غير ذلك من الألوان، وليس هذا تعريفاً للضوء لما قدّمنا من أن الأمور المحسوسة لا يفتقرُ إلى التعريف فإن كان هذا الظهور للشيء من ذاته كالشمس والنار سُمّي ضوءاً، وإنْ كان مستفاداً من الغيركما للجدار أو المستنير بضوء الشمس سُمّي نُوراً، والترقرق الذي للشيء من ذاته كما للشمس يُسمّىٰ شُعاعاً، والترقرق الذي للشيء من ذاته كما للشمس يُسمّىٰ شُعاعاً،

مسألة: ذهب الشيخ أبو عليّ إلى أنَّ الضوء شرطُ وجود اللون لأنّا لا نرىٰ اللوان في الظلمة، فعدمُ الرؤية إمّا أنْ تكون لعدم اللون وهو المطلوب، أو لأنّ الهواء المُظلم عايقٌ عن الرؤية وهو باطلٌ، لأنّ الهواء غيرُ مُظلمٍ وغيرُ مانعٍ من الإبصار، فإنّا حال ما نكونُ في غارٍ وفيه هواءٌ على الصفة التي نظنُ انه مظلمٌ بها، فإذا صار المرئي مستنيراً رأيناه ولا يمنعنا الهواء الواقف بيننا وبينه، فإذنْ ليس للهواء حظٌ في المنع من الرؤية.

وعند آخرين أنه شرطً لصحة الرؤية، وهو الأصحّ.

الله الله المسألة: الظُلمة عَدمُ الضوء عمّا من شأنه أنْ يكونَ مُضيئاً، وهو مذهبُ الأوائل وجماعة المعتزلة.

وبعضُ الأشاعرة قال إنّها صفةٌ ثبوتية.

لنا: ما تقدّم في حُجّه أبي عليّ، ولأنّ حالَنا عند فتح العَين في الظُلمة وتغميضُ العين متساوية فكما إنّا في الثاني لا نُدرك شيئاً فكذلك في الأول.

البحث السادس: في الطُّعوم والروائع

وهي مُدركةٌ بالذوق والشَّمَ.

[4

والطعوم تسعة: الحَلاوةُ، والمَرارةُ، والحُموضَةُ، والمُلوحَة، والدسُومَة.

٦٦ ..... مناهج اليقين في اصول الدين

والحُرافة، والعُفوصَة، والقبض، والتفاهة.

وفي كون التفاهة من الطعوم نظرٌ، وقد يجتمعُ طعمان في جسمٍ واحدٍ كالمرارةِ والقبضْ في الجُصِّ.

وأما الروائح فليس لها أسماءً، إلّا من جهة المُوافقة والمُخالفة فيقال رائحةً طيّبة ومنّتنة.

### البحث السابع: في الحرارة والبرودة

وهما مُدركان لَمساً فلا يحتاجان إلى التعريف، وما قيل أنّ الحرارة كيفية من شأنها إحداث الخِفّة والتَخلخُل وجَمْعُ المُتجانسات وتفريق المُختلفات، والبرودة كيفية من شأنها أنْ يفعل مقابلاتِ هذه الأفعال خطأً، لأنّ الحرارة والبرودة أظهرُ من هذه الآثار الصادرة عنهما.

وذهب بعضُ الأوائل إلى أنّ البرودة عدمُ الحَرارة، وهو خطأٌ فإنّا نُدرك من الباردِ كيفية زايدة على الجسمية والعَدمُ غير مُدركٍ.

تنبية: إعلم أنَّ الحارِّ يقال على ما يَحشُّ منه بهذه الكيفية كحرارةِ النَّار، وعلىٰ ما يكون ظهورُ هذه الكيفية منه موقوفاً علىٰ ملاقاته لبدَن الحيوان كالغذاء والدواء.

وفي الحرارة الغريزية وجهان:

أحدهما: هي الحرارة المحسوسة وهو الجرمُ الناريّ في الحيوان إذا بلغ طبخُه إلىٰ حدّ الاعتدال، فيكونُ مخالفتها لهذه الحَرارة مخالفة عَرَضية من حيث أنها جزء المُركّب، والحرارة الغريبة خارجة.

الثاني: انّها مخالفة بالنّوع لحرارة النّار وتكون الحرارة مَقولةً بالإِشتراك على حرارة النّار وهي غير ملائمة للحياة، وعلى التي في البدن، وعلى الحرارة الفائضة من الأجرام السماوية.

[۲۹/٤٠] مسألة: لا شكّ في وقوع التضادّ بين الحرارة والبُّرودة ولكن هـل للحَرارة ضدُّ آخر؟

فمن الأوائل من جَزم بالمنع بناءً على إنّ ضدّ الواحد واحدً، ومنهم من توقف.

المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات .............. ١٧

# البحث الثامن: في الرطوبة واليبوسة وهما مُدرَكان لمساً ومتضادان قطعاً.

[4

ونُقل عن بعض الأوائل أَنَّ الرطوبة عبارة عن عدم المُمانعة، فَعَلَىٰ هذا تكون المقابلة بينهما تقابل العَدَم والملكة. والأولُ حقٌّ.

مسألة: اللينُ كيفية يكون بها الجسمُ مُستعدّاً للإِنغماز. والصَلابة كيفيةٌ تكون بها الجسمُ مستعدّاً لعدم الإِنغماز، فهما كيفيتان استعداديتان، ففي إدراكُهما باللمس نَظرٌ.

واللزوجة كيفية يقتضي سُهولة التشكّل مع عُسر التفريق ويمتدُّ بها الشيء متّصلاً ويحدثُ من شدّة إمتزاج الرطْب الكثير باليابس القليل، والهشاشة مقابلة لها. وأما السيلان فإنّه عبارةٌ عن حركاتٍ تُوجد في أجسام متفاصلة حقيقيةً،

واما السيلان فإنه عبارة عن حركاتٍ توجد في اجسام متفاصلة حقيقية، متواصلة حسّاً لدفع بعضها بعضاً. فيقال للرّملُ والتُرابِ أنه سيالٌ، فهو غيرُ الرطوبة وغير مشروطٍ بها.

واللطافةُ يُقال علىٰ رقّة القِوام، والكثافة بالعكس.

وَالبَلَة هي الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر الجسم. والإِنتقاعُ هو الرطوبة الغائصة فيه.

### البحث التاسع: في الصوت

قال بعض الناس انه عبارة عن إصطكاك الأجسام الصُلبة، وهو غلط لأن الإصطكاك مُماسّةٌ قويّةٌ وهي غير مُدركةٌ بالسّمع، والسببُ في غلطهم أخذُ لازم الشيء مكانه.

ونُقلَ عن النظّام أنّ الصوتَ جواهرٌ ينقطع بالحركة. وهو خطاءٌ لكون الجوهر غير مُدركٍ بالسّمع.

والحقّ أنّ الصوت لا يجوز تعريفه وهو مُدركٌ بحاسّة السّمع وسببُه تموّج الهواء عند حصول القَرع أو القَلع، إذا بلغ التّموج إلىٰ صِماخ الأذن المجّوف الحاوي للهواء تحرّك ذلك الهواء فأحسّ بحسب تحركه.

وأما أنّ الصوت حاصلٌ في خارج الحاسّة بالتموّج، أو في الحاسّة ففيه شكّ. وقد جزم الشيخُ بوجودِه خارجاً لأنا نُدركُ جهته ولو كنّا إنّما نُدركه حال وصول التموّج إلىٰ الأذن لما أدركنا الجهة، فإنّ الحواس المُدركة بالملاقاة لا يُدرك الجهة كالشمّ واللمس، ولابُدّ في حُصول الصوت من المُقارنة و لا يُشترط الصلابة فإنك لو ضربت علىٰ الماء بُسرعةٍ لحَدَثَ الصوتُ مع عدم الصلابة وحصول المقاومة.

[٣1/٤٢]

مسألة: الحرف هيئة عارضة للصوت يتميز بها عن صوتٍ آخر مثله تمييزاً في المسموع عند الأوائل. والمتكلمون لمّا أحالوا قيام المعنى بالمعنى أحالوا كون الحرفُ هيئة للصوت، بل جَعلوه من جنس الصوت.

والحروفُ إمّا مُصوَّتةٌ وهي حروف المدّ والليّن ولا يمكن الابتداء بها، أي لأن هذه الحروف ساكنة والساكنُ لا نبتدأ به، وامّا صامتة وهي ما عداها. والحركاتُ أبعاضٌ للمصوتات لأنها تحدُّث بتمديدها.

وآعلم انَّ الصوامتَ منها مُختلفة ومنها مُتماثلة.

والمُختلفة قد تكون بالعرض، وهو أنْ يكون الحَرفان مُتساويين في الذات ويختلفان بالحركة والسُكون أو بالحركات المُختلفة. وقد تكون بالذات.

[41/54]

مسألة: ذهب أبو عليّ الجَبَّائي إلىٰ أنْ الكلام جنسٌ آخر غير الصوت لأنّ الصوتَ مختلف في الصفاءُ والكدُورة، والقوّة، والضعف، وليس الحَرف كذلك، ولأنّ الكلام يوجدُ مع الكتابة بدون الصوت.

ورد عليه الشيخ أبو جعفر (١) بأن الاختِلافَ ليس في نفس الصوت من ذاته، بل باعتبار مَخارجه. والكتابة ليست بكلامٍ وإنمّا هي إمارة عليه. ثم جعل الكلام نوعاً

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، شيخ الطائفة الإمامية في عصره، ولد بطوس سنة ٣٨٥ هـ، هاجر إلى بغداد واستقر فيها ولازم الشيخ المفيد والشريف المرتضى وغيرهم، فصار من العلماء المشاهير وبعد وفات المرتضى انتهت إليه زعامة طائفته ببغداد، هرب منها في الفتنة الطائفية التي وقعت بعد استيلاء السلاجقة على بغداد فأسس في النجف الأشرف جامعة إسلامية بقيت بعده إلى الآن. له تصانيف كثيرة في الحديث والفقه والتفسير والاصول وعلم الكلام. توفى سنة ٤٦٠ ه.

للصوت وهو الحقُّ.

مسألة: الكلام غيرُ باقٍ وإلّا لأدركناهُ في الزمان الثاني، والتالي باطلّ فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: إنّ المُدرِك صحيحٌ، والموانع مرتفعة في الزمان الثاني كما في الأول فيجب الإدراك.

مسألة: الهواء إذا تُموج وقابلَ ذلك التّموج جسمٌ أملس بحيث يردُّ ذلك التموّج ويصرفه إلىٰ خَلفٌ ويكون شِكلهُ شكلُ الأول حدثَ من ذلك صوتٌ وهو الصّدءُ، وهو حاصلٌ لكل صوت لكنّه قد لا يُسمَع في بعض الأصوات لإنتشار التّموج كما في الصَّحارى، أو لغاية قُرب الزمانين فيحسّ بهما كالصّوت الواحد كما في الدور، ولهذا يُسمع الصوت في الدور أرفع منه في الصحراء.

### البحث العاشر: في الإعتماد

وهو المَيْلُ عند الأوائل، وهو ثابتٌ بالحسّ فإنّ المُدافعة الموجودة من الأزقاق المنفوخة في الماء والأحجار الواقفة في الهواء معلومة قطعاً وهو غَيْر الحركة المعدُّومة وغير الطبيعية الموجودة في غير وقت المدافعة. وهذا المَيلُ قد يكون طبيعياً، وقد يكونُ قُسرياً، وقد يكونُ نفسانياً، ولا يوجد حال وجود الجسم في مكانه الطبيعي لأنّه ليس له ميلٌ إليه لوجوده فيه ولا عنه وإلّا لكان المطلوبُ طبعاً متروكاً طبعاً.

وآستدلت الأوائل على إثبات المميل بأنّ الجسم إذا تحرك قسراً مع المميل مسافةً مّا وبدونه، تلك المسافة بعينهاكانت حركته أشدّ، فلو فرضنا ميلاً آخر أضعف من الأول يكون نسبته إليه كنسبة شدّة الحركة وضعفها في الحالين، وجَب أن يكون حركته مُساوية في الشدّة لحركة عديم الميل، فتكون الحركة مع العائق كهي لا مَع المُعاوف، وهذا خلفٌ.

والجواب: ما قدّمناه في الخَلاء وهو أنّ الحركة تستدعي بنفسها قَدراً من الزمان وَمع المُعاوق قدراً آخر، فالزايدُ والناقص من الزمان حالَ شدّة الميل وضعفه

إنّما هو في الزمان المُقابل للمُعاوقة، وأمّا الزمان المُقابل للحَركة فليس فيه زيادة ولا نُقصان.

مسألة: قالوا ويستحيل إجتماعُ مَيلين أحدهما طَبيعي والآخر قسرِّي على الله الله على على حدّ صرافتهما، وإلّا لكانَ الجسمُ متحركاً إلىٰ جهتين دفعةً واحدة، وهو باطل بالضرورة. وأمّا إجتماعهما في جسم متحركٍ إلىٰ جهةٍ واحدة فهو جايزٌ إذا كانت المَسافة مَمنوة بالعايق، أمّا مع خُلوّ المسافة فلا.

مسألة: المَيلُ باقٍ عندَ وصول الجسم إلىٰ المَكان لأنّه علّه الوُصول فَهو موجودٌ دَفعةً لأنّ موجود معه، وفيه نظر. وبنوا علىٰ وجُوده عندَ الوصُول أنّه موجودٌ دَفعةً لأنّ الوصُول مما يُوجدُ في الآنات.

مسألة: المَيلُ قابل للشدّة والضعف وهو مستفادٌ من الحِسّ، والطبيعي يَشتدٌ عند التوسّط لأنّ يَشتدٌ عند التوسّط لأنّ الحكّ إذا تكرّر على المَرمي يَسخُن فيزدادُ السخونةُ وتضعف القوّة، إلّا أن التلطف بسبب السُخونة يوفي عَلى ما يَحصلُ من الضّعف فيزدادُ المَقسور حركةً فإذا تواتر الإصطكاكُ ضعفت القوّة ضعفاً لا تفى الحرارة بتداركه.

الجهات: فما اختصَّ منها بجهةٍ فهو متماثلٌ بلا خلافٍ لأنّه إنْ كان علّة التماثل الجهات: فما اختصَّ منها بجهةٍ فهو متماثلٌ بلا خلافٍ لأنّه إنْ كان علّة التماثل موجودةً فيه وُجد التّماثل، لكنَ المُقدّم حَقّ فالتّالى مِثلَه والشرطية ظاهرة.

وبيانُ صِدق المقدّم: أنّ الإستقرار دَلّ علىٰ أنه لا وصفَ له أخصَّ من كونه إعتماداً في جهةٍ مخصوصةٍ وبه يتميّزُ من ساير الأجناس فَيَجبُ أنْ يكُونَ كلّ ما اندرج تحت هذه الصفة كان متماثلاً، وأنتَ لا يَخفىٰ عليك ضعف هذا.

وأمّا ما يُغاير جهته فَهوُ مختلفٌ غير متضادٍ عند أبي هاشمٍ وأصحَابِهِ، وقالَ أبو على أنه مُتضادٌ.

وأحتج أبو هاشم على الإِختلاف بأنّ صِفة التماثل ليست حاصلة له، وعَلَى عدم الضدّية باجتماع المِثْلين فإنّ الحَجَر إِذا رُمي به إلىٰ فوقَ كان فيه اعتمادٌ إلىٰ عدم الضدّية باجتماع المِثْلين فإنّ الحَجَر إِذا رُمي به إلىٰ فوقَ كان فيه اعتمادٌ إلىٰ

الفوق قسراً واعتمادٌ آخر إلى السّفل طبعاً، وأيضاً إذا تجاذب شخصان جسماً وتساوت قُدرتهما وقفَ ذلك الجسمُ لأنّه قد أوجَدَ كلّ منهما فيه اعتماداً ممانعاً لفعل الآخر.

وهذا القول قد نصره الشيخ أبو جعفر.

مسألة: الثِقْلُ هو الإعتماد اللازم الموجبُ للحركةُ سُفلاً عند أبي هاشمٍ وأصحابه، وقال أبو علي أنّه راجعٌ إلىٰ تزايد أجزاء الجواهر، وكان يَثبتُ لكلّ جوهرٍ قسطاً من الثقل.

وهذا باطلٌ عندنا فإنّ الثقل يُوجد مع قلّة الجواهر والخفّة مع التزايد فإنّ الأزقاق المنفوخة فيها أجزاء هوائية يمتلي بها وقدرُها أكثر من قدر الأجزاء الرصاصية الموجودة في الأزقاق مع عّدم إمتلائها، مع أنّ الثِقل في هذه أكثرُ.

مسألة: الإعتماد بالنسبة إلى ما يتولد عنه على ثلاثة أقسام:

الأول: ما يتولدُ عَنه بذاته من غير حاجة إلىٰ شرط، وإنْ كانَ في بعض الأحيان يحتاج إلىٰ شرطٍ وهو الأكوان. والإعتمادُ في محلّه وإنْ كانَ تولّدهما في غير محله بشرط التماسّ. والذي يدلُ علىٰ أنّه يولّدُ الأكوان أنّ الجسمّ يتحركُ إلىٰ جهة دون أخرىٰ فلابدٌ من مُخصصٍ يختص بتلك الجهة، ولا عَرضَ يختصُ بالجهاتِ إلّا الإعتماداتُ فتستندُ الإختصاص إليها. والذي يدّلُ علىٰ أنّه يولّد الإعتمادُ وُجود الحركة القسرية شيئاً بعد شيء فإن المُتحرك يوجد فيه الإعتمادُ والإعتمادُ يولّد الإعتمادُ والإعتمادُ الحركة الأولىٰ والإعتماد معاً، ثم إذا تَحرّك وَلد الإعتمادُ حركة أخرىٰ واعتماداً آخر الأنه لو لم يولّد الإعتمادُ الأول إعتماداً ثانياً لمّا تحرك الجسمُ حركة أخرىٰ غير الأولىٰ.

الثاني: ما يتولّد عنه بشرطٍ ولا يصحُّ بدُونه وهو الأصوات، فإنّها تتولدُ عَنه بشرط المُصّاكة لأنّا نفعلُ الصوت في الصَّدءِ فهذا فعلٌ لنا في غير محلٌ قُدرتنا وما يتعدّىٰ محل القُدرة لا يُولّده إلّا الإعتمادُ لاختصاصه من دُون سائر الأعراض بالجهاتِ. قالوا فإذاكان الصوت الحالٌ في غير محل القُدرَةِ يتولدُ من الإعتمادِ فالذي

يَحِلُّ مَحلّها كذلك، لأنه لا ينفّك الصوتُ عن الإِعتمادِ في حالٍ مّا فَيَحبُ استنادُهُ إليهِ.

الثالث: ما يَتولّد عنه لا بنفسه بل بتوسطٍ وَهُو الألم والتأليفُ فإنّ الإعتمادَ يولّدُ المجاورة والتفريق، والمُجاورة يولّد التأليف، والتفريقُ يولّد الألم.

## البحث الحادي عشر: في التأليف

وهو عَرضٌ عند أبي هاشم قائمٌ بمحلين، ووافقه علىٰ ذلك الشيخُ أبو جَعفر واستدّلَ عليه بأنَّ بعض الأجسَامِ يصعب تفكيكُها فَلابُدّ وَأَنْ يكونَ ذلك لأمرٍ وذلك الأمرُ ليسَ وجودهُ ولا حُدوتُه ولا جنسه فبقى أنْ يكونَ لوجود معنىً قائمٌ بمحلين يربط أحدهما بصاحبه، فإذا انضم إليه ثالثٌ قامَ به وبصاحبه تأليفٌ آخر فلا يقوم التأليفُ إلا بِمَحلين لا غير، وهذا عندنا باطلٌ قطعاً فإنّ العرضَ الواحد لو قام بمَحلين لما تَميّز عن العرضين القائمين بالمَحلين كما نقُول في الجسم الواحد، وانه لا يَجِلُّ في مكانين. وأما صعوبة التفكيك فهي مُستندة إلى الله تعالى أو إلىٰ أعراض قائمة بالمحال المتجاورة.

وقد وافَقَنا علىٰ إمتناع قيام العَرض بمحلين مُحَققُوا الأوائل، وذهب آخرون منهم غَير مُحققين إلىٰ أنّ الإضافات المتماثلة قائمةٌ بالمُضافين. والمُحققون قالوا إنّ القائم بأحدِ المُضافين غير القائم بالآخر.

مسألة: التأليف يَجوزُ عليه البقاءُ عندَهم وإلّا لَـزم أحـدُ الأمـرين وهـوُ امّـا سهولة تفكيك ما يصعُب تفكيكه، أو تعذر تفكيكه علىٰ كل وجهٍ، والتالي بـاطلٌ بقسمَيه فالمُقدّم مثله.

بيانُ الشرطية: إنّ التأليف على تقدير عدم بقائه إنْ أوجدَه الله تعالىٰ حالاً فحالاً وأرادَ ذلك دائماً لزم الأمر الثاني لإِستحالة ممانعَة القديم، وإنْ لم يَرِدْ إيجادُه في بعض الأوقات لزم الأمرُ الأول. وامّا بُطلائهما فظاهرٌ.

مسألة: التأليف متماثلً لإِشتراك أفراده في أخصَّ الصفات وهو كونُه مُختصاً بمحلين وهم منازعون في أنّ هذا أخصّ الصفات، فإن عوّلوا فيه علىٰ مُختصاً بمحلين وهم منازعون في أنّ هذا أخصّ الصفات، فإن عوّلوا فيه علىٰ

الإستقراء نَقَضنا عليهم بالإضافات المتماثلة على قول بعض الأوائل.

، '٤] مسألة: لمّا كانَ موضوع الضدّين واحداً، وإستحال أن يكون شيء من الأعراض قائماً بمحلين غير التأليف، إستحال أن يكون لهُ ضدّ.

## البحث الثاني عشر: في الحياة

نقل عن بعض الأوائل انها عِبَارة عن اعتدال المزاج اعتدالاً يليق بالنوع. وقال آخرون مِنهُم هي قوّة الحسّ والحركة، واستَضعَف بَعضهُم هذا النقل. والمتكلمون أثبَتوا معنى زايداً على الإعتدال والقوّة واستدّلوا بأنّ الذوات تختلفُ في صحة العلم والقُدرة وعدمها، فلابدٌ من مُخصّص لبَعضِها بالصحّة دون الآخر وهم يطالبُون بالإستدلال على أن هذا المخصّص مغايرٌ للإعتدال والقوّة.

مسألة: الذي عَليه جماهير المعتزلة أنّ الحياة نوع واحد لا إختلاف بين أفرادها إلّا بالعدد.

واستدلوا عليه بأنها قد إشتركت في حُكمٍ واحدٍ وهو صحّة الإدراك، والإشتراك في عللها.

وأنت فلا يخفي عَليك ضعف هذه الطريقة.

20] مسألة: ولابد في وجود الحَياة من بَيّنة عند الأوائل، والمُتعتزلة وكأنّهم عوّلوا في ذلك على الإستقراء الذي حصل منه اليقين.

والأشاعرة نازعوهم في ذلك قَالُوا لأنّ الحَياة إنْ قامت بجميع الأجزاء لَزم قيام العَرض الواحد بالمحال الكثيرة وهو مَحالٌ، وإنْ قامَ بكل جزءٍ حياةً فإنْ كان قيام الحياة بأحد الجُزئين شرطاً في قيام الحياة بالآخر لزم الدور أو الترجيح من غير مُرجح، وإلّا فَهو المطلوب.

وهذا الكلام فاسدٌ فإنَّ علىٰ تقدير أنْ لا يكون قيام الحياة بأحد الجزئين شرطاً في قيامها بالآخر لا يلزم منه المطلوب لجواز أنْ لا يكون ذلك شرطاً، ويكون الشرطُ هو مجامعة أحد الجزئين للآخر ولا يلزم منه دَورٌ ولا ترجيحٌ من غير مرجح.

وَزَعمت المُعتزلة أنَّ الحيَّ ليس هو إشارة إلى محل الحياة وإلَّا لكانَ الواحد

منّا يتنزل منزلة أحياءٍ ضُمَّ بَعضُهَا إلىٰ بعضٍ فلا يتصرف بقصدٍ واحدٍ وداعٍ واحد. وقد نُقل عن الإسكافي (١) خلاف ذلك.

[٤٩/٥٧] مسألة: شرط المُعتزلة للحياة نوعاً من الرُطوبة كالدم فينا، ولهذا يموت من يخرج دَمه وما لا دَم فيه من الحيوانات لابُدّ له من رطوبة.

قالوا: ويحتاج الحياة إلى توع من التخلخل فإن الاكتنازُ والتصلّب مما يمنع من الحياة.

وقد اختَلَفُوا في حاجتها إلىٰ الرّوح. والرّوح عند الأوائل عبارة من أجزاءِ لطيفة متكوّنة من بُخاريّة الأخلاط. وبَعضُ المعتزلة فَسّرها بأنّهُ هواء رَقيقٌ يختص بضربٍ من البرودة يتردد في مجاري النَفَس، فذهب أبو هاشم إلىٰ حاجتَها إليها، وخالَفَه في ذلك أبو عليّ.

حُجّة أبي هاشم أنّ المَمنوع من النَفَس يموتُ لفقد الرّوح، كما أنّ المَوت حاصلٌ عند فقد البُنية فكماكانت البُنية شرطاً فكذلك الروحُ.

حجّة أبي عليّ انّ الروح لوكان شرطاً لَجاوَرت كل محلٍ فيه حياة، والتالي باطلٌ بالوجدان فإنا نعلمُ عدم مجاورة الروح لأكثر البدن، فالمقدّمُ مثله.

والحُجّنان رديئتان أما الأولى: فلجواز إختصاص ذلك ببعض الأبدان وهي الفاقدة للحياة عند فُقدان الرّوح.

وأمّا الثانية: فالمُلازمة فيه ممنوعة، نعم يجب مُجاورة الروح للمحّل الذي لو زالت عَنه الحياة لمات كَما وقع الاتفاقُ من المَشايخ على الحاجة إلى البُنية وإنْ كان قد يزول في بعض المحال كما في مقطوع اليد، وإنّما لم يؤثر زوال هذه البُنية في زوال الحياة لأنّ البنية مشروطة في بعض المَحال وهو الذي لو زالت البُنية عَنه لمات الشخصُ.

<sup>(</sup>١) أبو جعفر محمد بن عبدالله الإسكافي. كان معتزلياً مشهوراً ببغداد ويُقال أنّه ألّف سبعين كتاباً في علم الكلام. توفي سنة ٢٤٠ ه.

قال جماعة من الأوائل أنها محتاجةً إلى الحرارة بالوجدان، ونازعهم المُعتزلة في ذلك وجوّزا أنْ يكونَ فقدانُ الحياة عند فُقدان الحرارة بالعادة.

وآعلم أنَّ هذا الإحتمال مما يتطرقُ في الجميع.

[:;

مسألة: وجود الحَياة من الله تعالى وهوَ غير مقدور لنا. واستدل أبو هاشم بأنّا لو قَدَرنا عليها لقدَرُنا على الموت، يقدرُ على الشيء وعلى جنس ضده، والموتُ ضد الحياة. وامّا بُطلان التالى فظاهرٌ فانّه والتالى باطلٌ فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: إنّ القادرَ هو الذي يقدرُ علىٰ الشيء وعلى جنس ضدّه، والموت ضدّ الحياة. وأمّا بطلان التالي فظاهرٌ فإنّه يتعذرُ علينا موتُ زيدٍ مع صحة اتّصاف زيدٍ به.

وهذه الحُجّة عندي ساقطة لأنّها مبنيةٌ على ضدّية الموت للحياة وعلى أنّ القادرَ على أحد الضدّين يَجبُ أنْ يكونَ قادراً على الآخر. والسيّد المرتضى شك في ذلك مِن حيثُ العقل وجزمَ بعدم القُدرة من حيثُ السمع.

مسألة: ذهب المحققون إلىٰ أنَّ الموتَ عدمُ الحياة عن المحلّ بعد وُجودَها فيه.

وذَهب أبو عليّ وأبو القاسم البَلخي (١) إلىٰ أنه معنى يُضاد الحياة، وأحتجّا بقوله تعالى ﴿الذي خَلَق المُوتَ والحياة﴾ (٢).

والجوابُ: أنَّ الخلق هو التقدير.

البحث الثالث عشر: في القُدرة

القُوّة الشاعرة بما يَصدُر عَنها هي القُدرة، وغَيرُ الشاعرة هي الطبيعة.

والقدرة غَير المزاج فإنَّ المزاج كيفية مُتوسطةٌ بين الحَرارة والبُرودة، والرُطوبة والبُوسة بخلاف القُدرة.

<sup>(</sup>١) أبو القاسم عبدالله بن أحمد الكعبي البلخي. أصله من بلخ، عاش ببغداد وتتلمذ بها على الخياط مدّة طويلة، ثم عاد إلى مسقط رأسه بلخ وتوفى سنة ٣١٩ هـ أو ٣١٧. وعُرف اتباعه باسم (الكعبيّة) له مصنفات. (٢) المُنْك: ٢.

وأعلم أنَّ بَعض الناس ذَهَب إلى انَّ القدرة عبارةً عن سلامة الأعضاء في حَقنا. والأشاعرة وبعض المُعتزلة أثبتوا صفةً للقادر باعتبارها يكونُ قادراً، قالوا لأنَّ حركة المُختار وَحركة المُرتعش متغايرتان ولا مَايز إلّا هذه الصفة.

وهذا فيه نظرٌ فإنّه لا يَدلُ علىٰ ثبوت أمرٍ وراء السّلامة.

[ \$9/7.]

[15/10]

مسألة: القُدرة عَرضٌ لابد له من محلٌ، والقائلون بجواز وجُود العَرض لا في محلٌ لزال في محلٌ لزال في محلٌ لزال عنها الإختصاص بقادرٍ معين فكانت قدرة لكلٌ من صحّ أن يكوُنَ قادراً، والتالي باطلٌ فالمقدم مثله، والملازمة ظاهرةٌ.

وبَيان بطلان التالي: انَّها لو صحِّ تَعلُقها بأكثر من قادرٍ واحدٍ لكانَ المقدور الواحد مقدوراً لقادرين، والتالي باطلَّ علىٰ ما يأتي قالمُقدم مثله.

والإعتراضُ: المَنعُ من الملازمة فإنه لا استبعاد في تجرّد هذه القدرة واختصاصها ببعض القادرين على رأيكم كما تقولون مثله في إرادة الله تعالى، عَلى إنّا وإنْ سَلّمنا ذَلك لكن المَنعُ من إستحالة تعلق القادرين بمقدورٍ واحد قائمٌ.

مسألة: لا شكّ في احتياج القُدرة إلى الحياة، وهل يفتقر إلى وجود بنية مخصوصة زايدة على بُنية الحياة أم لا، ولا نعني بالبُنية الزائدة زيادة التفاوت بينَ الجُزئين فإنّ ذلك مما يصيّرهما في الصلابة بحيث يَمنعُ من وجود الحياة. بل نعني به زيادة التأليف بزيادة الأجزاء علَىٰ وجهٍ ثَبَت بينها الخَللُ.

فَذهبَ أبو هاشم إلى الحاجة، ومنع منه أبوعبدالله البصري.

احتج أبو هاشم بأنّا نَجدُ التفاوت بين الفِعل وبين جسمٍ في غاية الصِغر في القوّة، مع أنّ وجود الكَثير من القوّة في مَحلٍ واحدٍ صَحيح، ولولا الحاجة إلى الزيادة لما وقع الإِختلاف. ولقائل أنْ يقول هذه الحُجّة بعد تسليم اصُولها غيرُ دالّة على المطلوب وإنّما يلزم منهاكون البُنية الزايدة مُحتاجة إليها في زيادة القوّة لا في أصلها، وإلى هذا ذَهب أبو عبدالله، وإنْ كان للنزاع فيه مَجالً.

تذنيب: قالوا كل قدرةٍ تفتقر إلى بُنيةٍ مخصوصة لا يمكن وجودٌ قدرة أخرى

فيها لأنّه لو جاز وُجود هاتين القدرتين في هذا المحلّ على البَدل لَجاز وجودهما فيه عَلى الجمع، والتالي باطلٌ فالمقدمُ مثله.

بيان بُطلان التالي: إنَّ البُنية واحدةٌ وهذا يُناقضُ ما اصّلناه من احتياج القُدرة إلى بُينةٍ زايدة، وهذا في غاية السُقوط فإنَّ المُلازمة فيه ممنوعةٌ. ولو سُلمت مُنِعَ بُطلان التالي، والتَناقضُ غير لازمٍ لأنَّ المُحتاج إليه في القُدرة من البُنية يكون زايداً على بنية الحياة لا على بُنية قُدرةٍ اخرى.

مسألة: نُقل عن بعض المُجَبرة احتياج القُدرة إلىٰ العلم، وردِّ عليهم بَعضُ المعتزلة بالسَّاهي والنائم فإنهما قادران مَع فقدان العِلم عندهما، وبالمُحتَذي فإنه قادرٌ وليس بعالم. وللمُنازع أنْ يَطعَن في نفي العلم عَن هؤلاء.

والتحقيقُ أنْ يقال : إنْ كانَ المطلوب إحتياج القُدرَة في تأثيرها إلى العِلمْ فهو حتَّ، وإنْ كان احتياجها في وجودها إليه فهو ممنوع.

مسألة: قالوا القادرُ هو انّما يتعلق قُدرته بالمَقدُور على طريقة الحدُوث، بمعنىٰ انَّ القادر ليس له تأثيرٌ في نفس الماهية عندهم وإنّما تأثيرُه في جَعل الماهية موجودة بعَد العدم.

وعند الأشعرية انّما يتعلق بالكسب.

04

واستدلَّ المُعتزلة بأنَّ القُدرة لو تعلقت بغير الأحداث لتعلقت بسائِر صفات الفعل، والتالي باطلَّ فالمقدم مثله.

بيان الملازمة: انه ليس بعض الصفات بالتعلق أولى مِن البَعض.

وبيان بُطلان التالي: أنَّها لو تعلَّقَت بجميع وجود الفعل لكانت مُساوية للعلم والإعتقاد.

والإعتراضُ: لِمَ لا يَجوز أَنْ يكونَ بعضُ الصفات والوجُوه أولى من بَعضها في تعلّق القدرة به؟ ولو سُلّم ذلك لكان المَنعُ قائمٌ في المُساواة للعلم على ذلك التقدير فإنه لا يَلزمُ من الإشتراك في الصفات الإشتراك في الذّوات.

مسألة: ومَنعَ المُعتزلةُ من تعلق القُدرة بالأعدام، قالوا لأنَّ القادرَ إنَّما يتعلق

قدرَتُه بتحصيل صفة الفعل لأن التعليل بالفاعل كالتعليل بالعلّة. ولَيس للمعدوم بكونه مَعدوماً صفةً وإنّما فائدة قولنا مَعدومٌ الخروج عن الوُجود.

والاعتراض: إنَّ قولكُم القادر إنَّما يَتعلقُ قدرته بتَحصيل صفةٍ للفعل نفشُ النزاع، فإلقائل أنَّ يقول كما يَتعلق قُدرته بَتحصيل صفةٍ فقد يتَعلقُ بعدمها، والقياسُ على العلّة غَيرُ مفيدٍ.

علىٰ انّا نقولُ إنَّ عدم المَعلول يَستند إلىٰ العلَّة أيضاً، كما أنَّ وجُودُه يستند إلىها.

وحُكي عن أبي الهُذَيل وبعض الثقاة جَواز ذلك.

[05/٦٥] مسألة: متعلقُ القُدرة عندهم عشرة أنواع:

فمن أفعال الجوارح: الأكوانُ، والتأليفُ، والاعتمادُ، والصوتُ، والألمُ. ومن أفعال القلوب: الإِرادة، والكراهاتُ، والأفكار، والاعتقادات، والظنون. وآختلفوا فَذَهب أبو عليّ إلىٰ أنَّ القُدرة إنّما يتعلقُ بما يصحّ وجوده في مَحلّها من مَقدورات القُدر، فمنَع من تعلق قُدر القلُوب بأفعال الجوارح وَبالعكس.

وذهَبَ قاضي القُضاة، وأبو اسحاق، وأبو عبدالله إلى جواز ذلك، قالوا والدليلُ علىٰ بُطلان مَذهب أبي عليّ أنَّ الحركة يصّحُ وجودها في القلب فيجوز تعلق قُدرة القلب بها وهي من أفعال الجوارح.

مسألة: قالوا الأفعالُ على ثلاثة أقسام، المباشر، والمتولد، والمخترع. والأخيرُ لا يقدر عليه غيرُ الله تعالى وإلّا لأمكننا تَسكين الضعيف المتحرك في الشوق بأنْ نخترع فيه من السّكنات ما يَزيدُ علىٰ الحَركات.

وامًا الأولان فإنَّ القدرة تتعلق بهما.

مسألة: ذهب قومٌ من الأوائل وجماعةٌ منَ الأشاعرة إلى أنَّ القُدرة لا تتَعلق بالضدّين، وجماعة المعتزلة إتفقوا على أنَّ صلاحيتها للتعلق بهما.

والحَقّ أَنْ نقول: إِنْ عُنِيَ بِالقُدرة مَجمُّوع ما يترتبُ عليه الأثرُ فالقدرة ليست صالحةً للضدّين، وإلّا لزم وجودهما معاً، هذا خلفٌ. وإِنْ عُنيَ بها الصفة التي

باعتبارها يصحُّ صدُور الفعل فلا شكَ أنها صالحة للضدّين. قالوا مفهوم القدرة علىٰ أحد الضدّين غَيرُ مفهوم القدرة علىٰ الآخر.

والجواب: انَّ القدرتين قد أشتركتا في مَفهُوم واحدٍ هو مطلق القُدرَة، اللهُّمَ إلَّا أَنْ يُنكرُ الإِشتراك المعنوي وحينئد تَقعُ لفظة القدرة علىٰ أنواعٍ لا يَتناهىٰ بالإِشتراكِ اللفظى وهو غير مذهوب إليه.

وبالجملة: فالحُجّة عندي ضعيفة ومطلوبُهم مُستبعد.

مسألة: القُدرة مُقدمة على الفعل، وهو مَذهبُ المُعتزلة وجماعة كثيرة من الأوائل، حتى أنَّ الخوارزمي إدّعي الضرورة في ذلك.

وذَهب آخرون منهم وَالأشَاعرة إلىٰ أنها مُقارنة، وآستبعدُه الرئيس(١).

لنا: انَّ القُدرة صالحةٌ للضدّين فلو لم يكن مُتقدّمة لَزم اجتماعُ الضدّين.

وأيضاً: الكافرُ مكلفٌ بالإِيمان [ولأنَّ التكليفُ عندهم حَالة القدرة التي هي حَالة الفدرة التي هي حَالة الفِعل فيَلزم انتفاء العِصيان] (٢)، فلو لم يكن قادراً لزم تكليفُ ما لا يُطاق.

وآحتجَّت الأشاعرة بأنَّ القُدرة عرَضَّ، والعَرَضُ لا يبقى فالقُدرة لا تبقىٰ. أمّا الصُغرىٰ فظاهَرة وآمّا الكُبرَىٰ فيأتي بيانها. وإذا لم تكُن باقية فَلو تقدمتْ الفعلُ لم يكن الفعلُ واقعاً بها فلا يكونُ الفاعلُ قادراً. وأيضاً حالُ وجود القُدرة الفعلُ مَعدومة فهو غَير مَقدور.

امًا أولاً: فلأنَّ الأعدام لا يَستندُ إلى القُدرة.

وآما ثانياً: فلأَنَّ الباقي لا يَستنُد إليهَا.

وهاتان الحُجّتان عندي ضَعيفتان إمّا الأولىٰ: فلأَنَّ الأعراض عِندَنا باقية. وأيضاً فَعَلىٰ تقديركونها غير باقية يجوزُ وُجود الفِعل لوجود قُدرة أخرىٰ.

وَامَّا الثانية: فإنَّا قد بيِّنا أنَّ الإعدام يجوزُ تعلقه بالقادر وكذلك البَّاقي، عَلَى أنَّا

[01

<sup>(</sup>١) أي الشيخُ الرئيس أبو علي بن سينا.

<sup>(</sup>٢) زيادة من خ٣.

نقول هذا الامتناع إنّما لزم من فرض اجتماع القُدرة والفعل، والمدّعيٰ إمتناعُ وجود القُدرة قَبل الفِعل لِذَاتها لا بانضمام غَيرها إليهما.

مسألة: القدرةُ غَير مُوجبةٍ للفعل وخالف في ذلك جَماعَة الأشاعرة.

وحُجِّتنا في ذلك ما تقدّم فإنها لوكانت مُوجبة والقُدرة قدرةٌ عَلَى الضدّين فَيلزم وُجودُهما معاً.

وأمّا بقاء القُدرة فمذهب الأشاعرة فيه مَعلومٌ، ووافّقهُم علىٰ ذلك البَغداديّونَ من المعتزلة، والسيد المُرتضىٰ شك في بقائها.

وأُمّا المُعتزلة فاستدلّ الخوارزميّ عَلى بقائها بأنها عِبارة عن البُنيَة ولا شكّ في استمرارها على طريقة واحدة.

وَأَحتجُّ البَصريونَ علىٰ ذلك بأنه يَحسنُ منا ذمُّ من ترك رَدِّ وديعة بَعيدة منه بمقدار عَشرُ جهاتٍ في عشر أوقاتٍ مع الأمر بردّها، فلو لم يكُن فيه قُدرةٌ علىٰ الردّ لما حَسُن ذمّه إلّا علىٰ ترك قطع الجهة الأولىٰ وذلك لا يُمكن إلّا مع البَقاء.

إعترض علَيهم الخُوارزميّ بأنَّ هذه القُدرة الباقية ليست قدرةً على الردّ إلا على الردّ إلا على الردّ من قطع المَسافة ثم يَتمكن به من الرَّد، وهذا لا فرقَ فيه بين القُدرة الباقية والقُدرة الحادثة وقتاً بعد وقتٍ في أنّه يتمكن بها من الرَّد على جهة التقدير، فصحّ ذمّه على أنْ لا يفعل الرَّد بمقدماته.

وعندي في هذا نظرٌ فإنَّ القُدرة علىٰ أمرٍ مشرُوطٍ بشرطٍ مُمكنٌ، يكونُ قدرته علىٰ ذلك الأمر، فيحسن الذّم في ترك الرَّد علىٰ التقدير الأول.

أمّا إِذا قيلَ أنّه لا قدرة على ذلك الأمرُ وإنّما القُدرة على الشرط، لَم يَحسُن الذّم علىٰ ترك الرّد.

مسألة: ذَهَب مَشايخُ المُعتزلة إلىٰ أنَّ القُدرة تتعلّق بالمُختلِف في الوَقت الوَقت الواحد بما لا يتناهى، وتتعلق بالمُضَادات المُتنافيةِ علىٰ البَدل لا علىٰ الجَمع، بمعنىٰ أنه لا يُمكن وُجود المتنافين معاً وإنْ تعلّقت بهما القُدرة.

وامّا المتماثل فإنَّ القُدرة لا تتعلق إلّا بجزء واحدٍ، في الوّقت الواحد، والمَحلّ

الواحد، وتعلِّقها بالفعل في الأوقات لا يتناهئ، وكذلك تعلقها بالفعل في المحال.

إحتجَّوا علىٰ تعلّقها بما لا يَتناهىٰ من المُختلف بأنّا نقدرُ علىٰ جَذب جسمٍ مفروضٍ فيه عدم النِهاية إِذا لم يكن فيه ثقلٌ ولا اعتمادٌ إلىٰ خلاف الجَذب بقدرةٍ واحدةٍ، والكَونُ في كلّ جزءٍ من ذلك الجسم يخالفُ الكَون في الجزء الآخر.

والإعتراض: أنَّ بعض الأجزاءِ إنّما يَحدُث فيهَا الحركة بسبب الإعتماد المباشر، والآخر يتولّدُ عَن الفعل المُباشر وذلك لا تأثير للقُدرة فيه وإنّما تأثيرها في السبب المُوجب. اللهمَّ إلّا أنْ تقولوا إنَّ القُدرة على السبب قدرةٌ على المُسبّب فحينئذٍ يُقال لَهُم إن عَنيتُم بالقُدرة على المُسبّب تأثيرها فيه ابتداءً فهو باطل قطعاً، وإنْ عَنيتُم به أنَّه مُستندٌ إلى القُدرة بواسطة السبب فذلك هو الحقُّ، وهو غير نافع لكُم فإنّ الكلامَ فيما يُؤثِّر فيه القُدرة بذاتها.

وآحتَّجُوا علىٰ تعلقها بالمتماثل علىٰ الوجه الذي ذكرناه بأنها لو تعلقت بأكثر من جزءٍ واحد مع اتحاد الوقت والمحلّ لتعلقت بما لا يتناهىٰ من المتماثلات مع إتحاد الوقت، المحلّ، والتالى باطلٌ فالمقدّم مِثلُه.

بَيانُ الشرطية: إنَّ كلِّ متعلقٍ بغَيره متَّىٰ تَعدَّى في تعلقه الواحدَ لَم يتناه متعلقه، ومتَّىٰ إنحصرَ متعلقُه لَم يتجاوز الواحد.

أَمّا الأولُ: فبالقياس عَلى القُدرة عَلى المُختلَف والمتماثل مَع تَغاير الوَقت أو المَحلَّ.

وامّا الثاني: فبالقياس على العُلوم والإرادات.

وأما بَيان بُطلان التالي: فلأنَّه يَلزم منهُ عدم الفرق بين القويِّ والضعيف في حَمل الثقيل لأَنَّهُما قادران عَلى ما لا يتناهىٰ في هذا الموضوع.

وهذه الحجّة ضعيفة جدّاً وضَعفُها غَنيٌ عن البَيان.

مسألة: الترك عندنا عبارةٌ عن عدم الفعل.

[7

ومَشايخ المُعتزلة ذَهبوا إلىٰ أنَّه ضدُّ الفِعل، واختَلَفوا فذَهب أَبُو عليّ إلىٰ أنَّه لا يَجوزُ خلوّ القادرِ بقدرة عن الأخذ والترك في المُباشر، وجوَّزه في المتولّد بشرطِ

زَوال المَنع، وذهب آخرون إلىٰ جَواز ذلك مطلقاً.

وآحتج أبو هاشم على جواز ذلك في «البغداديّات» بانَّ القادرَ لكونه قادراً لو لم يَجُزْ خُلُوه عن الأخذ والترك لما جازَ خُلوَّ القديم تعالىٰ عَن ذلك، فكان يَلزمُ قِدَم الفعل.

وهذه الحُجّةُ عندي ضَعيفةٌ، فإنَّ القياس لا يُفيد اليقين لا سيّما مع خُلُوهُ عن الجامع الصالح للعلّية.

وآحتج أبو عليّ بأنّه لو جاز خلّوه عنهُما وقتاً ما لجازَ دائماً، وذَلك يقتضي خروجُ المكلّف من الطاعات والمعاصي فيَخرج عن استحقاق المَدح والذمّ.

ولقائل أن يقول: لا إستبعادَ في جواز ذلك، نَعم وقوعُهُ مُستبعدٌ لكون القادر متعرّضاً لدواعي الحاجة المُستلزمة للفعل.

[٦١/٧٢] مسألة: هَل يَصحُّ اجتماع قدرتين عَلى مقدورٍ واحدٍ، الحقُّ عندنا ذلك. وذهبَ مَشايخُ المعتزلة إلىٰ المَنع واحتجُّوا بوجهين:

الأول: أنَّهما لو كانا قادرين علىٰ مَقدورٍ واحد لَم يكونا قادرين، والتالي باطلٌ لمخالفة الفرض فالمقدّم مِثله.

بَيانُ الشرطية: أنَّ القادرَ هوَ الذي يُوجدُ الفعل عند داعيه وينتفي عند صارفه، وإذا كان كذلك فإذا فرضنا أحدهما مُريداً لذلك الفعل والآخر كارهاً لَهُ فإن وُجدَ خَرج الكارهُ عن القُدرَة، وأنْ لم يُوجد خرَج المُريد عن القدرة.

الثاني: أنَّهما لو فَعلاه لم يَحصل التميز بينه وبين ما إِذا فَعله أحدُهما. وهذان الوجهان عندي ضعيفان:

امّا الأولُ: فلأنّ المُحال انّما لزم من اجتماع القُدرتين مع الإرادة والكراهة معاً، ولا يَلزم من استلزام المَجمُوع للمُحال إستلزام أحد أجزائه على التعيين ذلك المُحال، وأيضاً الفعلُ إنّما ينتفي عند الصارف لا مطلقاً، بل إذا لم يوجد فاعل آخر ولا يَلزمُ خروج القادر عن القدرة.

وأمّا الثاني: فالمحالُ انّما يَلزمُ علىٰ تقدير صدروه عنهما جمعاً لا علىٰ تقدير

صدوره عنهما انفراداً، فالغلط نشأ لهم في الحُجّتين لأجل أخذ ما بالعَرَض مكان ما بالذات.

وأجاب محمود عن الثاني: بانَّ التميّيز قد يَكُون حَقيقياً وقد يَكُون تقديرياً، ومُطلق التميّيزكاف وهو حاصل هَاهنا على تقدير الإِجتماع لأنَّه حينئذ إذا فَعلاه فامّا أنْ يمنعا ثالثاً قُدرته كقدرة أحِدهما أو لا يَمنعهما، فانْ منعهما وقع نظراً إلى القدرة الزائدة فيحصَل التميّز الحقيقي، وإنْ لَم يَمنعهما حَصَل التمييز التقديريّ باعتبار أنّه لو منعهما لَوقَع التميّز.

وهذا الكلام ضَعيفٌ.

[71

تذنيب: فَرَّع المشايخ عَلى أصلهم اختلافُ القدرة لأنّها لو تعلقت قُدرَتان بمقدورٍ واحدٍ لَم يَمنع اختصاص إحدىٰ القُدرَتين بقادرٍ والأخرىٰ بآخر، فَيصح بهما مقدور واحدٍ وَهُو هدمٌ لَما اسسوَه.

وهذا ضعيفٌ فانَّ مَع تَسليم الأصل يُمنع المُلازَمة وإلَّا لَزم هدمُ الأصل.

تذنيب: قالوا القدرة غير متضادّةٍ لأنَّ المتعلق بالغير انَّما يُضادُّ ما تَعلق بذلك الغَير علىٰ عكس ما تعلَّق به الاولُ فاتحادُ المُتعلق شرطٌ في التضادّ، ولا يعقلُ ذلك في القُدر.

مسألة: إذا حَلّت قُدرتان مَحلًا واحداً قالَ أبو عَليّ وأبُو هاشم يَمتنعُ وُقوع الفِعل بأحديهما دُون الأخرى، وَجَوّز ذلك أبو عبدالله.

حجتهما: أنَّ كل واحدة مِنهُما صالحةٌ للفعل، فـاسنادهُ إلىٰ إحدَيهمـا دُون الاُخرىٰ يكونَ ترجيحاً مِن غير مُرجَح.

وفيه نظرً، فإن القُدَر عندهم مُختلفة فَجازَ إسنادُ الأولويّة إلىٰ أحديهما دون الأخرى، وَإِنْ اشتركت في الصلاحية أيضاً فهما مُعَارضان بالقادر الذي يتَرجحُ أحدَ مقدوريه عَلَى الآخر لالمُرجّح.

حُجّة أبى عَبدالله: أنّ القادر يَصحُّ الفعلُ منه لكونه قادراً فكيف يمتنعُ عنه ضدّ الفِعل الذي هَو الترك لإِحدىٰ صفتيه دُون الاخرىٰ.؟

[۹٣/٧٤] مسألة: القُدرة غيرَ مقدورة لَنا، واستدلّوا بأنّهُ لَو كانَ كذلك لَوجب أن يَزيد في قدرتنا علىٰ ما هِي عليه.

ولِقائل أن يَقُول: القُدرة متوقفة على أُمُورٍ كالحياة والبَنْية وهذه من أفعال الله تعالى وذلك ألامرُ تعالى فلِم تعالى وذلك ألامرُ اخر من فعل الله تعالى وذلك ألامرُ ليَسَ بحاصل فلا يَقَدرُ عَلَىٰ فعل الزيادة فينا.؟

آجا بُوا: بأنه كان يَجبُ صحة وجود ذلك الأمر فيزيدُ في قدر أنفسنا، وَلصارت حالَنا في تَقوية نفوسنا كحال القديم تعالىٰ وَهُو باطلٌ.

وأنتَ خَبيرٌ بسقوط هذا الكلام.

[٩٤/٧٥] مسألة: تَخرجُ القُدرةَ عن تعلَّقها لأمورِ:

منها: ما هُو راجعٌ إِلَيها وهو عدمها فإنّه متّىٰ عدمت القُدرة لم يَبقَ متعلقةً بشيء.

ومنها: ما هُوَ راجعٌ إلى المقدُّور، وقد ذكروا فيه ستة أوجهٍ:

أحدها: وجوده فانه انما يَحتاجُ إلى القُدرة لأجل الإخراج من العَدَم إلىٰ الوجود فَبعَد الوُجود لم يَبق احتياجٌ إليها.

الثاني: وجود السَّبب لأنَّه مَع وجوده لا يمكنُ الترك فيكون القُدرة زايلة.

الثالث: حُضُور وقت المقدور لأنَّ تأثير القُدرة انّما هُوَ في صحّة الفعل بها في الزّمان الثاني، فَإذا حَضَر وقت الفِعل وَوجدت القُدرة كانَ وقت الفِعل هُوَ الوقت الثالثُ لا الثاني. هذا خلفٌ.

الرابع: حُضُور وقت السبب وبيانُه قريبٌ مما مرّ.

الخامس: يقتضى وقت الفعل.

السادس: يقتضي وقت سببه وهو ظاهرً.

تتمة: =

تشتمل على مسائل ذَهبَ أصولُ بعضها:

قَالت المعتزلة: يَستحيلُ وجود الفعل حال حدوثِ القُدرة وانَّما يصحُّ الفِعلُ

بَها في الزمان الثاني من وُجودها، وإلّا لاستغنى الفعلَ في نقله من العَدَم إلى الوجُود عَنها، وذلك يَقدحُ في وجوب تقدّمها.

ونَحنُ نقول: المُقارَنةُ الزمانية لا يُخرِج المعلُول عن الإحتياج فكذلك في جانب القُدرة. ولا نرى فرقاً بينهما سوى المقارنة بالشُعور وعدمِه، والوجوبُ في العلّة والإمكان في القُدرة.

مسألة: اَوجبَ البغداديون مُقارَنة القُدرة للفعل لأنَّ المشى لابد مَعَه من قُدرة مُقارنة.

ونَحنُ نقول: المشى عبارة عن حركاتٍ مخصوصةٍ، والحَركاتُ مركّبة من الأَجزاء ألافراد، وكلُّ جُزءٍ من الأَجزاء له قُدرة فيحتاجون إلىٰ الإِستدلال عَلى مُقارَنتهما. وما ذَكرُوه لا يدلّ عَلى ذلك فانَّ قُدرة المشى في الَحقيقة قُدَرٌ مختلفة.

وآعلَم أنَّ مذهب البغداديّين أنّ القُدرة لا تصح علَيها البقاءُ عَلَى ما نقلناهُ عنهم، وأنَّ القُدرة متقدّمة على الفِعل. فَخلُص لنا من هذه الأقوال أنَّ المُقارن للفعل ليس هُو القدرة المتقدّمة بل تلك مفقودة، وتخلفها أخرى موثرة وإلّا لَزِمهم التَناقُض.

مسألة: ذَهبت الأشاعرةُ إلى انَّ العَجز أمرَّ وجودي، قالوا لأنّه لَيس جَعلُ العَجز عبَارة عن عَدَم القُدرة أولى من العَكس.

وهذا الكلام رَكيك فإنَّ عدم الأولوية مع عدم فقدان الدَّليل هو الحتَّى ولا يُستدل به علىٰ ثبوت أحد المَعنيين دون الآخر.

ذهبَ أبو عليّ إلى أنّ العَجز معنىٰ يضادُّ القدرة، واَبو هاشم قالَ بذلك أولاً ثم شك ثانياً.

والصواب أنْ نقول: إنْ كانت القُدرة عبارة عن سَلامة الأعضاء فالعجزُ آفة تعرض للأعضاء أن نقول: إنْ كانت القدرة عبارة عن الهيئة العارضة عند سَلامة الأعضاء فالعَجزُ عدم تلك الهيئة.

[77

<sup>(</sup>١) في خ ٢: الأجزاء.

والبحث في هذا على الإستقصاء مما لا فائدة فيه. البحث الرابع عشر: في الاعتقادات

وهي أمورٌ غَنية عن التعريف يُمكن الحُكم فيها بالنَفي والإثبات. وَهي امّا أنْ تكونَ جازمة أولا، والأول امّا أنْ تكونَ ثابتة أولا، والأول هو العِلمُ والثاني هو التقليد للمُحقّ، وغير المطابق هو الجَهلُ المركب، وغير الجازم هو الظن، وقد لاح من ذلك انَّ الاعتقاد جنسٌ لهذه، وقد أخرج بعضُهم الظنَّ منهُ، وأبو الهُذيل أخرج العلم أيضاً. وجماعة قسّموا غير الجازم إلى ما يُرجّح أحدُ طرفيه عَلى الآخر وإلى ما لا يُرجّح، فالذي يُرجح (١) هو الظنُّ، والذي لا يُرجّح إنْ تساوىٰ الطرفان فيه فهو الشكُ وإلّا فهو الوّهم. وقد أدخلَ هؤلاء في الإعتقاد ما ليس منه وهو الوّهم والشك كما أخرج أولئك من إعتقاد ما هو منه.

مسألة: اختلفُوا في العِلْم فَذهب المحققونَ إلىٰ الله غَنيٌ عن التعريف.

[74/٧٨]

وجماعةٌ من المتكلمين ذَكروا في حَدّه إنّه اعتقاد الشيء علىٰ ما هو عَليه، وزَاد آخرون مع سكُون النفسِ.

وجماعة من الأوائل قالوا: انّه حُصول صُورة الشيء في العِقل.

وَاعترِض عليهم: بأنَّه يلزمُ منه أنْ يكون الجمادُ الموصُوف بالسواد عالماً به، وأيضاً عِلمُنا بذاتنا إنْ كان نَفسُ ذاتنا لَزَم من العِلمِ بذاتنا العِلمُ بعلمنا بذاتنا، وَيلزمُ دوام عِلمنا بذاتنا ما دامتَ ذاتنا. وأنْ يكونَ علمُنا بعلْمنا بذاتنا نفسُ علمنا بذاتنا الذي هو نفَسُ ذاتنا، وتُرامى العلومُ إلىٰ مالا يتناهىٰ.

وإنْ كانَ غيرُ ذاتنا فانْ كان لحصول صورةٍ مُساويةٍ لزم إجتماعُ الأمثال، وإنْ كانَ لصُورةٍ مخالفةٍ بطل ما ذكروه.

وهذان الإعتراضانِ ساقطان.

أمَّا الأول فلإغفالِهم القيدُ الذي يُخرجُ به الجَماد عن كونه عالماً، فإنَّ العِلمَ

<sup>(</sup>١) في خ٣: في الإعتقاد يترّجح.

المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات .............. ٧١

ليَس هو حصول الصورة مطلقاً بل القابل للإدراك.

وأمّا الثاني: فلإنَّ العلمُ بذاتنا نفسُ ذاتنا بالذات وغَيرها بنوع من الإعتبار فلا يلزمُ ما ذكروهُ من المحاذير، علَى أنَّ لنا في قُولهم (لو كان العلم لحصُول صورة مُساوية لذاتنا لزَم اجتماع الأمثال نظراً ذكرناه في «كتاب الأسرار».

مسألة: ذَهَب من لا تَحصيل له إلىٰ أنَّ العلمَ أمرٌ سلبي (١)، وهو باطلٌ لأنّ مقابله إنْ كان عدمياً كان العلمُ عدماً للعدم فيكونُ وجوداً، وإنْ كانَ وجودياً كان صادقاً علىٰ المعدُوم فيكون المَعدُوم عالماً. هذا خلفٌ.

وفي هذا الرَّد عندي نظرٌ: فانَّ عدم الأمر العدَّمي لا يَلزمُ أنْ يكون وجودياً. ولو سلّم ذلك لكن في قوله (أنَّه علىٰ تقدير وُجود مقابله يكون المعدومُ عالماً) المنعُ قائم فإنَّه جازَ أنْ يكون عدمياً، وانْ كان لا يصدُق إلّا علىٰ الموجود كما في الوجُوب.

وتحقيق هذا إنَّما يَظهرُ بما أقولُه هاهنا: وهو انَّ الوجُودَ قد يُوخذ باعتبار الأعمَّ إضافته الى الذهن، وقد يؤخذ باعتبار الأعمَّ الصادق عليهما معاً. ويُؤخذ العَدمُ باعتباراتٍ ثلاثٍ مُقابلةً لتلك المَلكات، وقد يؤخذ الوجُود وَالعدم كلّ منهما مقيساً إلى ماهيةٍ منا فيقال لتلك الماهية أنها وجودية أو عدمية بالإعتبارات المذكورة فإذا صدق على ماهيةٍ أنها عدمية لم يلزم أنْ يكونَ سَلْبِها وجودياً، فإنّ المعدوم في الخارج الثابتِ في الذهن يجتمعُ مع مقابله، وسلبها هو السلبُ على العَدم في الخارج كما هو الحال في العَمى وسلبه.

مسألة: ذهب قوم إلى انَّ العلم آمرٌ اضافي، وجماعة من الأوائل ذَهَبوا إلىٰ انَّه أمرٌ زايد على الإضافة ويتغير بتغيّر الإضافة.

ولا شكّ في احتياج العِلم إلى الإِضافة وأمّا أنّه هل هُو زايدٌ على الإِضافة أم لا،؟ قلنا فيه نظرٌ. ويُلزم الفريقين علمُ الإِنسان بنفسه فانّا إِذا جعلناه نفسُ الإضافة لم يَكُنْ بُدّ من أمرين تقع الإِضافة بينَهُما. قالوا الذاتُ من حيث انّها عاقلة مغايرة لها من

1

<sup>(</sup>١) في خ٣: (أي سلب المادة).

حَيثُ أنّها معقولَة وإذا صحّت المُغايرة بهذا النوع من الإعتبار صَحّت الإضافة.

وهذا خطأً فان المُغايرة حينئذ تتوقف علىٰ ثبوت التعقل، فَلوكان التعقلُ متوقفاً عليها لزَم الدور.

قال بعضُ المحققين (١): المقتضى للمغايرة هوَ العلمُ وليست المغايرة مقتضية للعلم: بل هذه المغايرة لا تنفكُ عن العلم كما لا ينفّك المعلُول عن علّتهِ، ولا يلزمُ الدور.

اقول: وهذا ضعيف فانَّ المُغايرة ليست مقتضية للعلم ولكنَّ العلم متوقفً عليها تَوقف المشروطِ على الشَّرط، فلو تَوقفتْ المُغايرة على العِلْم توقف المُعلول على العلةِ، لزم الدور، وامّا إذا جَعلنا العِلمَ عبارة عن حصول الصورة فقد اتفقَّ المحقّقونَ منهم على انه لا احتياج إلى صورةٍ زايدةٍ بل الصُورة العَاقلة لنفسها إنّما يَعْقِلُ نَفسِها، وهذا يلزم منه إضافة الشيء إلىٰ نَفسِه.

أجابَ الرئيس: بانَّ العَاقل هُو الذي يَحضُر عنده المُجرَّد وهَو صادقٌ علىٰ ما يكون المُجرِّد فيه هو نفسُ العاقل أو غَيره، ولا يلزم من كذب الخاص كذب العام، وأيضاً الشخصُ زايدٌ علىٰ الماهية فالعاقلُ هُو المجموعُ [أي علمُ الإنسان بنفسه الذي هو مطلق العلم](٢)، والمَعقولُ هو الماهية.

ورد في الأول: بانَّ العُموم في اللفظ والعَقْلِ لا يقتضي صحة وجُود الَعام بدُون الخاص في نَفس الأمر، كما إنَّ قولنا هَذا الشيء علّة اَعم من كونهِ علةً له أو لغيره في التصورُ واللفظ مَع انَّه يستحيلُ وجود العام في أخصّيه معاً في نفس الأمر.

وفي الثاني: بأنّه غَير مَحل النزاع فانَّ البحث في علم الإِنسان بنفسه لا في علمه بأحد أجزائه (٣) وَيلزم القائلين بالإِضافة أنْ لا يكوُنَ المعدوم معلوماً وأنْ لا

<sup>(</sup>١) يقصد به الخواجه نصير الدين الطوسى ـ رحمه الله ـ.

<sup>(</sup>۲) زیادة فی ۲ و۳.

<sup>(</sup>٣) في خ٣: بُحزئيه.

المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات ...............٩٨

يكون شيء من الإدراكات جَهلاً.

[٧

مسألة: ذهب قَومٌ من الأوائل إلى انَّ التعَقُّل يَستدعي الإتحاد مَع المعُقول وهو خطأ، فان المتّحدين إنْ بقيا فَهما إثنان، وإنْ عَدَما أو عُدم أحدهما فلا إتحاد مع المعدّوم سواءً حصل ثالث أولا. وأيضاً إذا عقل عَاقلان مَعقولاً واحداً لزم اتحاد العاقلين أو فساد مذهبهم. وأيضاً إذا عقل عاقلٌ معَقُولين لزم أحدُ المحذورين.

مسألة: إنْ قلنا انَّ العلمَ إضافة فلا شكّ في أنَّه عَرَضٌ، وأمّا إِذَا قلنا آنَّه عبارة عن الصورة فلا شكّ في أنَّ صورة الإعراض أعْراضٌ، وأما صُور الجواهر فالحقُّ عندنا أنّها كذلك لأنّها مفتقرة في وجودها إلىٰ المحلّ الذي هُو النفسُ.

وقد ذهب قَوم من الأوائل إلىٰ أنها جَوهرٌ لأنَّ حَدِّ الجَوهر هو الذي إِذا وجُد كان لا في موضوع صَادق عَليها، وهو خطاءٌ فانَّ الجَوهر النفساني يَستحيلُ وجودُه في الأعيان، إنّما الموجود هو المساوي له في الصورة لا نفس الحقيقة.

وَذَهَبَ آخرون منهم إلى أنّها جَوهرٌ بهذا الاعتبار وَعرضٌ بالإِعتبار الذي قُلناه، فَهو جوهرٌ وعَرضٌ معاً. وهؤلاء عن التحقيق بمعزلٍ.

(٧٢] مسألة: ذهب القائلون بأنَّ الإعتقادَ جنسٌ للمعلوم، وغيرها من المُعتزلة إلىٰ انَّ الاعتقاد يكونُ عَلَما لأمور:

منها: إستنادُ الاعتقاد إلى النّظر الصّحيح أو تذكّره.

ومنها: أنْ يكون فاعلُ الإعتقاد عالماً بمُعتقده، فانَّ علوُم الَعقل إنّما يكونُ علوماً لأنّ الله تعالى يَخلُقها وهو تعالى عالمٌ بمعلوماتها، وكذلك إذا فَعل آحَـدنا اعتقاداً بما يَعلَمهُ فانه يكونَ علماً.

ومنها: أنْ يكونَ عالماً بجملةٍ فيدخل المُفّصلُ في تلك الجُملة، فانَّ اعتقاده لذلك المُعيّن يكون علماً لكونه عالماً بالجملة.

وآستدلوا بأنَّ أحدنا يكون عالماً عند إقتران كل واحدٍ من هذه الوجوه بالإعتقاد وينتفي عِلُمه بانتفائها، فَعَلِمنا أنَّ المُوثر هذه الوجوه.

وهذا الاستدلال ضعيفٌ فإنَّ الدورانَ لا يفيدُ اليقين عَلى ما يأتي.

قال أبُو الحُسين: النَظَرُ الصحيحُ وتذكّره إنّما هو ترتيب علّوم كاسبةٍ ليعلم داخل تحتها، وتلك العلّوم مُجمَلة فهو داخل تَحت القسم الذي ذكروه من إدخال التفصيل في الجُملة. وكونُ الفاعل للإعتقاد عالماً بمعتقده ليس له تأثيرٌ في ذلك فائه كيف يكونُ عِلمُ الفاعل مؤثراً في كون الإعتقاد المفعُول في الغير علماً؟ كيف يكونُ عِلماً الفاعل مؤثراً في وقوع الإعتقاد على وجهٍ يكون عِلماً. فإن قالوا: كونه عالماً يؤثر في وقوع الإعتقاد على وجهٍ يكون عِلماً. قلنا: فالمُوثر في كونه علماً هو ذلك الوجه لا علمُ الفاعل.

مسألة: العِلمُ علىٰ ضربين، ضَروريٌ ومكتسب. وفاعل الضرُوري هُو الله تعالى، وفاعلُ المكتسب هو نفسُ العالم لأنّا نجدُ من اَنفُسَنا أنّ المكتسب يُوجَد عند قصدنا ودواعينا وينتفى عِند وُجود صَوارفنا.

والضروري منه ما يَحصُلُ ابتداءً كالعِلمْ بانّ الوجُودَ والعدَمَ لا يجتمعان ولا يرتفعان، وقد يَحصُل عند سببِ كالمُشاهِدات والمُجرّبات.

وعند الأوائل أنَّ العُلوم الضروريّة تنقسمُ إلىٰ أوليّاتٍ، ومُشاَهداتٍ، ومُجرَّباتٍ، وحدَسيّاتٍ، ومتواتراتٍ، وفطريّات القياس. وَفاعلها هو الله تعالى عقيب الاستعداد الحاصل من الحّواس.

والعُلوم النظّرية حاصلة بفعلنا عِند حصُول الإِستعداد المُستفادُ من العُلوم الضرورية.

[٧٤/٨٥] مسألة: العِلمُ عند الأوائل يَنقسمُ إلىٰ فعلّي وانفعاليّ، والأول هو المُستفادُ منها.

[٧٥/٨٦] مسألة: العَدَم إنَّما يعلم بواسطة ملكته، وقد ظنَّ قوم أنَّ المَعدُوم غير مَعلوم، والله فهو ثابت.

وهذا ظنّ فاسدٌ فانَّ المعلُّومَ ثابتٌ ذهناً لا عيناً، وقد اَسلَفنا في هذا قانوناً.

مسألة: لابُدَّ في العِلم من المُطَابقة وإلّا لكانَ جَهلاً، وهو حكايةً عن المَعلُوم وتابعٌ له لا على معنى أنّه متأخرٌ عَنه في الوجود، بل على معنى أنّه لولا تحقق المَعلوم على حالةٍ مّا لِمّا صحّ تعلق العلم به على تلك الحال، وسواءً تقدّم

المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات .............. المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات

العلم أو تأخَّر فانَّه بهذه الحال، ولا يستبعد ذلك فإنَّ الحكاية كما تتأخرُ قد تَتقدم.

مسألة: لابُدَّ للعلم من متعلق، وهَو مذهبُ الاوائل، ومن المعتزلة إبنُ الإخشيد (١) وأصحابه وأبى القاسم البلخيّ.

وذهبت طائفة أخرى إلى أنَّ ها هُنا علوماً لا مَعلُومات لَها ولا يتعلَق بشيء وذلك كالعلم بانه لا ثاني للقديم، فانّه علم بغير مَعلوم لانَّ المَعلُوم امَّا موجود أو مَعدُوم، وَهذا ليس بموجودٍ وهو ظاهرٌ ولا بمعدومٍ. قالوا وإلّا لصحَّ وجُوده، والتالي بَاطلٌ فالمقدَم مثله.

وَعندنا: هذا خطأ فانّه يستحيل وُجود إضافة بدون مُضاف اليه، وَما ذكروه من العلم بثاني القديم فإنّه معدومٌ وليَس كلُّ مَعدُومٍ يصحُّ وجودُه. وهذا بناءً منهم على خطاءهم في إثبات المَعدُوم، وهو ثابتٌ ذهناً، وثُبوته الذهني بالقياس على مَعنى أنّه يعقلُ القديم تَعالىٰ ثُمَّ يَعقلُ أنّه لا ثاني له مساوٍ له، وكذلك إذا عَلِمنا عدَم الضدّ له تعالى، فانّما نعلمُه بالمقايَسة على مَعنى أنّه ليس لله تعالىٰ شيء نسبتُه إليه نسبة السّواد إلىٰ البّياض، فكذلك إذا عَلمِنا إجتماع الضدّين فإنّا نعلمُه على معنى انه ليس بين الضدّين من الإجتماع ما بَين السّواد والحركة مثلاً، وهؤلاء إنّما وقعوا في هذا الخطاء لجَهلهم بالنّبوت الذهني.

مسألة: الحَقّ عندنا أنَّ العلمَ الواحد لا يتعلقُ بمعلومين فانَّا اعتبرنا في العِلم المُطابقة، وَيستحيلُ مُطابقة شيء واحدٍ لشيئين، ومن قال إنَّ العلمَ اضافة يحيلُ ذلك أيضاً فانَّ الإضافة يتعددُ بتعدد المُضاف إليه.

وَعند أهل السنَّة أنَّ علمَ الله تعالىٰ يَتعلق بمعلوُماتٍ لا نَهاية لها مَع أنَّه واحدٌ. ونُقل عن أبي الحُسين البَاهلي (٢) أنَّ عَلِمْنَا الواحد يَجوز تعلّقه بمعلوماتٍ

[4

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر أحمد بن علي، من أفاضل المعتزلة وصلحائهم ولد سنة ٢٧٠ هـ سكن بغداد في دربٍ يُعرف بدرب الإخشاد،كان محباً للعلم والعلماء ويصرف أمواله عليهم. له مصنفات، توفي سنة ٣٢٦ هـ.

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد الباهلي (أبو الحسين) الشافعي، توفي سنة ٣٢١ هـ له تصانيف.

كَثيرة، وحُكي ذلك أيضاً عَن أبي الحسن الأشعري، وأنكَره أبو اسحاق<sup>(١)</sup> وقال الله ذكره في الإلزام على مَنْ يَقولُ العِلم الواحدَ يتعلق بمعلومين.

ونَقل الجُبّائي جَوازُ تَعَلق العِلمَ الواحد بمعلومين.

ونُقِلَ عن أبي مَنصور البَغدادي(٢) (من أهل السنة) وجوب ذَلك.

وعن القاضي أبي بكر (٣): كُل مَعلومين لا يَنفَكُ أحدُهُما عن الآخر يَجوز أنْ يتعلّق بهما علم واحدٌ، وهو منقولٌ عَن أبي القاسم أيضاً.

وهذه الأقوال كُلُّها ضعيفة عندنا لما مرَّ.

مسألة: العِلمُ المتعلق بالمُختلفات مُختَلفٌ لأنَّ العِلَم لابُدَّ فيه من المطابقة، ومطابقة الواحد لمُختلفين محالً. وَمنَ قالَ إنَّ العِلمَ اضافة كانَ كذلك إنْ كان يَتنوَّعُ المُضَافات يقتضي تنوع الإضافات، وإلّاكانَ في محلّ التوقف مشككاً.

وَقد ذَهبَ قوم إلىٰ أَنَّها مُختلفة سواء تَعلَقت بالمُختلفِات أو بالمُتماثلات، لأنَّ العِلمَ بالمَدلُول مشروطٌ بالعِلم بالدليل، وَلأنَّ اعتقاد قدم الجسم يُضادٌ إعتقاد حدُوثه.

وهذا غَير مُفيدٍ فانَّ لقائلٍ أنْ يقولَ: جاز أنْ يكون العلمُ واحداً والتعلّقات مختلفة. والحُجّة الثانية دالَة علىٰ تضادٌ الإعتقاد لا علىٰ اختلاف العلُوم.

[٧٩/٩٠]

<sup>(</sup>١) أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الإسفرائيني، الملقب بركن الدين، الفقيه الشافعي، كان من علماء نيسابور ودرّس في مدارسها. توفى سنة ١٨ ٤ هـ.

<sup>(</sup>٢) أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي، ولد ببغداد ونشأ بها ورحل إلى خراسان مع أبيه وسكن نيسابور وتفقه على الاسفراييني وقرأ عليه اصول الدين، ومهر في فنون عديدة وبعد موت استاده خلفه وجلس للاملاء في مسسجد عقيل بنيسابور وتلمذ عليه جماعة، ثم انتقل إلى اسفراين فمكث بها سنة فتوفى فيها عام ٤٢٩ هـ.

<sup>(</sup>٣) ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني القاضي، أصله من البصرة، والمُرجّح انه ولد في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، وعاش ببغداد، ويُعد أنبه متكلمي الأشعرية ويقال انه اول من وُجد لبعض افكار الأشاعرة شكلها الصحيح على اعتقادهم. توفي سنة ٤٠٣ هـ له مصنفات عديدة.

واعلم أنّه يُشترط في تماثل العُلوم تعلّقها بالشيء الواحد، على الوجه الواحد، في وقتٍ واحدٍ، على طريقةٍ واحدة، فاتحاد الشيء لابُدّ منه لأنّ العِلمَ المتعلقُ بأحد المُختلفين مخالفٌ للمتعلّق بالآخر وكذلك اتحاد الوجه، فانّا لو عَلمنا [إحدى](۱) الذاتين(۱) باعتبار صفةٍ وعلمناها باعتبار صفة أخرى لكانا مختلفين، ولابد من اتحاد الوقت فانًا لو علمنا أنَّ زيداً موجودٌ اليوم وعلمنا أنّه موجودٌ غدا لكانا مختلفين، ولابد من إتحاد الطريقة فانَّ علمنا يتعلقُ بالمعلومات تعلّق العُلوم، وعلم الله تعالى يتعلق بها تعلق العالمين، فهما مُختلفان. وأبو هاشمٍ لم يعتبر اتّحاد الوقت فَجَعل العلم بانَّ زيداً موجود بالأمس مَعَ العِلم بانَّه لم يتغير عن حاله علماً بانه موجود اليوم.

والحقُّ خلاف ذلك لأنّ العِلْمَين الأولين حصل منهما علمٌ جديد مغايرٌ لهما، وليس الحاصلُ أحدُ العِلمين السابقين.

[٨] مسألة: المعلومُ علىٰ سبيل الجُملة معلومٌ من وجهٍ، مَجهولٌ من آخر، فلمّا اجتمعا في شيء ظُنُّ انَّه علمٌ مغايرٌ للتفصيل وليسَ كذلك.

وأبو هاشم منع من العلم الإِجماليّ، قال: لأنَّ المَعلُوم متميز والإِجمالي غَير مُتميزٍ فَهُو غيرِ مَعلُومٍ. والكبرىٰ عندناكاذبة، اللهمَّ إلّا أنْ نَعني بالتميّز التميّز التفصيلي من كلّ وجهٍ فحينئذٍ يتطرق الكذبُ إلىٰ الصُغرىٰ.

مسألة: العلمُ بالكليّ عبارةٌ عَن حصُول صُورةٍ في الذهن يُمكن إنطباقها علىٰ أيَّ فردٍ سبق إلىٰ الذّهن من الأفراد الخارجية، ولا تحقق للكلّي في الخارج خلافاً لأفلاطن القائل بالمُثل، وهذا العلمُ مغايرٌ للعلم بالجُزئي.

وقد يجري لأبي هاشم مُنازَعة هاهنا فَزَعم انَّ من عَلم أنَّ كل ظُلمٍ قَبيحٌ، ثُمَّ عَلم في ضرر معيّن أنَّه ظلمٌ، علم أنَّه قبيحٌ بعلمه الأول ولم يتجدّد لهُ عَلمٌ مُبتداء

<sup>(</sup>۱) زیادة فی خ۳.

<sup>(</sup>٢) في خ٢: الذات.

يعلم بِه قُبح هذا الضرر المُعيّن.

وهذا عندنا كاذبٌ ووافقنا علىٰ ذلكٍ قاضي القُضاة.

حُجة أبي هاشم أنَّه لَو عَلِمَه بعلم مبتداءٍ لَصحَّ أنْ لا يفعله ولا يَعلم قُبحَه وإنْ عَلم إنَّه ظلمٌ، والتالي باطل قطعاً فالمُقدّم مثله.

ونحنُ تُنازعه في صدر الشرطية فانّه لم يُبَرهِن عَليها، وكيفَ يُبرهن عَليٰ ما هو معلومُ الكذب.

مسألة: العلم بالإستقبال ليس علماً بالحال. وجُمهور المَشايخ على خلاف هذا، فانَّ مَن علم أَنَّ زيداً يَدخلُ الدارَ في غَدٍ، ثم جاء الغدُ علم دُخول زيد بذلك العِلمُ.

وآثبو الحسين انكره من وجوهٍ:

أحدها: إِنَّا قد نجهل العِلمَ بالمستقبل مع العِلم بالحال.

الثاني: إنَّ العلمَ بالمُستقبل غير مَشروطٍ بالحُصول الحالي، والعِلم بالحالَ مشروطٌ به فتغاير.

الثالث: إنَّ من علم أنَّ زيداً سيدخلُ الدارَ في غدٍ ولَم يعلم مجيء الغَد فانه لا يعلَم بدخُول زيد في الدّارِ، نعم مِنْ عِلْمَ الأول وحصول الغَدْ حَصَل له علمٌ مُستأنف بدخوله الدارَ.

وهذا عندي هُو الحقّ والأولُ جهالةٌ.

تنبيه: قد شَرطنا في العِلْم المُطابقة فيجب تَغيَّره عند تغيَّر المَعلوم وإلّا لزَم الجَهل، ولهذا مزيد بحث سيأتي في علم واجبُ الوجود.

مسألة: ذهبَ الأوائل إلى أنَّ العلمَ بالعلّة يوجُب العلمَ بالمعلول، قالوا: لأنَّ العلمَ بالمعلول، قالوا: لأنَّ العلمُ بها من حيثُ هي هي يكونُ علماً بها من حيثُ هي العلمُ بها من حيثُ هي هي يكونُ علماً بها مع اعتبار العلّية وهي نسبةٌ فلابدٌ من تصور المُنتَسب اليه.

ونحن نقول: إنْ أردتُم أنَّ العلم بوجود العلّة وكونها علَّةٌ معاً يوجُبان العلم بوجود المَعلُول صدقتم، وإنْ أردتم أنَّ العلمَ بمّاهية العلّة توجب العِلم بماهية

المَعلول، فنَحنُ من وراء المَنع حتَىٰ يظهرَ لنا الدليل، وما ذكروه فغَيرُ مفيدٍ لأنَّ تصور الماهية من حيثُ هي هي لا يقتضي تصور لوازمها الإضافية، وإنْ إقتضى فلا يقتضي تصور المَعلُول من حيث هو هو بل من بعض عَوارضه.

مسألة: العِلمُ بذوات المَبادِي إنَّما يَحصُل من العِلم بمباديها لأنَّها مُمكِنَة فبدونَها لا تكون واجبةً.

قالوا: وإذا عَلم بسببه عِلماً كليّاً لأنَّ علمنا بأنَّ الَف موجبٌ للباء علمٌ بالكلّي، وتقييدُ الكلي بمثله لايقتضي الجُزئية. وفي هذا بحثٌ.

مسألة: لما كان العِلمُ عند الاوائل هو حُصول صُورةٍ مُساويةٍ للمعلوم في العالم، وكانَ اجتماعُ صورتين متساويتين في محلّ واحد من غير اختلافٍ لازمٍ أو عارضٍ مُحالاً كانت الحالة في الذهن إمّا معلومة بنفسها من غير تضاعف الصور، وإمّا غير معلومةٌ اصلاً.

لكنَّ الثاني من القسمين باطلٌ قطعاً فانَّ حصُول الصورة للشيء لا ينفكُ عن حصول ذلك الحُصول عِند اعتبار المُعتبرين، فكان العِلمُ معلوماً بنفسه.

وآبو عليّ الجبّائي وافق علىٰ ذلك فجعلَ العِلمَ يُعلَمُ بنفسه، وخالف في ذلك مَشايخ المُعتزلة فَذَهبُوا إلىٰ انَّ العلمَ يُعلَمُ بعلمٍ آخر، قالوا لأنَّ العلم لا يتعلقُ بمعلومين عَلى ما سَلف، والعِلمُ المعلومُ متغايران فيتغاير العِلمُ المتعلق بهما.

تذنيب: ذَهب الشيخان(١) إلى أنَّ العلم بالعلم هُو علم بالمَعلومُ.

والحقُّ خلاف هذا، فانَّ العِلمَ إضافة والمَعلُوم قد لا يكون اضافة فيهما متغايران فَكيف يكُون العلمُ بأحدهما هو العِلمُ بالآخر. ووافقنا عُلى ذلك أبو عبدالله، وأبو اسحاق، وقاضي القُضاة فانهم قالوا العِلمُ بالعلمِ هو علمٌ بكونه علىٰ حالٍ أو حكم.

مسألة: العالمُ بالشيء هل يجبُ أنْ يكونَ عالماً بأنّه عالمٌ بذلك الشيء؟

[///

[10,

<sup>(</sup>١) يريد بهما أبا عليّ وابنه أبا هاشم الجبّائيان لأنهما شيخا المعتزلة.

الحقُ عندنا أنّه لا يجبُ ذلك، وقد وافَقنا علىٰ ذلك طائفة من الأوائـل<sup>(١)</sup> ومَشايخ المُعتزلة، نعم إِذا اعتبره المُعتبر<sup>(٢)</sup> وَجبَ تعلَّق العلم به.

وأبو القاسم أوجب ذلك.

[۸۷/۹۸] مسألة: الحقُّ عِندنا أنَّه لا يصّحُ اجتماعُ عُلوم كثيرةٍ لعالمٍ واحد متعلقةً بشيء واحد لإستحالة اجتماع الأمثال، وَمنْ جوَّز إِجتماع المثلين جوَّز ذلك هاهنا.

ويُحكىٰ عن أبي عليّ المَنعُ مع اعترافه باجتماع الأمثال، قال: فأنَّ هذايَجري مَجرىٰ السَّاكن فإنَّه لا يَجوز تسكينهُ والمُجتمع لا يجوز جمعه، وعلىٰ تقدير اجتماع العلومُ الكثيرة لا يتزايد المعلوم في الجلاء ولا يَدخُلُ في سكون نفسه تزايد.

وَأَعلمُ إِنَّا نَصفُ الواحدَ بِأَنَّه اعلم من غَيره، فقالَ ابُو على أولاً المرجع بذلك إلى كثرة العُلومُ، كما يقول إنّه أقدر على معنى زيادة قُدرته. ثُم لمّا رأى أنّ احدُ العالمين اذا علم الشيء بعلم واحد والآخر بعُلومٍ كثيرة وإنّ ذا العلومُ الكثيرة لا يتزايد علمهُ باجتماعها، حَكَم بأنّ المرجع بذلك إلى كثرة المعلوماتِ، فإذا كانَ معلومُ أحدهما أكثر حكم عَلَيه بالأعلميّة.

مسألة: العلومُ عِندنا باقيةٌ وهُوَ مذهب الأوائل، وأبي هاشم، وأبي عبدالله. وذهب أبُو اسحاق، وقاضي القُضاة، والسيّدُ المرتضى ـ من اصحابنا ـ إلىٰ أنّها لا يبقى.

لنا: أنّها ممكنة في الزمان الأوّل فيكونُ ممكنة في الزّمان الثاني وإلا لزم الانتقالُ من الإِمكانْ إلى الإِمتناع.

وَعندي هذه الحجَّةُ ضَعيفة وبيان ضعفها سَيأتي.

احتجّ القائلُون بعدم البَقاء بأنّها لو بقيت لإِمتنعَ عدمها، والتالي باطلّ فالمقدّم مثله.

[٨٨/٩٩]

<sup>(</sup>١) في خ٣: من أوائل مشايخ المعتزلة.

<sup>(</sup>٢) نعم إذا كان اعتبرنا بالمعتبر.

بيان الشرطية: أنّها لو عدمت بَعد البقاء لكانَ عدمها إمّا أنْ يكونَ مُستنداً إلىٰ الذاتِ، أو إلىٰ الفاعل، أو إلىٰ طَريّان الضدِّ. والأقسام باطلة فعدمها باطلّ.

اما الأول: فلأنّه يلَزُم امتناع وجود الماهية على ذلك التقدير.

وأما الثاني: فلأنَّ الفاعلَ أثرُه في الإيجاد لا في الإعدام.

واما الثالث: فلأنّه قد يَخرُج من العِلم إلىٰ الشك وليس الشك معنى يُضادُّ العلم لأنَّ شرط الضدّية تعلق أحد الضدّين بما يتعلق به الآخر على عكس ماتعلق به، والشك إنّما يتعلق بشيئين، والعلمُ إنما يتعلق بشيء واحدٍ كالشك في حدوث العالم فانّه بعينه شك في قِدّمه فليس بين العلم والشك تضادٌ.

ونحنُ نقولُ: لِمَ لا يجوُز أَنْ يَعدِم الفاعل، وما ذكروه لبَيانِه نَفسُ الدعـوى فيكون مُصادرة علىٰ المطلوب.

وأيضاً لِم لا يجُوز أنْ يكونَ للعلم ضدٌ يخرج به الإنسان عَن العلم ثُم يَطرءِ عليه الشك وذَلك الضدُ غير مَعلُوم.

وبالجُملَة ضعف هذه الحُجة لا يَخفي.

[19]

مسألة: الحقّ عندنا انَّ السَّهوَ ليس معنىً من المعاني المضادّة للعلم وإنَّما هو عبارة عن عدم العِلمْ عمّا من شأنه أنْ يكُون عالماً، وهو مذهب أبي اسحاق، وقاضي القُضاة. وذَهبَ الشيخان إلىٰ أنَّه معنى يُضادّ العِلمْ وهو مذهبٌ لأبي إسحاق أيضاً وأبي عبدالله، لكنَّ أبا عبدالله تارةً يقولُ انَّه مقدّمةٌ للعباد، ولكنه لا يَصدُر عنهم لفقد الدَواعي. وتارةً يقول غَيرُ مقدور عليه أصلاً، وهو ظاهر قولُ الشَيخين.

ودليلنا في ذلك أنَّ الواحد منّا لا يَجدُ من نفسه أمراً زايداً على فقدان العلم حالة السهّو.

أمَّا الشك فذهب أبو علي إلى انَّه ليس معنى مضادٌ للعِلم وقد مرَّ الكلام فيه. تتمةُ كلامٍ في هذا الباب:

العِلمُ: منه ضروري ومنه كسبيّ. والضروريّات قد مَضى بَيانُ أقسامها، لكن وفعَ الخلافُ في المتواترات فَذهبَ الأوائلُ إلىٰ أنّها ضروريّة ووافقهم علىٰ ذلك

البصريّون، وذهب أبو القاسم الكعبيّ، وأبو الحُسين البصري إلىٰ أنه كسبي، وأحتجً أبو الحُسين بأنَّ الكسبيّ هو الذي يتوقف علىٰ نظرٍ واستدلال وهو متحققٌ هاهنا، فإنَّ العِلمَ بذلك إنَّما يَحصلُ بعد العلم بالمُخبرين أخبروا عمّا لالبس فيه وليَس إخبارهم مُستنداً إلىٰ النظر حتى يجوز الخطاء فيه، وانَّه قد أخبر جماعة عظيمة لا يَجوز عليهم النواطؤ والتراسل، ولا يَجُوز عَليهم الكذب اتفاقاً، ولا أنْ يجتمعُوا عَلى الكذب لإِشتراكهم في داعٍ يدعُوهُم إلىٰ الكذب، فيُعلَمُ أنَّ خبرهم ليس بكذبٍ فيكونُ صدقاً. ومتىٰ فات العلمُ بواحدٍ من هذه المقدّمات لم يَحصُل العلم التواتري.

والحقَّ عندنا خِلافُ ذلك فانَّ العلم بالمتواترات يحصُّلُ للصِبيّان ومَنْ لم يَمُّارس الإستدلال، فسقط ما ذكروه.

٩٠/١٠١] مسأَلة: أنكر السوفسطائية (١) العِلم مُطلقاً وهم ينقسمون إلى ثلاثة اقسامٍ: العَبْديّة: وهمُ الذّين معترفون بجميع الأشياء.

والعنادّية: وهم الذين يُنكرون الأشياء مُعَاندةً.

واللا أدَّرية: وهمُّ الذَين أنكروا جميع الأشياء لِعَدم صحّة المُقدَّمات التي يبتَني عَليها البراهين، قالوا لأنَّ أجلىٰ القَضايا وأوضحها هوَ العلمُّ بإنَّ النفيَ والإثبات لا يَجتمعان ولا يرتفعان.

وهذا القول باطلٌ فلا يكون شيءٌ من القضايا حقًّا.

وبَيان بُطلانه: أنَّ هذا التصديقَ مسبوقٌ بتصور النفي وهُو غيرٌ متصورٍ واللالكانَ متميّزاً عن غيره، والمتميّز عَن غيره متعيّنٌ، والمُتعيّنُ ثابتٌ، والنفي ليس بثابتٍ. سؤال: يكون ثابتاً ذهنياً؟.

جواب: الثابتُ ذهناً أحدُ أقسام، مطلقُ الثابت، والنفي المُطلَق مقابلٌ لمطلق الثابت، فلا يكون قسماً منه، وأيضاً النفيُ والإثباتُ قد يُنسَبان الى وجود الشيء في نفسه، وقد يُنسَبان إلى وجوده لغيره. والأوّل باطلٌ، وإلّا لكانَ الوُجوُد إمّا نَفسُ

<sup>(</sup>١) الذين يعتقدون بانه لا محسوس ولا مقعول.

المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات ................. ١٩

الماهيّة فقولَنا الماهية موجودةٌ يُنزَّلُ منزلة الماهيةُ ماهيةٌ، هذا خلف.

واما مغايراً لها فَيلزمُ وَصف المَعدُوم بالوجود، والثاني باطلٌ لأنّ الموضوع والمَحْمُول إنْ إتحداكان ذلك كحمل الأسماء المُترادفة فلا يكون مُفيداً. وإنْ تغايرا كان ذلك حُكماً على الشيء بأنّه هو غيَرهُ، وذلك حكمٌ بوحدة الأِثنين.

واَعلم إِنَّ هُوء لا يستحقون الجواب لأنَّ المُناظرة انما تكُونَ بعد تسليم مُقدماتٍ بين الخصمين تُوضَع ليُبنى أحدُ الخصمين عليها مطلُوبَة، ومَن يَنكُر مثلُ هذهِ القضايا لا يُمكن مُبَاحثته، فإنَّ بهذه القضايا يُناظر في جميع المطالب وهي المبادي للعُلوم فَيجبُ الذَّب عَنها، وكيفَ يُنَاظَر من يَجمعُ بين النقيضين، فانَّ أقصىٰ مراتب المُناظِر أَنْ يبيّن أنَّ الذي ذكره دليلاً دالاً علىٰ مطلُوبه، فالخصمُ يقول مُسَلَّمٌ أنَّه دليل لكن لِمَ لا يَجوز أَنْ يكون غَير ذلك ايضاً؟

ومَع ذلك فانًا نقول في جواب هذا الشَّاك: إنَّ المنفيّ لِمَ لا يَجوز أنْ يكونَ ثابتاً ذهناً فإنَّ الذي لا يكونُ ثابتاً في الذهن ولا في الخارج تصوّرَ لما ليس بثابتٍ ولا متصورٌ فيصحُّ الحُكُم عليه من حَيثُ هُو ذلك التصور، ولا يصحُّ من حَيثُ أنَّه ليس بثابتٍ، فالموضوعان مُختَلِفان والمُقابلُ قسمٌ باعتبارين، كما نقولُ الموجودُ امَّا ثابتُ في الذهن، في الذهن أو لا يكون فاللاثابتُ في الذهن من حيثُ هو مَفهُومٌ ثابتٌ في الذهن، وليس بثابتٍ من حيث هو مقابل للثابت ولا إستحالة في ذلك.

قوله في الوجه الثاني: الوُجود إنْ كانَ زايداً لَزِم وَصفُ المعدوم بالموجود.

قلنا: الحُكم بالزيادة في الوُجود لَيس بثابتٍ في الخارج فانَّه لَيس في الخارج ماهية لا ماهية يتصفُّ بالوُجود كما في المَاهيّة والسَّواد، علىٰ إنَّ حلّول الوُجود في الماهية لا يَلزَمُ منه حُلول الموجود في المَعْدُوم فانَّ الماهية لا بقيد المُوجود لا يَلزُم أنْ يكونَ مَعدُومةً فانَّه حينئذ يكونُ أَخْذُنا للماهية أَخْذاً لها مَع قيد الَعدَم وليس كذلك.

وأيضاً الوجود ليس بموجودٍ ولا بمعدُّومٍ.

قوله: المَوضوع والمحمول إنَّ تغايراكانَ حكماً بوحدة الإثنين.

قلنا: إنَّهما لابدَّ وأنْ يتحدا مِنْ وَجهٍ ويختلفا من وَجه، ووجهُ الإِتحاد قَد يكونُ

١٠٠ ..... مناهج اليقين في اصول الدين

أحدُ الطرفين وقد يغايرهما.

وَقد أَجَابِهِم بَعضُ الفضلاءِ بالضَّرِب بالخَشَب فَانْ لَم يَحُسَّوا بِه فَقَد خرجوا عن حيِّز الإِنسانية، وإنْ أحسَّوا به وَفَرَّقوا بَين حال الضَّرِب وعدمه إعترفُوا بالقضايا العَقلية.

وهذا ضعيفٌ فانَّ هؤلاءِ السوفسطائية يعترفونَ بوُجود الأَلم ولكن يقولُون إِنَّه يَجوزُ أَنْ يكونَ هذا الذي أحَسَسناه خطاءٌ كما في ساير أغلاط الحِسّ.

[٩١/١٠٢] مسألة: العَقلُ عند الأوائل لفظٌ مشتركٌ بين معانٍ:

أحدها: العَقلُ العملي الذي للأنسان، وهوَ مقولٌ بالأِشترك عَلىٰ القوّة التي بها يكونُ تميّزٌ بين الأمُور الحَسنة والقبيحة، وعلىٰ المُقدَّمات التي منها يُستنبطُ الأُمُور الحَسنة والقبيحة، وفعل الامور الحسنة والقبيحة.

وثانيَها: العَقلُ العِلْمي وَهو مَقُولٌ بالإِشتراك على الجَوهر المُستعدِّ لقبُولِ التعقلات وعلى مراتب أحواله مع التعقلات. وَهي أربع: =

الاول: العَقلُ الهَيوُلائي وهو الذي من شأنه الإستعدادُ المَحض.

والثانية: العَقلُ بالمَلكة وهو الذي من شأنه حصولُ الأوليّات.

والثالثة: العَقلُ بالفعل وَهو الذي من شأنه حَصُول النظريات لا عَلَىٰ إِنَّها حاصلةٌ بالفعل، بل بمعنىٰ أنَّها بحيث مَتى شاء إستحضرها.

والرابعة: العَقلُ المُستفادُ وهوَ الذي حَصلت فيه النظريات بالفِعل، وهوَ النهاية القُصوىٰ في الكمال.

وثالثُها: الموجُود المُجرَّد الذي لا علاقة لَهُ بالأجسام حُلولاً وتدبيراً.

وذهبَ أبو الحَسن الأشعري إلى أنَّ العَقلَ عُلوم خاصة، والمُعتزلة قالوا إنَّ من تلك العُلوم العِلمُ بحسن الحَسن وقُبح القبيعُ.

والقاضي أبو بكر قال: إنَّه هَو العِلمُ بوجُوبِ الواجبات، وإستحالة المُستَحيلات، ومَجاري العادات.

وقال المُجاشعي ـ من الأشعرية -: وهُو غريزة يتوصلُ بها إلى المعَرفة.

المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات ................ المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات

واستدلّوا عَلَىٰ ذلك بانّه لَو لم يكن العَقلُ من قَبيل العُلوم لأنفكَ أحدُهما من الآخر. وهَو باطلٌ قَطعاً.

وهو ضعيفٌ فإنَّ عَدم الإِنفكاك لا يَستدعي الإِتحادُ.

والحقِّ أنَّ العَقل غريزةٌ يَلزمها العِلمُ بالقضايا البَديهة عند سَلامة الآلآت.

مسألة: الإعتقادُ الجَازِم إمَّا أَنْ يكونَ يقينياً أو لا يكون كالتقليد، فاليقيني يشترط فيه أَنْ لا يكونَ لنقيضه إحتمالُ ثبوتٍ فيستحيلُ تحققه بدونِ هذا الشَرط إستحالةً ذاتية، فاعتقاد الضدينَ محالٌ لذاته.

أمّا التقليدي فإنّه يَمتنعُ إجتماعُه مَع الإِعتقاد المُضادّ لَهُ لوجود الصّارف. وذهبَ أبو على إلىٰ أنّ اعتقادي الضدّين يَجب أنْ يتضادّا.

وَخالفه في ذلك أبو هاشم أخيراً، وزعم أنَّ الذي بإعتباره يَقعُ تضادُّ الإعتقادات ليَس إلّا النفيُّ والإِثبات، فإذا إعتقدنا الشيء عَلى صفةٍ، كانَ مُضادًاً لكونه لا عَلىٰ تلك الصفة، وليس مُضادًاً لإعتقادنا أنَّه عَلىٰ صفةٍ مُضادةٍ لتلك الصفة.

## البحثُ الخامسُ عشر: في الَظَّن

[94

وهو نوع من الإعتقاد. ووافق علىٰ ذلك أبو هاشم وهو قابلٌ للشدّة والضّعف وطرفاه الجهلُ والعِلم.

وذَهبَ أبو علي، وأبو عبدالله، وأبو اسحاق إلىٰ أنَّه جنسٌ غَير الإِعتقاد، وَهو الذي نصره قاضي القُضاة.

واستدلُوا علىٰ ذلك بانَّه لوكان من قبيل الإِعتقاد لَوجبَ قُبحَ الظنونُ أجمَع، والتالي باطلٌ فإنَّ فيها ما هو حَسنٌ بل واجبٌ فالمقدّم مِثلُه.

بيان الشرطية: إنَّ هذا الإعتقاد لا يخلو إمَّا أنْ يُطابق مُعتقده أو لا، والثاني يَلَزمُ منه الجَهلُ وهو قبيحٌ لانَّ عند العلم بانَّ هذا الإعتقادَ جهلُّ يَعلم قُبحَه، وانْ لَم يَعلم شبئاً سواه، فالمؤثرُ في القُبح هوَ الجَهلُ كما في ساير المُقبَّحات، والأولُ يَلزمُ فيه تجويز خلافه. وإنْ كانَ مُطابقاً فيجب قُبحَهُ أيضاً لا فرقَ بين القطع على وَجه القُبح وبين تجويز ثُبُوت القُبح، فإذنْ لا خَلاص إلّا أنْ يكونَ الظنُ نوعاً آخر مغايراً للإعتقاد.

وهذه الحُجّة عندي ضَعيفة فإنَّ الجَهل ليَس هو مُطلق الإِعتقاد الذي لا يكُون مطابقاً بل الإِعتقادُ الجَازم.

التَفريعُ علىٰ قول أبي علي في مُغايرة الظنُّ للإِعتقاد: فمن ذلك أنّه يُضادُّ العلم إذا عاكس متعلقه مثل العلم بأنَّ زيداً في الدار والظنّ الله ليس فيها.

ونَحنُ ننازع في ذلك ولا يَلزَم من المُنافاة حُصُول الضدِّية. ومن ذلك حُصُول التَضَّاد بين أفراده والبَعض الآخر كالظنّ بوجود زيد وعدمِه. ومن ذلك جَواز تعلق الظنّ كما يَظنُ خوفٌ زيدٍ، والخوفُ ظنّ مخصوصٌ فقد تعلق ظننا بذلك الظنّ المَخصوص.

وأمّا تعلق الظنّ بظنّ الظانّ نفسه فإنّما يكُون فيَما يتعلقُ بالمقتضي فَيظنُّ أنّه كان ظانًا من قبلُ.

وأعلم أنَّ مِنَ الظَنّ ما هوَ واجبٌ كما في الأحكام الشرعية، ومنه ما هوَ حَسنٌ وَهو إِذا حَصلَ للمكلف في فعله غَرضٌ ويَخلو من جهات القُبح كما في المعاملات وأمور نظام العالم، وقد يكونُ قبيحاً إِذا خلاعن الإِمارة الصحيحة، وكما إِذا كان مُكلّفاً بالعمل فَلم يأت به وأتى بالظنّ.

#### البحث السادس عشر: في النَظر

وهو ترتيب أمورٍ ذهنيةٍ يتوصلُ منها إلىٰ آخر.

ومنهم من حَدَّه بانَّه عبارة عن ترتيب تصديقاتٍ يتوصلُ بها إلىٰ تَصديقٍ آخر، وهو غَيرُ عامٍ.

وآخرُون حَدّوه بأنّه عبارة عن تجريد العقل عن الغفلات، وهو خطاءٌ فإنّهم أخذوا ما مَع الشيء مكانّ الشيء.

وبعضُ المتأخرين قال: النظرُ عبارة عن متجموع علوم أربعة: العلمُ بصحة المتدّماتِ، والعلمُ بانَّ ما لزم عَن المتدّماتِ، والعلمُ بانَّ ما لزم عَن الحقِّ فهو حَقٌ.

وهو عندي خطاءً، فإن العلم باللزوم علمٌ بنسبة مخصوصة بين المُقدّمات

والنتيجة، فهي مسبوقة بالعلم بالنتيجة فلا يُمكنُ جَعلُه جزءاً من علَّتها.

وآخرون قالوا: إنَّه عبارةٌ عَن تحديق العَقل نحو المطلُوب، فانَّ النظر بالعين لمَّا كان عبارة عَن تحديق الحِدَقة نحو المرئيّ التماساً لرُويته بالبَصر، وكذلك النظرُ العَقلى عبارة عَن تحديق العقل نحو المَطلوب التماساً لرؤيته بالبصيرة.

وهذا أيضاً ضعيفٌ فالحقّ مَا ذكرناه أولاً.

مسألة: إختلفَ الناسُ في إفادة النظرُ للعلم، والحقُّ عندنا أنَّ النظرَ متى وقَع علىٰ الوجه الصحيح أفادَ العلم، فإنَّ من عَلَمَ أنَّ العالمَ مُتغيرٌ، وأنَّ كلَ مُتغيرٍ مُحدَث، عَلَىٰ الوجه العالمَ مُحدِثٌ قطعاً.

والسمنيَّة أنكروا إفادته العلمَ مطلقاً، وجَمعٌ من المهندسين أنكروا إفادته في الأمور الإلهية واعترفوا بها في الهندسية والحساب.

واحتجت السُّمَنيَّة: بانَّ العلمَ بانَّ الإعتقاد الحاصل بالنظر علمَّ إنَ كانَ ضرورياً لزمَ إشتراك العُقلاء، وإنْ كان نظريًا لزم التسلسل.

وايضاً العلمُ بإفادة النظر للعلم إنْ كان ضرورياً لزِم اشتراك العُقلاء، وإنْ كان نظرياً لزم اثباتُ الشيء بنفسه.

وأيضاً المَطلُوب إنْ كان معلوماً كان تحصيلاً للحاصل وإلّا كيفَ يَعرفُ انَّه مطلُوبُه إِذا وجده؟

وأيضاً الناظرُ قد ينكشفُ فسادُ نظره مَع الجزم بصحته، فكذا جازَ في جَميع الأنظار.

وأيضاً المُستَلزم للنتبجة إمَّا مَجموع المقدمتين، أو كلُّ واحدٍ منهما، أو واحدةٍ منهما. واحدةٍ منهما. والكلُّ باطلٌ امّا الأول: فلأنّ المجموع لا تحقق لَهُ في الذهن فإنَّا حالَ ما نوَّجه أذهننا إلىٰ مطلوب مُعيّن إستحالَ منّا توجّهه نحو مطلُوب آخر.

وأمّا الثاني: فلأنّا نعلمُ قطعاً إنّه لا تأثير لواحدة من المقدّمات في الإِنتاج، وأيضاً يلزمُ اجتماع المؤثرات المستقلّة على الأثر الواحد.

وامًّا الثالث: فباطلٌ، بما مرًّ.

واحَتجَّ المُنكرون لإِفادته في الإِلهيات بانَّ الإِنسان قد يَعجزُ عن العلم بأقرب الأشياء إليه كنفسه فكيف حال الأمور الإلهية مع غيبوبتها عن الحِسَّ.

والجَواب عن الأول: أنَّه ضروري ولا يجب إشتراك العُقلاء في ذلك لما بيّنا في القاعدة السّالفة، وهذا بعينه جوابٌ عن الثاني.

وقد أجاب بعضُهم بمعارضة وَحلَّ. أمَّا المُعارضة فقالوا: العِلمُ بكون النظر غَير مُفيدٍ للعلم إنْ كان ضرورياً لزم إشتراك العُقلاء، وان كان نظرياً لزَم إبطال الشيء بنفسه وهو محالٌ.

وأمَّا الحلَّ: فَهو إنَّ اثبات الشيء بنفسه ممكنٌ كالعِلم الذي يَعلمُ به نفسه ويَعلم به نفسه ويَعلم به سَاير الأشياء. وأمَّا إبطال الشيء بنفسه فهُو محالٌ والمعارضة حَسَنة آتية علىٰ جَميع شُبههم. والحَلِّ خَطاء، والقياسُ علىٰ العلم فاسدٌ.

والجواب عن الثالث: إنَّ المطلوبَ إنْ كان تصورياً كان المَعلُوم منه التصورُ ببعض اعتباراته، والمَجُهولُ هو ذاته فَيصَّح توجهه إلىٰ العِلمِ بذلك المَجهُول لكونَه ملتفتاً إليه بالإعتبار المَعلُوم، وإذا وجدَه عرفَ انَّه مطلوبُه بذلك الإعتبار أيضاً. وإنْ كان تصديقاً كان معلوماً من حَيثُ التصور، مجهولاً من حيث النِسبة.

ولقد أورد بعض تلامذة سُقَراط (١) عليه هذا الإِشكال ولم يجبه الله بايضاح شكلٍ هندسي أوضح لَهُ صحته ولم يأت علىٰ ذلك بحلٍ. وأرسطاطاليس (٢) أجاز بما

<sup>(</sup>۱) أحد الحكماء السبعة الذين هم اساطين الحكمة ومبدعوها في اليونان، هو سقراط بن سُفْرِنيسقوس، ولد في اثينا حوالي عام ٤٧٠ ق. م وأخذ الحكمة من فيثاغورس وأبدع في الإلهيات والأخلاقيات فسُمّي بالمعلم الأول. واشتغل بالزهد والرياضة للنفس وتهذيب الأخلاق وأعرض عن ملذّات الدُّنيا واعتزل في غارٍ في الجبل ونادئ بالوحدانية ونهى ملوك اليونان عن الشرك وعبادة الاوثان، فثارت عليه الغوغاء فحبسه الملك وسقاه السُمّ فمات. ونشر تلامذته افكاره وآراءه وقد تأثر به كبار فلاسفة المسلمين كالفارابي وابن سينا وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) يُعدّ من الحكماءِ السبعة الذين هم أساطين الحكمة ومبدعوها وكان يعتقد بوحدانية الخالق، ولد عام ٦٢٤ ق. م وتوفي سنة ٥٥٠ ق. م. يقال انه اول من تفلسف في مطلية. وقال: ان للعام مبدعاً لا تدرك صفته العقول من جهة هويته وانما يدرك من جهة آثاره. تلمذ على افلاطون نيفاً وعشرين سنة.

ذكرناه.

91

والجوابُ عن الرابع: أنَّ الأنظار التي تحكم بفسادها إنَّما تكون لأجل خللٍ واقع أمّا في المُقدِّمات أو في الترتيب. أمّا علىٰ تقدير الصحة فلا.

والجُوابُ عن الخامس: أنَّ المقدمتين يَصحُّ اجتماعهما في الذهن وإلَّا لَزم أنْ لا نكون عالمين دائماً إلّا بشيء واحد وينتفضُ بالقضيّة الشرطية.

والجوابُ عن السادس: إنَّه يدلُ على الصعوبة لا على الإمتناع.

مسألة: ذهبت الأشعرية إلى أنَّ النظر لا يولَدُ العلم، وإنمّا يحصُلُ عقيبه العلم بالعادة. وذهبت المُعتزلة إلى أنَّه يولَدُه، وهَو مذهبُ السيد المرتضى، والشيخُ أبي جعفر من أصحابنا.

ونُقل عَن القاضي أبي بكر الباقلاني، وإمامُ الحرمين (١) أنَّهما قالا باستلزام النظر للعِلم على سبيل الوجوب لا بكون النظر علّةً ولا مولّداً.

ومذهب الأوائل أنَّ النظر سببٌ مُعِدَّ لحصول العِلمْ من المبدأ الفيّاض. إحتجَّت الأشعرية بأنَّ كل حادثٍ فهو مستندَّ إلىٰ الله تعالى علىٰ ما يأتي، فالعلمُ كذلك.

وكلُّية القَضية عندناكاذبة وسيأتي.

احتجَّت المُعتزلة بانَّ العلم يجبُ وقوعه عند النظر الصَحيح في الدلالة وبحسبه، ومعنى قولهم إنَّه يقعُ بحسبه، أنه يحَصلُ العلمُ بالمدلول الذي يطلبُه بالنظر في دليله، ولأنَّه يكثر بكثرته وَيقلُ بقلته فيكون متولداً عنهُ.

امًّا الصُّغرىٰ: فاستدّلوا عليها بالوجدان فانًا نعلمُ أنَّ النظرَ متى حَصل حَصل العلمُ قطعاً، ومتىٰ لم يَحصلُ لم يوجد العلمُ.

<sup>(</sup>۱) عبدالملك بن أبي محمد عبدالله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي. احد أئمة أهل السنة الأعلام، دافع عن الأشعرية حين احتدام المعارك بينها وبين خصومها. جاور مكّة اربع سنين ولهذا قيل له امام الحرمين، سكن بغداد وولى التدريس والخطابة والإمامة بالمدرسة النظامية. توفي سنة ٧٨ هـ.

واما الكُبرى فبالقياس عَلى سائِر الأسباب والمُسبَبات.

وهذه الحجّة عندي ضَعيفة فإنَّ حُصول الشيء عقيب غَيره لا يـدَّلُ عـلىٰ العلّية.

والأشعريةُ قاسوا النظر على التذكر، والمُعتزلة فَرقُوا بينهما بانَّ التذكر ربما يَحصلُ من غير قصد المُتذكر بخلاف النَظر، فإنْ صحَّ هذا الفرق بطل القياس، وإلا منعوا الحُكم في الأصل.

وامًّا القائلون بالوجُوب فانهمُ قالوا إنّا نجدُ مَنى عَلمنا المُقدمتين عَلمنا النتيجة قطعاً علىٰ سبيل اللزوم لا علىٰ مجرى العادةِ التي يُمكن عدم وقوعها، والتولّدُ باطلٌ بما مرَّ.

ولقائلٍ أن يقول: لِمَ قُلتم أنَّه لَيس علىٰ سَبيل مجرىٰ العَادة، وما ذكرتمُوه من الوجدان إنَّما ذَلَّ على الحصول عَقيب النظر امَّا عَلى وجوبه فلا.

[٩٥/١٠٦] مسألة: والنظرُ الصحيح في الإمارة هل يولَّدُ الظن أم لا؟

ذهبَ المِلاحميّ إلى توليده لِما ذكر في النظر الصَحيح في الدليل فإنّاكما نجدً من أنفسنا أنّا متى من أنفسنا أنّا متى نظرنا في الدليل حصل لنا العلم، كذلك نجد من أنفسنا أنّا متى نظرنا في الإمارة حصل لنا الظنُّ. وذهبَ قاضي القُضَاة إلىٰ أنّه لا يولّده وانّما يختاره الناظرُ عنده.

واستدل بأنّه لوكان النظرُ في الإمارة تولّدُ الظنّ لما اختلفَ الناظرُون في إمارةٍ واحدةٍ علىٰ حدٍ واحدٍ في حُصول الظّن وعدمه، والتالي باطلٌ فالمقدم مثله، والشّرطية ظاهرةٌ.

وبيان بُطلان التالي: أنَّ الناظرين في أمارات الشرع يَختلفون في مدلولاتها. والجواب: لا نُسلَّم تساويهم في النظر في الإمارة فانَّ كلاً مِنهم يعتقد أنَّ أمارته أفوىٰ ولوكانت الإمارة واحدةً لإتفقوا في حصول الظنّ.

[٩٩/١٠٧] مسألة: النظرُ الفاسدُ لا يولَدُ الجهل عند جماهير المُعتزلة والأشاعرة كافة، وذهبَ آخرون إلىٰ أنَّه يَستَلزِم.

واحتجَّ الأولُون بانَّ النظر في الشُبَهة لو استلزَم الجَهل لكانَ نظرُ المُحقّ في شُبَهة المُبطِل مولَدًاً للجهل، والتالي باطلّ قطعاً فالمقدمُ مثله.

وبَيان الشرطية: أنَّ عند حُصولُ الأسباب وتكامل الشروط يَجبُ المَسبَّبُ. وَهذه الحجّة ذكرها أبو عبدالله لأبي عليّ بن خَلاَد (١) وارتضاها،

وهي عندي ضعيفة لأنَّ شرط توليد النَظر اعتقاد حقيّة مُقدماته فانَّ المُبطل النَاظر في دليل المُحقَّ لا يَحصُلُ له العمل لِعدم الشَرط.

واحتجَّ الآخرون بأنَّ مَنْ اعتقد بانَّ العَالَم قديم، وأنَّ القديم مستغنٍ عمن المؤثر، يعتقدُ قطعاً أنَّ العالَم مُستغنِ عن الموثر.

والجواب: إنْ أردتم باستلزام الفاسد للجهل دائماً فهو ممنوع قطعاً، وإنْ أردتم الجهل دائماً فهو ممنوع قطعاً، وإنْ أردتم بالإستلزام أنّه يستلزمُه في بعض الأحوال فهو مسلمٌ. ولكن لا يصحُّ الحكمُ عليه بالإستلزام مُطلقاً. وقد قبل إنّ النظرَ إنْ فسدَ من قبل المادّة اِستلزم الجهل، وإنْ فسدَ من جهة الصُورة لا يستلزمه، والأخيرُ حَقّ.

والأولُ عندي فيه نظرٌ فإنَّ المادّة قد تُفسد ولا تستلزَم الجهلَ كمن إعتقد أنَّ كُلَّ إِنسانٍ حجرٌ، وأنَّ كل حَجرٍ ناطقٌ، فإنَّ هذين الجَهلين يستلزمان كلّ انسانٍ ناطقٌ، وليس بجهل.

مسألة: شَرْطُ النَظر عدم العِلْم والله لزم تَحصيلُ الحاصِل.

فان قلت: العالمُ بالشيء قد يُستدلُ عليه بدليل ثانٍ.

[94/

قلت: المطلُوب من الدليل لَيس هُو المدلُول بالدَلالة، وفي هذا بحث. ويُشترط فيه عدم الجَهلُ المركّب فإنَّ المُعتقد لا يَنظرُ وإمتناع الإِجتماع للذّاتِ لأنّ الناظر يجبُ أنْ يكونَ شاكاً، والجزمُ مع الشك مما يتنافيان لذاتهما، وهذا مَذهبُ أبي هاشم.

<sup>(</sup>١) أبو على محمد بن خلاد البصري، كان تلميذاً لأبي هاشم درس عليه في العسكر ثم ببغداد ولكنه عاش بعد ذلك بالبصرة وتوفي في منتصف القرن الرابع، له تصانيف.

وذَهبَ الأوائل إلى انَّ امتناع الإِجتماع للصّارف، قالوا لأنَّ النظرَ قد يُوجد لا مع الشك فإن كثيراً من الناس يتعلَّمون من غير أنْ يَسبق الشك إلى أوهامهم، وهو مذهبُ قاضي القُضاة فإنَّه جوَّز النَظر مَع الظنّ، وأبو عبدالله جَوِّز النَظر مع القطع اذا لم يكن القطعُ علماً.

[٩٨/١٠٩] مسألة: ذكر قاضي القُضاة أنَّ النَّظر منه مُختلفٌ ومتماثلٌ، فالمُختلف ما يُغاير متعلقه فانَّ تغاير المتعلقات يَستلزمُ أختلاف المتعلقات، والمتماثلُ ما يَتحدُّ مُتعلقه. وهذا بناءً منه على انَّ النَظر جنسٌ بانفراده من أفعال القُلوب، وأنها مَعانٍ وذوات.

ونحنُ عندنا أنَّ النظرَ ترتيبُ مقدّماتٍ فهو من جُملَة الأفعال، فانْ عَني بالمتماثل أنَّ إستدلال زيدٍ بمقدّماتٍ تُماثلُ إستدلال عمرو بتلك المُقدّمات مع اتحاد الترتيب فهو مسلمٌ، وإنْ عَني بالإِختلاف أنَّ الإِستدلال بدليلٍ على مطلوبٍ يُخالف الإِستدلال بدليلٍ آخر فهو مسلمٌ، وغيرُ هذا التفسير نَحن من وراء الممنع فيه. تذنيب: ذكر قاضي القُضاة عن أبي علي أنَّ المُختلف من النظر مُتضادٌ لإِمتناع اجتماع نظرين دَفعةً، وعن أبي هاشم أنَّها غير متضادّة لأنَّ النَظرين يتعلّقان بشيئين، ومِنْ شَرْطِ التضاد في المتعلقات إتحادُ المُتعلق، وتعلّق كل من المُتعلقين على عكس ما تعلّق به الآخر، وامتناعُ الإجتماع لإمتناع الداعي اليهما دفعةً، فانًا متى فَرغنا ما تعلّق به الآخر، وامتناعُ الإجتماع لإمتناع الداعي اليهما دفعةً، فانًا متى فَرغنا

أذهانَنا للتوجه إلى مطلُوبِ والإِستدلال عليه بمقدّماتٍ مُعينة تَعذّرَ علينا توجهُهُ نحو

[٩٩/١١٠] مسألة: ذهبَ أبو علي إلىٰ أنَّ النظركُلهُ حَسنٌ اللّ أنْ يكونَ مفسدة، أو يقصدُ به فاعله وجه فسادِ.

وذهَبَ أبو هاشم إلى أنَّه كلُه حَسَنَّ اللَّ أَنْ يكونَ مفَسَدة، وامَّا الفَصدُ فلا يؤثِّر في القُبح. نعم القصدُ قبيحٌ، وهذا كما في ردّ الوديعة فانَّه إذا قَصدَ بها الخديعة كان الفَصدُ قبيحاً والردُّ حَسناً.

وصَارَ القاضي إلى مَذهب أبي هاشم فانّه قال النظرُ طريقٌ إلى الكشف، وكلّ

استكشافٍ حَسنٌ وبالقصد القبيح لا يَخرج عن هذا الوَجه إلّا أنّه فعلٌ من أفعال المكلّف متّى كانَ مفسدة كان قبيحاً. وكذلك النظرُ الذي ليس بواجب اذا مَنع من النظر الواجب كان قبيحاً. ومحمودٌ أوجب القُبحَ فيما يكونَ مفسدةً وفيما يمنعُ من الواجب وفيما يُقصدُ به الفساد، كما قال إنّ وَضع الشّبَه لإضلال الناس قبيحٌ قطعاً.

ثم قال: النظرُ اذا كان مفسدة إنّما كانَ قبيحاً لأنّه يُودّى إلى القبيح والإخلال بالواجب، وهذا المعنى قائمٌ في النظر اذا قصد به المفسدة فانَّ وضع الشبه داع إلى القبيح لأنّه يتمكنُ به من الإضلال. ومنعَ حُسنُ ردَّ الوديعة، وقال إنَّ العُقلاء متى عرفوا وجه الرّد ذموه فَدَّل على قُبحه وإنْ كانَ الواجبُ يَسقطُ به.

10. مسألة: النظرُ واجبٌ وخالف فيه الحَشَّوية (١).

لنا: إنَّ النظرَ دافع للخوف الحاصِل من الإِختلاف فيكونُ واجبة، وأيضاً معرفة الله تعالى واجبة لكونَها دافعة للخوف الحاصل من الإِختلاف. ولا يتمُّ الله بالنظر فيكونُ واجباً.

فان قيل: لا نُسلَّم أنَّ النظرَ دافعٌ للخوف مطلقاً فإنَّ الخوفَ كما يكون بسبب الأهمال كذلك يكونُ بسبب النَظر، فإنَّ الناظرَ ربَّما يَخطُرُ لَه أنَّه مِلْكُ الغير وأنَّ اشتغاله بالنظرَ تصرّف في مِلْكِ الغير بغير أذنه فيكونُ معاقباً.

قوله: ثانياً معرفة الله تعالى واجبة.

قلنا: لا نُسلم وبيانه من وجوهٍ:

أحدها: إنَّ ايجابها إمَّا أنْ يكونَ على العارف أو لا، والقِسمان باطلان.

أما الأول فلأنَّه يَلزمُ منه تَحصيلُ الحاصل أو الجَمعُ بين المِثْلَين.

وأمَّا الثاني: فلأنَّه يَلزمُ منه تكليف ما لا يطاق لأنَّ معرفة الإيجاب يتوقف علىٰ معرفة الموجب.

الثاني: إنَّا نَعلمُ من دين النبيّ (عليه السلام) أنَّه اذا أتاه الأعرابي أمرَهُ بالشهادة

<sup>(</sup>١) فرقة تتمسك بظواهر الأخبار ويُطلق على اصحابها أهل الحشو.

من دوُنَ تكليف المَعرفة المتوقفة على النظر الدقيق.

الثالث: العِلمُ غيرُ مقدورٍ لأنَّ الضَروريات من فِعلْه تعالىٰ، والنظريات لازمةً لَها لذواتها.

سَلَّمنا إنَّه واجبةٌ لكن لا نُسلَّم أنَّها لا يَتم إلَّا بالنظر، فإنَّ المَعارف قد يَحْصلُ بتصفية الخاطِر والإِلهَام.

وقول المُعلّم: سَلّمَنا لكن لانُسلَّم أنَّ ما لا يَتمُ الواجبُ إلّا به واجبٌ، فإنَّ النظرَ واجبٌ واجبً واجبٌ ولا يتمُ الّا بالجهل فيكونُ الجهلُ واجباً.

فالجوابُ: العُقلاءُ يلتجوَّن إلىٰ النظَر عند الحيرة والخَوف من غير خُطورُ ما ذكرتموه.

قوله: مَعرفة الإيجاب يَتوقفُ علىٰ معرفة الموجب،

قلنا: لا نُسلَّم فإنَّ العَاقلَ يجدُ من نفسِه العِلمَ بوجُوبِ دَفع الضَّرر، وإنَّ معرفة الله تعالى هي الدافعة فَيَحصلُ اعتقادُ وجوبها.

وهذا الإيراد إنَّما يَردُ علىٰ الأشاعرة القائلينَ بكونَ الوجُوب مُستفاداً من السمع.

قوله: المَعلُوم من الدين عَدَمُ التكليف بالمَعرفة.

قُلنا: لا نُسلّم، وكيفَ لا وَالقُرانُ دالٌ على وُجوب المَعرفة والنظر، وحُكمُ النبي (عليه السَّلام) بالإسلام غَيرُ دالٍ عدم وجوب النَظر، فإنَّ الحُكمُ بالإسلام لا يَستلزم الحُكمَ بالإِسلام لا يَستلزم الحُكمَ بالإِيمان كَما في قوله تعالى ﴿قَالَتِ الأعرابُ آمنا قُلْ لَمْ تُؤمِنُوا وَلَكنْ قُولُوا أَسْلَمنا ﴾ (١).

قوله: العِلمُ غير مقدور.

قلنا: ممنوعُ فإنَّ النظريات إنّما تَحصُلُ بواسطة الترتيب المفعول باختيارنا. قوله: لا نُسلم عَدم أنحِصارَ الطريق في النَّظر.

<sup>(</sup>١) الصُجرات: ٤٩.

قلنا: لما بَيّنا من أنَّ العُمْلاء عند وُقوعُهم في الحِيرة يَلتَجئون اليه من غير التفاتِ إلىٰ طريق آخر، وقولُ المُعلَّم لابد فيه من نَظر.

قوله: نَمَنعُ وجُوبِ ما لا يتم الواجُبِ الله به.

قلنا: لَو لَمْ يَجِب لَزم تكليفُ ما لا يُطاق، وتقريرُ هذا ذكرناه في أصول الفقه.

والمُعارضة غير آتيةٍ هاهنا فإنَّ النظرَ ليسَ بواجبٍ عَلَىٰ الأطلاق، بل بشرط حُصولُ الجَهل، والوُجوُب اذا توقف علىٰ شرطٍ لا يلزمُ منه وجوبُ الشرط.

تذنيب: الحَقّ عِندنا أنَ وجوبَ النظر عقليّ لمَّا بيّنا من الدَليل العَقلي الدال على وُجوبه، واللَّ لَزِمَ منه إفحامُ على وُجوبه، واللَّ لَزِمَ منه إفحامُ الأنبياء.

وخالفَ في ذلك الأشاعرة مستدلين بالعقل والنقل:

أمَّا العقلُ: فهو أنَّه لو وَجَب لَوجبَ إما لفائدةٍ أو لا لفائدةٍ، والثاني عَبثٌ.

والأولُ إمَّا أنْ يكونَ الفائِدةُ فيه عاجلةٌ، أو آجلة. والأولُ باطلٌ، لأنَّ الحاصلُ عاجلاً إنَّما هوَ التَعبُ. والثاني باطلٌ لأنَّ حصولُ تلك الفائِدة ممكنٌ من دون النظرِ فتوسط وُجوب النظر عبثٌ.

وهذه أقوى شبههم النافية للومجوب العقلي الذي يدعيه المُعتزلة في أكثر الواجَبات.

وأما النقلي: فقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذَبِينَ حَتَىٰ نَبِعَثَ رَسُولاً﴾ (١) نَفَىٰ التَعذيبَ من دون البعثة، فلو وَجبَ شيء بالعقل لحصل العذاب، وإنْ لم يوجد الرّسول.

ثمَّ عارضونا بما أبطَلنا به مَذهبهم فقالوا إنَّ وجُوب النظر وإنْ كانَ عقلياً عندكم إلّا أنَّه نظريٌ ويلزمُ من ذلك الإِفحامُ.

والجَوابُ: إِنَّ ٱلُوجوبَ لابدَّله من فائدةٍ آجلةٍ هي تحصيلُ الثواب.

<sup>(</sup>۱) الإسواء: ۱۸.

قوله: إنَّه مُمكنَّ من دون النظر.

قلنا: لا نُسلَم فانَّ الثواب إنَّما يكونُ بواسطةِ العَمل، وإمَّا الآية فلها تأويلان: أحدهما -إنَّ المُرادَ من الرَسُول العقلُ.

والثاني ـ المرادُ وماكنا مُعذبين على الواجبات السَمعية حَتى نبعث رسولاً. وَطريقُ الخَلاص عن المُعارضة أنَّ وُجوُبَ النظر إنْ كانَ نظرياً إلّا إلَّه فطريُ القِياس، وقد أوضحنا ذلك في كتاب (معارجُ الفَهم).

تذنيب: أنّه وإنْ وقَعَ الإتفاقُ علىٰ وجوبه، لَكنْ أَختُلِفَ في أُوليّته فَذَهَبَتِ المُعتزلة إليه، وَهوُ منقولٌ عن أبى اسحاق.

وذَهَب الأشعري إلىٰ أنَّ أولَ الواجبات هوَ العلمُ.

ونُقِلَ عَن إمام الحرمين، أنَّ أوَّل الواجبات هُوَ القصدُ إلىٰ النظر.

وذَهبَ أبو هاشم إلىٰ أنَّ أوَّل الواجبات هو الشَّكُ.

والَحقُّ عندي أنَّ أولَ الواجبات هوَ المَعرفة، إنْ عَنيَ بـالأوليَّة مـا يَـجبُ بالذَّات، والَّا فهو القَصدُ إلىٰ النظر.

وقول أبي هاشم سخيفٌ.

#### خاتمة

تَشتملُ على الكلام في الدّليل وقيه مقاصدُ:

الأول: الدليل هو الذي يَلزَمُ من العلمُ به العلمَ بالشيء.

والإِمارة: هي التي يَلزَمُ من العلم بها ظنُّ وجود الشيء،

ولابد في كل دَليلٍ من مُقدَّمتين لإِستحالة كونَ المقدَّمة دليلاً على نَفسِها، فالمقدَّمتان إمّا عقليتان، وإمّا أنْ يكونَ إحديهما عقلياً والأخرى سَمعية، ولا يجوزُ أنْ يكونَ الدليلُ مركّباً من السَمعي المَحْض، فإنَّ احدى المُقدمات كونُ النبي صادقاً وهو لا يُستفاد من السَمع وإلّا لَزمَ الدُور.

وقد قبلَ إنَّ اللفظي لا يُفيدُ اليَقينَ لتوقفه علىٰ نَقل اللُّغة، والنَحو، والتصريف، وعَدم الإِشتراك، والمَجاز، والإِضمارِ، والتخصيص، والنسخ، والتقديم، والتأخير،

والمعارضُ العقلي، وقد يَقترنُ بالأدلّة اللفظية من القرائن مايُعلمَ مَعَها عـدم هـذه المحاذير.

واعَلم أنَّ كلِّ ما يتوقف عليه صدق الرِّسول لَم يَجُز اثباتُه بالنقل، وكلَّ ما يُجُوزُ العَقلُ وجوده وعَدمُه لَم يَجُز اثباته بالعَقِل. وما عدا هذين أمكنْ إثباتُه بهما.

المُقَدمتان في الإنتاج ما لَمْ يتركّبا علىٰ هَيئة مَخصوصَة والآ
 لَزِم حُصول العُلوم النظرية بأسرها اذ لا مُستند لها إلّا الضروري الحاصل عِندَ العاقل، وليس كذلك.

والمرادُ من تلك الهيئة التَّفطن لإندراج الأصغر تَحت الأوسط حَتىٰ يَثبتُ له ما يَثبتُ للأوسط.

وما قيل من أنَّ الاندراج إنْ كانَ مغايراً فلابد لَهُ من إندارج آخر ويتسلسل، وإنْ لَم يكن مغايراً إستحال اشتراطه فهو خطأً لأنَّه يَلزَم من المُغايرة حُصول إندراج آخر لأنَّ الأندراج إنَّما يكونَ للمقدمات لا للأجزاء الصُورية.

وعَن أبي الحُسين: أنَّ المُنتِجَ هو المُقدمة الكُلية بشرط حُصول المقدّمة الجُزئية.

1 • ١٠٢] مسألة: ذَهبَ كثيرٌ من المُتكلّمين إلىٰ أنَّ العِلمَ بوجه دلالة الدَليل علىٰ المَدلُول، هوَ عين العِلم بالمَدلُول.

قالوا: لأنَّا اذا استدلّلُنا بوجود ما سوى الله تعالى على وجُوده فلا يَجوز أنْ يكونَ وجه دلالة وجود مَا سَوى الله تعالىٰ علىٰ وجوده مُغايراً لهما، فإنَّ المُغاير لوجوده داخلٌ في وجود ما سَواه، والمُغاير لوجود ما سَواهُ هو وجُودُه فقط.

والحَقّ خلافٌ ما ذَكَروهُ. وانَّ هاهنا أموراً ثلاثة:

العلمُ بالدَليل، والعِلمُ بالمدلول، والعِلمُ بالدلالة، وهيَ إضافةٌ معينة متأخرةٌ عن العِلم بالمُضافين.

وشبهتُهم ساقطة بالكلِّية وأنَّ المُغايرة الذِّهنية لا يَستدعى المُغايرة الخارجية.

## المَقصدُ الثاني: في تَقسيم الأدلّة

الأستدلالُ قد يكونَ بالعلّة علىٰ المَعلُول ويسمى بُرهَانِ لِم، وقد يكُونَ بالعكس، وقد يكونَ بأحد المعلولين علىٰ الآخر ويشملهُما برهان إنَّ.

وتخص الأول مُنهما بأسم الدليل، والأولُ أقوى لأستلزام العِلم بالعلّة، العِلمَ بالعُلّة، العِلمَ بالمُعلول المُعلول المعيّن. ولا يستلزُم العِلمَ بالمعلول العلّم بالعلّة المُعيّنة، والأخيرُ مركبُ من الأولين.

1۰٣/۱۱٤] مسألة: الإستدلال قد يكون بالعام على الخاص، وقد يكونُ بالعكس، وقد يكونُ بالعكس، وقد يكونُ بأحدِ المُتساويين على الآخر. والأولُ القياش، والثاني الأستقراءُ، والثالث التَمثيلُ. وهو مركبٌ من الأولين.

والقياسُ منه إقتراني، ومنه إستثنائي.

والأولُ علىٰ أربعة أقسام:

لأنَّ الأوسط إنْ كانَ محمولاً في الصَّغرىٰ، موضوعاً في الكُبرَى فهو الأوّل، وعَكسُه الرابعُ. وان كَانَ محمولاً فيهما فهو الثاني. وإنْ كانَ موضوعاً فيهما فهو الثالث. ويشترطُ في الأول ايجابُ الصُّغرى وكلية الكُبرىٰ فضُروبه الناتجة أربعة: لأنَّ الثابت لكلّ شيء، أو المنفى عنه الثابثُ لكلّ غَيره أو بعضه ثابتُ لكلّ

ذلك الغير، أو لبعضه، أو منتف عنهما. ويُشترط في الثاني الإِختلاف بالكيف مَع كلية الكُبرى، وعدم استعمال المُمكنة إلّا مع الضرورية ودَوام أحدى المقدمتين، أو كونَ الكُبرى من القضايا

المنعكسة السوالب، وضروربه أيضاً أربعة بحسب الكيف والكمّ:

لأنَّ الثابتَ لكُلِّ شيء أو المسلوب عنه اذاكان ثابتاً لغيره أو مسلوباً عنه كانَ بين ذلك الشيء والغير مباينة كليةً أو جزئيةً.

وَيشترط في الثالث إيجابُ الصُغرىٰ وكلية احديهما. وضروبه ستة: فانَّ الشيء اذا ثَبَت له وَصفٌ ثبوتاً كلياً أو جزئياً، وثبت له آخر أو انتفى عَنه، كذلك كانَ بين الوصفين مُباينةً أو مُلاقاة جُزئيتان. ويُشترطُ في الرابع عدم اجتماع الحسّبين إلّا اذاكانت الصُغرى موجبةً جزئيةً، وأنْ لا يستعمل الصُغرى الموجبة الجزئية إلّا مع الكُبرى السّالبة الكلية وفعليتهما وانعكاس السالبة فيه و دوام السّالبة الصُغرىٰ في الثالث.

أوكون الكُبرى من المنعكسة سَلباً. وضروبه بحسب الكيف وَالكمّ خَمسةٌ: فإنّ الثابت لكلّ شيء، أو لِبَعضِه، أو المَسلوب عن كلّه إذا ثبت لكلّ شيء أو لبَعضه، أو سُلب عن كلّه كان بين الشيئين مُلاقاة أو مُباينة جزئيتان، أو مُباينة كلّية، والإِستثنائي مركّبٌ من شرطيةٍ وَوضع لأحد طرفيها أو رفع.

فالمُتصلة يُشترط فيها اللزوم وكلّيتُها أو كلية الإستثناء أو اتحادُ الوقتين وَيَنْتُج باستثناء عين مُقدمها عين تاليها، وباستثناء نقيض مُقدّمها وَعكساهما عقيمان، لجواز عُموُمية اللازم للملزوم وغيره. وَلاَ يلزَم من رفع الخَاص ولا من وضع العام شيء. والمُنفصلة الحقيقية تنتج باستثناء أيِّ جزءٍ كان منهما نقيضُ الآخر لإستمالة الجمع وباستثناء نقيض أيهماكانَ عين الآخر لأستحالة الخلوّ والمَانعة الجمع ينتجُ باستثناء عين أيّهماكان نقيض الآخر، ولا ينتُج باستثناء النقيض ومانعة الخُلوّ بالعَكس. فَهذا بيانُ إجماليّ واما التفصيلي فقد ذكرناه في (كتاب الأسرار).

المقصدُ الثالث: في ذكر أدلةٍ فاسدةٍ أعتمدَ عَليها المتكلمون.

فمنها الأستقراءُ: وهو عبارة عن ثبوت الحكم في كلّي لثّبوته في أكثر جزئياته، كمن يَحكُم أنَّ (كلَ حيوانٍ يتحرك فكُّه ألاسفل) لِما أِستَقْرة من أحوال الناس والدّواب. وجايزٌ أن يكونَ ما لم يستقرءِ بخلاف مَا أِستقرأه فان عمَّم الجُزئيات فُهو استقراءٌ تام يَصحّ الإستدلال به في البراهين.

ومنها التمثيل: وهُو دعوىٰ ثُبوت الحُكم في جزئي لثُبوته في الآخر ويسمّونه القياس، وأركانه أربعة:

الأصل، والفرع، والعلَّة، والحُكم.

ونوعٌ منه يسمىٰ قياسَ الغايب علىٰ الشاهد، وكثير ما يَستَدلُ به البَصريُّون علىٰ مطالبهم، ويستدلون علىٰ علية العلّة التي لَهم، تَارةً بـالدّوران، وتـارةً بـالسَبْر

والتقسيم.

وليس عندنا من الدلائل الحَقّة، والدّوران ضعيفٌ فإنَّ كثيراً من المدارات ليست عللاً للدائر معها كأجزاء العِلَل وشروطها وأحد المُتضايفين مع الآخر.

والسَّبر والتقسيم ضعيفٌ أيضاً فإنَّه مبنيٌ علَى أنَّ الحُكم مُعلَّل ولَيس يَجبُ تعليل كُلَّ حكمٍ واللَّلزِمَ التسلسل، وعلىٰ ثُبوت الحَصر علىٰ انَّ العلّة ليست مُرَكبة من قسمين من أقسامهم التي ذكروها أو ليست جُزئي أحدها، وعلَىٰ حُصول الشرائط التي وُجدت في الأصل، وعلىٰ ارتفاع الموانع التي يُمكن وجودها في الفرع.

ومنها: الإستدلال بعدّم الدليل على العَدم: قالوا لإنّه لو لم يَلزم من نَفي الدلّيل نفي الدلّيل نفي الشيء لَزم القَدْحُ في العُلوم الضرورية، لجَواز أنْ يُقال أنَّ بينَ أيدينا جبالاً أو أنهاراً ونحنُ لا نعلمها لأنَّ الله تعالى خَلَق في أعيُننا مانعاً من ادراكها.

والقدحُ في العلوم النظرية لأنّه متىٰ أستفيد علمٌ نظري بدليلٍ لَم يَبعد في العَقل وُجود مُعَارضةٍ فادحةٍ في أحدى مُقدماته، وأيضاً لو جَاز إثبات ما لا دليل عَليه لَجاز اثبات ما لا نهاية له. الشُبَهتان رديئتان والمَطلُوب فاسدٌ.

أمَّا الأول: فلأنَّ العِلمَ بعدم الجَبل بَحَضرتنا إنْ توقَفَ علىٰ العلم بانتفاءِ ما لا دليل عليه كان نظرياً، وإنْ لَم يتوقف جاز حُصُوله حَال الجَهل بإنَّ ما لا دَليل عليه يَجُب نَفيه.

وأمَّا العُلومُ النظرية فانَّما يَحصُلُ العِلمُ عقيب المُقدِّمات عندَ العِلم البديهي بتلكَ المقدمات، أو العلم اللازم للِعلم البديهي بَها لزُّوماً بديهياً لا عِندَ عدم العلم بفساد المُقدِّمات.

وأمَّا الثانية: فبَاطلة لإنَّه لا يلَزمُ من تَجويز إثباتِ ما لا دليلَ عليه بالثُبوت ولا بالإنتفاء إثباتُ ما لا نهاية لَهُ لقيام الدَّليل علىٰ امتناعِه.

وأما فسادُ المَطلوب فلأنّا نقول إن عَنيتُم أنّه يَلزم من عَدَم الدليل عندكم عَدَمُ المدلُول فَبَاطلٌ قطعاً، والآلكانَ الجُهّالُ اكثرُ علماً من العلماء. وإنْ عنيتم أنّه يلزَم من عدَم الدليل في نفس الأمر عدم المُدلُول، فِلمَ قُلتم أنّه في نفس الأمر الدليلُ ليس

بثابتٍ. عَلَى إِنَّا نقولُ علىٰ سبيل المُعارضة لو دَلَ علىٰ عَدمُ دَليل الثُبُوت علىٰ النفي، لَدَّل عدَم دَليلٍ علىٰ الثُبوت، فالشيء الذي يتردد الذهن في أثباته ونفيه إذا لَم يظفر بما يَدُل علىٰ أحدهما يَلزَم أنْ يكونَ ثابتاً مَنفياً معاً. هذا خلف.

ومنها الاستدلال بَعدم الأولوية على مطلوبهم الإيجابي والسلبي، كما يقولون في طرف الأيجاب الله تعالى قادر على بعض المُمكنات ببراهينهم، فَيجبُ أنْ يكون قادراً على الجميع لأنّه ليس عدد بأولى من عدد فامّا أنْ لا يقدر على شيء أصلاً أو يقدرُ على الجميع، وكما يقولون في طرف الإنتفاء قد نثبت وَجود واجب الوُجود فلو جازَ اثباتُ آخرٍ لم يكن عدد أولى من عدد، فأمّا أنْ لا يثبتُ شيء من الأعداد وهو المُطلوب، أو يثبتُ ما لا نهاية له وهو محالٌ.

وهذه المُقدّمة فاسدةٌ جدّاً فانّا نقولُ إنْ عَنيتم بِعَدم الأولوية عدم العِلم بها فلِمَ قلتم إنّه يَلزَمُ من عَدم العِلم بالأولوية عدمُها، وإنْ عَنيتُم عَدمَ الأولوية في نفس الأمر طالبناكُم بالحُجّة عَليه.

#### البحث السابع عشر: في الإرادة والكراهة

الحقّ عندي أنَّ الإرادة والكراهة أمران زايدان عَلى الإِعتقاد في حَقّنا، فإنَّا نَعتَقَدُ ثُمَّ نُريد، وهذا أمرٌ وجداني. أمَّا في حق واجب الوُّجود فَفيه نَظرٌ. وهي مُغايرةٌ للشَهوة فإنَّا قد نُريدُ تناول الدَواء ولا نشتهيه ونشتهي ما لا نريد.

/١٠٤] مسألة: قَسَّم بعضُ مُعتزلة البَصرة الأرادة إلىٰ قسمين:

منها مَا لا مُتعلق لَها، ومنها ما لَها مُتعلّق.

وَجَعلَ القسم الثاني هوَ ما يمكنُ حُدُوثه، والأولُ هوَ الذي لا يمكن حدُوثه أصلاً كالبقاء وغَيره، فإنَّ إرادَته إرادة لا مُتعلق لَها ولا تصيرُ متعلقة لأجل إعتقادِ المُريد صحة حدُوث البقاء، لأنَّ ما لا مُتَعلق له كيف يَصيرُ متعلقاً في الحقيقة لمكان أعتقاد المُعتقد.

وربّما خالف أبُو هاشم في ذلك فقال: إذا اعتقد المُريدُ صحة حدُوث البقاءِ صَحّت إرادتُه. وهذا عندي هَو الحقّ. ١١٨ ....١١٨ مناهج اليقين في اصول الدين

[١٠٥/١١٦] مسألة: ذهب جماعة من المُعتزلة إلىٰ أنَّ الإرادة إنَّما يتعلقُ بالحادثُ ولا يتعدَّاه، وَجوَّز أبو عبدالله تَعلَقها بالمتجدّدات من الصفات.

وَذَهَبِ المُجبّرة (١) إلى أنّها مُتعلقة بالأعدام.

استدلَّ الأولون بأنها لو تعدَّت في تعُلقها طَريقة الأحداث لَمْ ينحصرُ متعلقها، والتالي باطلٌ فالمقدّم مِثلَهُ.

وبيانُ الشرطية: عَدم الأولوية فإنَّه لا مُتعَلقٌ حينئذٍ أولىٰ من غَيره.

وبيانُ بُطلان التالي: أنَّ المَاضي والباقي غَيرُ مُرادين، والأِعتقادُ لا يَـنحَصُر مَتُعلَقه، فكذلك الإِرادة علىٰ هذا التَقديرُ، والجَامعُ كُون كُلِّ واحدٍ مِنهُما قَد تَعدَّى في التَعلَّى عن الوجه الواحد.

والجوابُ عن الأول: المَنعُ من صَحة الشرطية، وما ذَكَروهُ من عَدم الأولوية فقد أسلفنا ضَعفُ التَمسُك به، والقياس على الأعتقاد ضَعيفٌ مع قيام الفارق.

والأولىٰ عندي صَحّة تَعلُق الإِرادة بكل مُتجددٍ سواءً كانَ عدمياً أو وجودياً.

مسألة: لَمَّا كَانَ كُل مُتجددٍ يَصحُّ تَعلُق الإِرادة به والإِرادة من جُملة المُتجدادت صَحَّ تَعلُق الإِرادة بها، وهو مَذهبُ لأبي عليّ، والمَحَّكي عن أبي القاسم المَنعُ وإلّا لَزَمَ التَسلَسلُ.

والإلزامُ فاسدٌ فإنَّ التَسلَسل لازمٌ عَلى تقدير وُجوب إرادة الإِرادة، وأمَّا عَلىٰ تَقدير الصَحّة فلا.

وَهَل يُراد الإِرادة بنفسها أم بغيرها؟

الأولىٰ هَو الأخيرُ والَّالتعلقت الإِرادة بِشبئين عَلىٰ وجه التَفصيل وهوَ عِندهم ممنوع، لأنه لا مُرادَان إلَّا وَيَصحُ أَنْ يُرادَ أحدُهما دونَ الآخر، وفي هذا نظر.

<sup>(</sup>١) الجَبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى. والجبرية أو المجبّرة الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدّرة على الفعل أصلاً. والحبرية المتوسطة هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً.

1۰۷/۱] مسألة: قالوا الإِرادة مِنها ما هوَ متماثل، ومنها ما هُوَ مختلفٌ وشَرطوا فـي التَماثل إتحادَ المُتعلقَ في الوقت والوجه والطريقة.

واستدّلوا علَى تَماثل مَا اجتمع فيه هذه الشرائط بانَّ موجُبهما متماثل، وتماثلُ المَعلولِ يَستلزمُ تَماثل العِلل، ولأنَّ الكراهة الواحدة يُضادكلاً مِنهُما والشيء الواحدُ لا يُضادُّ إلّا مثلَين أو ضدّين، فامّا المُختلفان فَلا يضدّهما شيء واحد.

والحُجّنانِ ردّيتان، فانَّ الحقّ عِندَنا أنَّ التماثل في المعلول لا يستلزمُ التماثل في العلل، ولَم يَتضحّ لنا أنَّ الواحد لا يُضادُ المُختلفين. وسيأتي لهذين زيادة تقرير. قالَ المُجوّزون لإجتماع الإمثال: أنَّه لا إستحالة في إجتماع إراداتٍ مُتماثلة في محلٍ واحدٍ، ولكن لا تأثير لهذه الزيادة فيما يُوثُرُ فيه لأَنا حالَ إخبارنا عن زيد بإرادةٍ واحدةٍ وبإرادات لانجدُ تفرقةٌ من حيثُ أنَّ الحُكمَ الجزئي لا يتزايد، نعم قد يكونُ للزيادة حَظَّ في المنع، فانَّ القديمَ تعالىٰ واحدً لو حاولَ إيجاد كراهةٍ واحدةٍ وقد فَعلنا ارادات كثيرة لَم يكنُ مرادُه أحقَ بالوجود. وأمَّا المُختلفُ من الإرادات فهوَ ما قد فقدَ أحدُ الشرائط السَالفة وذلك بأنْ تَتغاير المتعلَق أو الوقت أو الوجه، كما يُريدُ أحدهما حدوثَ الشيء والآخر يُريد حُدوثه على وجهٍ، أو الطريقة كما يُريد أحدهما الشيء مُجملاً والآخر مُفصلاً. ولا تضادً في الإرادة على رأي جَماعةٍ، وهوَ مذهبُ أبي هاشم أخيراً، وَذهبَ أبو على إلىٰ تَضادَ إرادتي الضدّين.

استدّلَ الفَريق الأول: بانَّ من شرط التضاد في المُتعلقات أتحادَ مُتعلقها وتعلق كلّ واحدٍ من المُتعَلقين على عكس ما تعلق به الآخرُ، واذاكانَ تَعلّق الأرادة لا يكون إلّا عَلى وجهٍ واحدٍ، فلو أنَّ هاتين الإِرادتين تَعلقتا بمُتعلقٍ واحدٍ لكانا مَثلين لا ضدّين.

وأستدّل الآخرونِ: بانَّ أرادة الحركة تـرجـيحٌ لوجودهـا، أو أرادة السكـون ترجيحٌ لوجُوده فَكما إنَّهما مُتقابلان لِذاتهما فكذلك أرادَتُهما.

واتفقَ الفريقانُ عَلَى أنَّ الكراهة ضدُّ الأرادة لحصولُ المُنافاة بينهما.

ومن قال أنَّ إرادة الشِّيء هي كَراهة ضدّه أخطاءً، فإنَّ الشيء قَد يُرادُ حالَ

الغفلة عن الضِد، نَعم إرادة الشيء يَلزمُها كَراهة الضدّ بشرط اعتبار الضدّ، فالخطأ نشأ من أخذ لازم الشيء مكان الشيء.

وأثبتَ أبو القاسم السَهوَ معناً يُضادُّ الأرادة.

ورَدّوا عليه بأنَّ القُدرة على أحد الضدّين يَستلزمُ القُدرة على الضِدّ الآخر، فَوجَبَ أَنْ يكُون قادرين عَلى السهوكماكُنَّا قادرين على الأرادة.

وَجعلَ أبو على الأعراضِ ضِدًا ثالثاً للإرادة والكراهة.

وردّوا عليه بأنّ الأعراضِ لَو كانَ معنىً لوجبَ بأنْ يتوصَلُّ اليّه بصفةٍ صادرة عنه، أو حُكمٍ صادرٍ عَنهُ، ومَعلومٌ انتفاء ذلك، فَوَجب نَفيُه.

والدُّعاوي بَعيدةٌ، والحُجِجُ ضَعيفة، والردودُ مُختَلفة.

المُرتضى مسألة: ذَهَبَ جَماعة إلىٰ إمتناع بَقاء الإِرادة، وهَوَ مذَهبُ السيّد المُرتضىٰ والشَيخ أبى جعفر.

واستدلُوا بانَّها لَو كانتَ باقيةً لَزِمَ أحدُ الأمرين، وهَوَ إمَّا دَوامها أو عَدمها لا بطَريان الضِدّ، والتالي باطلٌ بقسميه فالمقدُم مثله.

بَيانُ الشرطية: أنّها إنْ بقيت دائماً لزم أحد الأمرين، وإنْ عُدِمت فَعدمها إمّا بطريان الضدّ أولاً، والأول باطلّ واللّا لَزم ألّا يخرُجَ أحدنا من الإِرادة الا بكراهة، وهو باطلّ. فانّا قد نُريدُ الشيء ثم نَخرُج عن إرادته مَع عدم كراهته، والتالي هو الأمر الآخر.

وأمّا بُطلان القسمين: أمّا الأول فظاهرً.

وأمّا الثاني فلما عُرف أنَّ الأعدام انما يكون بطريان الضدّ.

ولقائل أن يقول: هذا الدليلُ مبنيّ علىٰ أنَّ الأعدام لا يكونُ بفاعلٍ. وهو عندنا ضَعيف.

[١٠٩/١٢٠] مسألة: ذهب جماعة من المُعتزلة إلى أنَّ الإِرادة يَجوز أنْ يتقدَّمَ الفَعلَ سواء تعلَّقت بفعل الإِنسان نَفَسه، أو بفعل غيره وادّعوا فيه الوجدانَ.

وأوجَب أبو القاسم التقدم لأنَّها سَبت والسَّبث متقدّم، والأصلان فاسدان.

(١١٠] مسألة: قالوا الإرادة غَير موجّبة للفعل والالما جازَ تقدّمها، والتالي باطل بما تقدّم، فالمُقدَّم مثله، والشرطية ظَاهرةً.

والحَقّ عندي أنَّ الأرادة غَير مُوجبةٍ للفِعِل الَّا بانضمام القُدرة وشرائط الفِعِل بأسرها.

الأجناس المفعولة في القلب من غَير أنْ يتولّد عنها الإِرادة حكمنا بعدم التوليد مطلقاً.

وأنتَ خبيرٌ بضعف الإِستقراء.

البَحثُ الثامن عشر: في الألم واللذَّة

الذي ذَكره الأوائل في تعريفهما أنَّ اللذّة هي إدراكُ الملائم، والألم إدراكُ المنافي.

والمُعتزلة قالوا: إنَّ المُدرَك إنْ كانَ متعلقٌ بالشهوة كالحكّة في الأجرب كانَ الأدراكُ لَذةً، وإنْ كانَ متعلق النفرة كانَ ألماً.

ونُقل عن ابن زكريا (١٠ أنَّه قال: إنَّ اللذة خروجٌ عن الحالة الطبيعية. وهذا خطاءٌ وسببه أخذُ ما بالعرض مكانَ ما بالذات، فإنَّ الإِدراك إنَّما يَحصُلُ بانفعال للحاسة يقتضيه تبدلُ حالِ ما.

مسألة: المَشهور عند الأوائل والمُعنزلة أنَّ تفريق الإِتصال سَببٌ موجبٌ للألم، وربّما أدعوا فيه الضرورة. ونازع فيه بَعضُ المتأخرين قائلاً إنَّ التفريق عدمي والألم وجودي، وأيضاً فالغذاء يَنفُذُ في أجزاء المُغذّي بأنْ يفْرقَ اتصالهما وهو غير مؤلم. والجوابُ عن الأول: إنَّ العَدَم لا يكونُ علّه للوجود، أمَّا العَدمي فالَّه يَجوز أنْ

<sup>(</sup>۱) محمد بن زكريا الرازي، فيلسوف، ومن الأئمة في صناعة الطب، ولد في الري سنة ۲۵۱ ه وتعلم بها ثم سافر إلى بغداد وعكف على الطب والفلسفة والكيمياء فنبغ وأشتهر وتولى تدبير مارستان الريّ ثم رئاسة اطباء بيمارستان المقتدري ببغداد ـ عمى في أواخر عمره ومات ببغداد، وفي سنة وفاته خلاف بين نيف و ٢٩٠ و ٣٢٠ ه.

يكونَ علّه كَعَدم الحركة فانّه علّه للسكون، وَعَدمُ السّمعُ عله للخرس، وعَدم الغداء في الحيوان الصحيح عِلّه للجُوع.

وهذا الجوابُ ضعيفٌ فانِّ العقل قاضٍ بالمنع من إستناد الوجُودي إلىٰ العَدمي وما ذَكَرَ من الأمثلة فغيرُ صحيحة.

والجَوابُ عن الثاني: إنَّ النفوذَ في الغذاء طبيعيِّ فَليس بمنافٍ، فادراكُه لا يكونُ إدراكاً للمُنافى.

وهَل للألم سببٌ آخر غَير تفريق الإتصال؟.

جزم جالينوس بنفيه، والشَّيخ زَعم أنَّ سوء المزاج سببُ له، فإنَّ عناصر الحيوان يقتضي كلُّ واحدٍ منهاكيفيةً مخالفةً لكيفية الآخر، فما دامَ الإِتصالُ موجوداً يكون الإِنكسارُ حاصلاً ويتمُّ الإِعتدالُ، فاذا تفرقتْ بقيتْ طبيعة كلُّ واحدةٍ منها خالية عن المُعاوق فيقَعُ الإِحساسُ بالمنافي فَيُوجد الألم.

[۱۱۳/۱۲٤] مسألة: لمّاكانَ الألمُ عِندنا عبارة عن أدراك المُنافي أو ما يُلازمهُ هذا المعنىٰ لم يَصحّ وُجودُه الله في الَحيّ.

وأبو هاشم جَوّز وجوده في الجماد وأستَّدل بأنَّ الأَلَم لا يُوجبُ حكماً للحَّي، وكلّما كانَ كذلك كفي في وجوده مُجرّد المَحلّ.

أمَّا الصُّغرىٰ: فلأنَّه لو أوجبَ حكماً للحّي كما يَقولون في العِلم والإِرادة لَوَجب كونُه ألماً عند وجودِ ذلك المَعنَىٰ فيه علىٰ كلّ حالٍ، وإنْ لَم يُدركه كما يَجبُ ذلك في الإِرادة والإِعتقاد. والتالي باطلٌ فالمقدّم مثله.

وامًّا الكُبرىٰ: فادّعوا فيه الظُهور فإنَّ الحَرارة والبُرودة وغيرها لمّا لَم توجب أحوالاً للجُملة صَحَّ وجودها في كلّ مَحلٍ، والحُجّة لا يخفى ضَعفُها والمطلُوبَ ظاهرُ الإحالة.

مسألة: ذهب بَعض المعتزلة إلى أنَّ الآلام غَير باقية، وهو مذهبُ السَّيد المُرتضىٰ واستدّلَ بانَّها لَو كانت باقية، لما انتفت عن المحلّ القابل لها إلّا بضدً، والتالي باطلٌ بالوجدان فالمفدّم مِثلُه، والملازمة عندِهم ظاهرة

وهي عندنا فاسدة.

## البَحثُ التاسع عشر: في النّفار والشّهوة

وهما من المعلومات الضرورية ولابد لهما من محل وهو ظاهر، ويفتقران إلى الحياة ولا يَحلان إلا جزاءً واحداً عندنا وعند المُعتزلة.

واستدلوا بأنَّها لو وجدت في أزيد من محلٍّ وإنْ إِفتقرتْ إلى البُنْيَة ساوت التأليف، والتالي باطلٌ فالمُقدَّم مثله.

وبَيانُ الشرطية عِندَهم بإنَّ التساوي في بَعض الأحكام يَستلزم التساوي في العِلل وهو ضعيفٌ.

ثم أعترضوا على أنفسهم بانَّه لا استبعاد في حُلولُ الشهَوة والنَفرة في أزيد من محلّين، فيخالفُ التأليفَ فانَّ التأليف لا يَحلُّ إلَّا بمحلين.

أجابوا: بانَّه يَلزم تزايد الشَّهوة والنَّفرة عند تزايد الأجزاء، والتالي باطلٌ فانَّا نَجدُ السمين اذا هَزلَ قد لا يَنتقصُ شهوته، فالمقدّم مثله.

وعندي إنَّ هذه الحُجّة ضَعيفة، فانَّه لا استبعادَ في أنْ يكُون الزايد من الأجزاء في السّمين ليست هي المُحتاجة إليها في الشهوة.

مسألة: قالوا الشَهَوة غَيرُ مدركة لأنَّها إنْ أدركت بمحلّ الحياة فيه كانَت مُمَاثلةً للألم، فانَّ ألالم قد إختصَّ بانَّه يُدركُ بمحلّ الحياة في محل الحياة دُونَ غيره من الأعراض، ولا يُدرك بأحدى الحواس الخمس، وهو ظاهرٌ.

قالوا: وَهُما لا يَتعلَقان الّا بالمُدركات لأنّا متى وجدنا الشيء مُدركاً صحَّ تعلق الشّهوة والنّفرة به، ومتىٰ لَم يكن مُدركاً إِستحالَ تعلّقهُما به. وبَنوا علىٰ هذين الأصلين أنّ الشّهوة لا تُشتهى وكذلك النفار لا يُنفرُ الطبع عنه لأنّهُما غَيرُ مدركين.

مسألة: قالوا أنهما غير باقيين لأنَّ أحدنا يخرج من كونه مُشتَهياً إلىٰ غير ضدٍ مع قبول المحلّ. وهذه الطريقة ضعيفة لما مرَّ.

مسألة: الشّهوة تُضَاد النفرة، واستدلّوابعدم إِجتماعهما على تضادّهما ونفوا ضدّاً ثالثاً لهما، قالوا لأنّ المُدرِك إمّا أنْ يلتذّ بادراكه فيكون مشتهى، أو يتألم به

فيكونُ منفوراً عنه، ولا واسطة بين هذين الاعدمهما. ولا يفتقرُ عدمهما إلى علةٍ فلو ثبتَ ضدَّ ثالثٍ لم يكن لهُ حكمْ صادرٌ عنه، وهو باطلٌ فإنَّ من شَرْط الضدّية تعلق كلّ واحدٍ من الضدّين بصفةٍ علىٰ عكس ما تعلق به الضدّ الآخر.

#### البحث العشرون: في الإدراك

وهو من المعلومات الضرورية، ومغايرتة للقدرة والأرادة وغيرهما من الأعراض المُختصة بالحيّ مَعلومةٌ قطعاً، وانَّما وقَع النزاعُ في مُغايرته للعلم، فذَهبَت الأشاعرة إلى زيادته، قالوا لإنّا نَجدُ تفرقة بين حَالنا اذا علمنا وبين حالنا اذا عَلِمنا وفتَحنا العين، ومُستند الفرق إنَّما هو الزيادة.

والأوائل، والكعَّبي، وأبو الحسينَ زَعموا أنَّ الزيادَة راجعة إلىٰ تأثر الحاسّة. والإدراكاتُ خَمسةٌ: الإبصارُ، والسمّعُ، والشّمُ، والذوقُ، واللمش.

#### [القول في الأبصار]

اً ١١٨] مسألة: إختلفوا في كيفية الإبصار، فقال قومٌ من الأوائل أنَّه إنَّما يكونُ بخروج شعاعٍ من العين يُلاقي المُبصر، وهو مذّهَب جماعةٍ من معتزلة البصرة، والشيخُ أبي جعفر.

وذهب آخرون من الأوائل إلى أنَّه إنَّما يكونُ بانطباع صورة المرثي في العَين. والقولان عندنا باطلان أمَّا الأول: فلإِستحالة خروج جسمٍ من العين يُلاقي نصف كُرة العالم ويُلاقى كرة النَّوابت، واستحالة الإِنتقال على الأعراض.

وأما الثاني: فلإِستحالة الإِنطباع العَظيم في الصَغير. والعُذرُ عنه بانطباع المُبصر في المادّة التي لاحَظ لها في الصغر والعظم غيرُ تام، وقد بَيَّناه في (كتاب الأسرار).

[119] مسألة: شَرطَ الأوائل والمعتزلة للإِبصار بَعد سلامة آلالة كثافة المُبصِر، بمعنى أن يكون ذا لونٍ أو ضوءِ وإضائة من ذاته أو من غيره وأن لا يكونَ في غاية الصغر، وأنْ لا يكونَ بينهما حجاب، وعدم البُعد والقُرب المفرطين، وحصول المُقابلة أو حُكمُها.

ثم إنَّ المُعتزلة والأوائل أوْجَبُوا حُصُول الإِبصار عند حُصول هذه الشرائط، وخالَفهم في ذلك الأشاعرة.

والأولود التجئوا إلى الضرورة والأواخر أستدلوا على عَدم الأيجاب بانًا نَبصُر الكَبير من البعيدِ صغيراً مع تساوي نسبة أجزائه إلىٰ العين.

وأصحاب الانطباع أجابوا عن ذلك بانَّ إنطباع الصُّورة في المقدار الصغير سَببٌ لرؤيتها أصغر منها اذا انطبعت في المقدار الكبير، والمَرئي اذا بَعُد توهم مخروط قاعدته المرئي وزاوية العين فكلما بَعُدَ المرئي صَغرت الزاوية فكانَ المنطبعُ فيه أصغر.

وأصحاب الشُعاع أجابوا: بانَ بُعدَ المسافة سَببُ لتفرّق الأشعة فلا يقوى علىٰ الإدراك التام.

١٢٠/١١] مسألة: قال أصحابُ الأنطباع أنَّ صورة المرئي ينطبع في الرطوبة الجليدية ولا

يقعُ عندها الأحساس، وإنّما يقع ملتقىٰ العَصَبَين المُجوّفتين وهناك روحٌ مدركة، فلذلك تكونُ الصورة المُدركة واحدة بخلاف اللمَس باليدين، فامّا إذا لَم يمتد المخروطان علىٰ هيئة التقاطع بل انتهى كلّ مخروطٍ إلىٰ جُزءٍ من الرّوح الباصر أدركت الصُورة الواحدة صورتين.

وأصحابُ الشعاع قالوا: إنَّ الشُعاع الخارج من العَين علىٰ هَيئة مخروطٍ تكون رأسه عند العين وقاعدته عند المرئي، وقوّة هذا الشعاع في سهمي المخروط وهما يلقيان عند المُبصر ويتحدان. والأحولُ لا يلتقي سهما مخروطيه علىٰ شيء واحدٍ بل يرى الأشياء بطرف المخروط لا بوقوع السهمين عليه والطرفان متباينان، فتباين مدركاتهما.

والعُذرانِ عندي باطلان أمَّا الأول: فلأنَّ الرُّوح جسمٌ لطيفٌ فمن المتعذر بقاءه في الملتقىٰ دائماً بحيث لا يتقدمُ ولا يَتأخر، فكانَ يجبُ حُصول الحَول لأكثر الناس في أكثر الأوقات.

وأمَّا الثاني: فلأنَّ الطرفين إنْ أتحدا عند المرئي كانَ واحداً كما اذا أتحد سهما المخروطين، وإنْ لم يتحدا كان المُدِركُ بكل واحدٍ منهما بعض المرئي لا المرئي نفسه.

الإنسان اذا قابلها، لإنطباع تلك الصورة مرة ثانية في العين.

وهذا خطأ وإلّا لَزم انطباع العظيم في الصغير، ولأنّه يَلزمُ أنْ لا يَظهر لون المرآة عند انطباع الصورة فيها، كما إنّ الجدار اذا إخضّر بالإنعكاس لَم يظهر لونه.

وأصحاب الشعاع قالوا: إنَّه يخرُج الشعاعُ من العين ويلاقي المرآة وينعكسُ عنها إلىٰ ما يقابلها.

وهذا أيضاً ضعيفٌ لما مَرٍّ.

القول في بقية الإدراكات:

في المشهور أنَّ الشعاع إنَّما يكونُ بسبب تأدّي الهواءِ المُنضَغط بين قارعٍ

ومَقروع إلىٰ الصُمّاخ.

وامًّا الشّمُ فقد اختلفوا فيه، فقال قوم انه لتكيّف الهواء المتصل بالخَيشُوم بكيفية ذي الرايحة.

وقال آخرون: إنّه يكون الإِنفصال أجزاء هواءٍ لَطيفةٍ من ذي الرائحة إلىٰ الخَيشُوم.

وهذان الوجهان عندي جايزان.

وهاهُنا وجه بعيدٌ قال به من لا تَحصيل له وهو أنَّ القوّة الشامّة يتعلقُ بُمدركها وهو هناكَ.

وأمَّا الذَوقُ فائَما يَحصلُ بتوسط الرُّطوبة اللَّعابية الخالية عن الطعُوم. وهَل الأُدراك بانفعال تلك الرطوبة بكيفية الجسم، أو بانفصال أجزاء من الجسم غائصة في اللسان مُخالطة له؟ فيه احتمالُ. وأمَّا اللمس فانَّه أنفعُ الأدراكات للحيوان لأنَّه باعتباره يَبعُدُ من المنافي وباعتبار الذوق يَجلبُ النفعَ، ولمَّاكانَ دفع الضرر أقدمُ من جَلب النفع كانَ اللمس أقدَمُ.

وقد ظهر من هذا إنَّ كلَّ ذي قوة لَمسٍ فانَّ فيه قوة تحريك، وإختلفوا فذهب قومٌ إلىٰ أنَّ اللمسَ ليس قوّة واحدة بل هو قوى أربع:

القوة الأولى: الحاكمة بين الحار والبارد.

والثانية: الحاكمة بين الرَطب واليابس.

والثالثة: الحاكمة بين الصُّلب واللين.

والرابعة: الحاكمة بين الخَشن والأملس.

وآخرون جَعلوها واحدة وهو الأولي.

البَحثُ الحادي والعشرون: في أحكام الأعراض.

1۲'] مسألة: الأعراضُ باقية عند جَماهير المُعتزلة، خلافاً للأشاعرة. فادّعيٰ أبو الحُسين الضرورة في ذلك.

واستَدلُّ غَيره بأنُّها مُمكنة في الزمان الأول فيكونَ ممكنةً في الزمان الثاني،

وإلّا لزم انتقال الشيء من الإمكان الذاتي إلى الإمتناع الذاتي، وهوَ محالٌ. وهذه حجّة عَولٌ عليها الجُمهور وارتضاها أكثرُ الناس.

أقول: إنّها عند التحقق غيرُ مرضية فانّهم إنْ عَنوا بكونَه ممكناً في الزّمان الثاني لأم كُونُه ممكنُ الوجود في الزمان الثاني بدلاً عن الوجود في الزمان الأول، فهو حقّ ولكن ذلك لا يدلُ علىٰ جواز البقاء. وانْ عَنوا به أنّه اذاكان ممكنُ الوجود في الزمان الأول ثمّ وجد فيه كان ممكن الوجود في الزمان الثاني عقيب وجوده في الزمان الأول فهوَ ممنوع، ولا يَلزمُ من عدم أمكانه بهذا المعنىٰ انقلاب الشيء من الإمكان إلىٰ الإمتناع، وذلك لأنّ المُمتنعَ هاهنا ليس هو الوجود المُطلق وانّما الممتنعُ هاهنا هو الوجود المُطلق وانّما الممتنعُ هاهنا عني البقاء وَهو نفسُ المُتنازع. ولا يلزمُ من امتناع الوجود المُقيد كون الشيء مُمتنعاً في نفسه، ومثال هذا الصوتُ فانّه ممكنُ الوجود في الزمان الأول غير مُمكن الوجود في الزمان الثاني، وكذلك الحركة عند من يقولُ بأنّ الأكوان غير باقية، فلتلمح هذه الفايدة.

حُجة الأشاعرة: إنَّ البقاءَ عَرَضٌ، فلو كانَت الأعراض باقية لزمَ قيام العَرض بالعرض، ولأنَّها لو بَقيت لإستحالَ عدمها والتالي باطلٌ فالمقدّم مثله.

وبَيانُ الشرطية: إنَّ عدمها يستحيلُ استناده إلى الذات والَّالكانَ المُمكن لذاته مُمتنعاً لذاته، ولا إلى الضدّ لأنَّ طرَّيانه على المحلّ مَشروطٌ بعدمه، فلو عُللَ به لَزِمَ الدور، ولا إلى المُختار لأنّ التأثير إنَّما يكونُ في أمرٍ وجودي وليس الأعدام بوجودي. ولا إلى انتفاءِ الشَرط لأنَّ شرطُه الجوّهرُ وهو باقٍ. والكلامُ في عدمه كالكلام في عدم العَرض.

والجوابُ عن الأول: بالمنع من جَعل البقاءِ عرضاً والله لزمَ الدورُ، بالمنع من إمتناع قيام العَرَض بالعرض.

وعن الثاني: لم لا يستندُ عدمه إلى الضّد؟

قوله: لأنَّ وجودَ الضدُّ مشروطٌ بانتفائه.

قلنا: ممنوعٌ بل عدمهُ معللٌ بطريان الضدّ فليس أحد القولين أرجحُ من الآخر،

سلّمنا لكن لم لا يستند إلى المُختار؟

قوله: المختارُ إنَّما يوثر في أمر وجودي.

قلنا: مَمنوع فانَّ الممكنَ إِذا حَصل معه ترجيحُ أحد الطرفين وجب حصوله سواءً كان وجوداً أو عدماً، ضرورة تساوي نسبتهما إلىٰ الماهية.

سَلَّمنا لكن لِمَ لا يستند إلى انتفاء الشرط؟

قوله: الشرطُ هو الجَوهرِ.

قلنا: دَعوىٰ الإِنحصار مَمنوعة فأين البرهانُ؟ سلّمنا لكن لِمَ لا ينتفي في الزمان الثاني الثالث أو ما بعده لا لسببٍ بل لذاته، كما يقولون إنّه ينتفي في الزمان الثاني كذلك!

(۱۲۳) مسألة: ذهب الأوائل ومُعمّر<sup>(۱)</sup> إلى صحة قيام العَرض بالعَرض وَهو الحقُ عندى.

وذهب جماعة من المُتكلّمين إلى الإمتناع.

لنا: إنَّ السُّرعة عَرض قائم بالحركة وكذلك البطوء.

أحتجوا: بانَّه لابد من الأنتهاءِ إلى الجَوهر، وحينئذ يكونُ الجميع في حيّز الجَوهر تبعاً لحصول الجَوهر فيه.

والجواب: لا منازعة في ذلك فانًا مُقرّون بالإنتهاء إلى الجَوهر ولكن المَنازعة في قيام البعض بالبعض، وقيام ذلك البَعض بالجوهر وَما ذكروه لا ينفي ذلك.

مسألة: المشهور عند المعتزلة والأشاعرة امتناع قيام العَرض بمحلّين، وَجوّز أبو هاشم قيام التأليف بمحلّين ومَنع من الزائد، والأوائل ذهبوا إلىٰ أنَّ العَرض الواحد قد يَحلُ بمحلّين لا بمعنى أنْ يكونَ العَرض الذي هو حالٌ في أحد المَحلّين

<sup>(</sup>۱) معتر بن عُبّاد السُلّمي، أبو معتمر أو عمرو، أصله من البصرة، عاش في عصر هارون الرشيد ببغداد، وجادل النظّام، كان أحد مشاهير القدرية وهو الذي قال: (قدرة الله لا تنصبُ على الأعراض) وأطلق على اتباعه (المُعمّرية) توفى سنة ٢١٥هـ.

حالاً في المحلّ الآخر، بل إنَّ العَرض الواحد حالٌ في مجموع شيئين صارا باجتماعهما محلاً واحداً له كالحياة والعلم وغير ذلك.

أحتج الأولون بانَّ العَرض يستغني بكل واحدٍ من المحلّين عن الآخر حال احتياجه إليه. هذا خلفٌ ولقائل أنْ يَمنع ذلك.

[١٢٥/١٣٦] مسألة: اتفق المتكلمون والأوائل على امتناع الإِنتقال عَلى العَرض، وأستدلوا على التقاله عَنه. عليه بانَّه مُحتاج في تشخصه إلىٰ المَحلّ فيستحيلُ انتقاله عَنه.

أمّا الصّغرى: فلأنَّه لولا ذلك لَما حلَّ فيه، والتالي باطلّ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية: إنَّه حينئذٍ يكون مستغنياً عنه إمَّا في الوُجود فبعلّةٍ، وإمَّا في التشخص فبما تُشخّصه. والإِستغناءِ ينافي الحُلول، وبيانُ بطلان التالي ظاهر. والكبرى غنية عن البيان، وهذه الحجّة لا تخلو من بُعد.

البَحثُ الثاني والعِشرون: في بقية الأعراض التي وَقع الخِلافُ فيها بين المتكلمين.

مسألة: ذَهبَ البغداديون وَجماعة من الأشاعرة إلى إثبات البقاء وَنفاهُ جماعة من المُعتزلة.

احتجَّ الأولون بانَّ الذات لَم تكن باقيةً حال الحدوث ثم صارت باقية. والجوابُ: لانُسلَّم أنَّ تغير الذات في ذلك يَدلُ على الثبوت.

واحتجّ الآخرون: بانَّه لوكانَ البقاء ثابتاً لزم التسلسل واللازُم باطلُّ، فالملزوم

مثله.

والحقّ عندي أنَّ البقاءَ أمرٌ اعتباري هو مقارنة الوجود لزمانٍ بَعد الزمان الأول، وقد يَعرضُ له هذا المعنىٰ وينقطعُ بانقطاع الإعتبار.

[١٢٧/١٣٨] مسألة: أثبت أبو هاشم وأتباعه الفناء معنى ونفاه الباقون، وهو الحَقُّ.

وأستُدَّل بانَّ الجواهرَ باقية يَصح عَدمُها ولا يمكن ذلك اللَّ بثبوت الفناء، أمَّا إنَّها باقية فقد مضى، وامَّا صحّة عَدمها فلِما يأتي، وامَّا إنَّ ذلك يَستلزمُ ثبوت الفناءِ فلأنَّ الأعدام إمّا أنْ يكونَ للذّات وهو محالٌ، أو للفاعل وهوَ محالٌ لأنَّ تأثيرَ المؤثّر

إنَّما يكونُ في الإِيجاد لا في الأعدامِ، لأنَّ التأثير هو ايجادُ أثرٍ أو لطرّيان الضدّ هو الفناء.

والنَظّام لمَّا قالَ بأنَّ الجواهر لا يبقىٰ إستغنى عن التزام هذا المعنىٰ المحال، وانْ كانَ بقوله ذلك قد ارتكب محالاً.

والأوائل لما قالوا أنّ الإِيجاد والإِعدام متساويان في صحة الإِستناد إلىٰ المؤثر اندفع عنهم هذا المحالّ. والبغداديون لما أثبتوا البقاء معنى باعتباره تُبقي الذات وباعتبار عدمه تفنى، إستغنوا عن التزام هذا المحال ايضاً.

وبعد هذا فالحقّ ما ذهبَ إليه الأوائل.

### القول في أحكام الفناء

الذي ذَهب إليه مشايخُ المعتزلة أنَّ الفناء متماثلٌ ولا يوجدُ فيه اختلافٌ ولا تضادُّ، قالوا لأنَّ أخص صفاته كونه مُنافياً للجوهر وهو مشتركٌ بين أفراده، والأشتراك في أخص الصفات يستلزمُ الأشتراك في الذات.

وهَو عندي ضَعيفٌ لِما مَرَّ غيرُ مرةٍ، والشيخ أبو جعفر وقف في ذلك.

(۱۲۸] مسألة: قالوا الفناء لا ينفي وإلّا لَزم أحدُ الأمرين إمَّا التَسلسل، أو أنْ يبقىٰ مع الله تعالىٰ شيء دائماً، والتالي بقسميه باطلّ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية: إنَّ الباقي لا ينتفي الا بضدِّ، فالفناءُ الباقي إمَّا أنْ لا ينتفي أو ينتفي، والأول أحدُ القسمين، والثاني يلزم منه القسمُ الأول لأنَّ الكلام في ضدّه كالكلام فيه.

واما بيانُ بطلان القسمين: أمَّا الأول فبالبرهان، وامَّا الثاني فبالإجماع.

(۱۲۹ على الجواهر، والتالي مسألة: قالوا الفناء غيرُ مقدورٍ بالقدرة والله لزم القُدرة على الجواهر، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية: إنَّ القَادر على الشيء قادرٌ على ضدّه.

وبَيان بُطلان التالي: إنَّ القُدرة لا يمكن أنْ يَقع بها المُخترع من الإِفعال لما مَرَّ، والنَّما يَقع منها المباشر والمتولد. والأول يستحيلُ وقوع الجوهرية والالزَم التداخل.

والثاني على قسمين، منه ما يقع في محل القُدرة كالنظر مع العلم والتأليف مع المُجاورة وهو أيضاً يلزم منه التداخل، ومنه ما يقعُ خارجاً عن محلّ القدرة.

وهو باطلٌ لأنّه لا سبب لتعدّي الفعل عن محلّ القُدرة الّا الإعتماد. وأجناسه ستةٌ وهي مَقدورةٌ لنا وليَس يَقعُ الجَواهر بها لأنّا لو إعتمدنا طَول الدهّر علىٰ زقٍ مَشدُودِ الرَأس لم يتولّد فيه الجوهر.

فهذا ما قيل في هذا الباب وهو ضعيف.

وهاهنا اعراض أخر وقع فيها الخلاف مضى البحث عنها.

المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات .................المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات ....

# المقصد الثاني: في تقسيم الموجودات على رأي الأوائل

قالوا الموَجُود إمّا أنْ يكون واجباً لذاته أو ممكناً. والمُمكن إمّا أنْ يكون جوهراً أو عرضاً. والجوهر إمّا أنْ يكونَ محلاً لغيره وهو الهيولي، أو حالاً في غيره وهو الصورة، أو مركباً منهما وهو الجسم، أو لا محلاً ولا حالاً، فان كانَ مُتعلقاً بالأجسام تعلق التدبير فهو النفس، وإلّا فَهو العقل.

وأمَّا العَرضُ فأقسامه تسعة: الكمّ، والكيف، والمُضاف، والأين، والمَـنى، والوَضع، والمِلك، وأنْ يَفعل، وأنْ يَنفعل.

امًّا واجُب الوجود فسيأتي البحث عنه. وامًّا الهَيولي والصورة فـقد مَضى البَحثُ عنهما وعَن بعض مباحث الأجسام. فلنأتِ على البحث عن البواقي وعن أحكام الأعراض.

## البحث الأول: في بقية الكلامُ في الأجسام

الأجسامُ على ضربين: بسائط ومُركّبات.

فالبسيط هو الذي لَم يتركّب حقيقةً من أجسامٍ مُختلفة الطبائع، وهو علىٰ ضربين: فلكيّ، وعُنصري.

فهاهنا مطلبان:

الأول: في الأجسام الفلكية.

المنهور عند الأوائل أنَّ الأفلاك غير ملوّنة واللّ لحجبت عن أبصار الكواكب المُرتَسمة في فلكِ الثوابت، وايضاً فهي بسائط فهي غير مُلوّنة لأنَّ سبب اللون المزاج.

والحُجَّتان رديتان، أمَّا الأولى فلجواز أنْ يكونَ لها لونَّ ضَعيفٌ كالبلَّور فـلا يَحجُبُ عن الأبصار، ولأنَّه جازَ أنْ يكون ما وراء الفلك الثامن ذا لونٍ.

وأمّا الثانية فالصُغرى ممنوعة وقد مضى البحث فيها، والكبرى منقوضة بالقمر.

ثمَّ قالوا: إنَّ الزُرقة سببها أنَّ السَماء شفافة والشفاف اذا لم يُرَ وراءه ملوَّنَّ فالله يكونُ كالمظلم، وفي الجو أجزاء غُبَارية وبُخارية مُضيئة فَيختلطُ المُضيءِ بالمُظلم فيُتخيل الزُرقة.

تذنيب: قالوا لوكانَ المُحيط مكوكباً لرؤيت الكواكب. والثاني كاذبٌ فالمقدّم مثله.

والملازمة مبنية على كؤن الفَلك غيرُ ملّون، وقد مضى على أنَّ الكواكب مُلوّنة. وفيه منازعة بين القَوم وإنْ كانَ الأظهرُ أنَّها ملُوّنة.

ومع تَسليم هذين المقامين يُحتملُ أنْ يكونَ عدم الرؤية للصغر لا لفقدان اللون.

[1٣1/1٤٢] مسألة: قالوا نور القمر مُستفادٌ من الشَمس لأنَّه معَ التوسط يكونُ مظلماً، والظاهرُ في محوه عندهم أنَّ اجزاء كوكبية مُظلمة مُرتسمة فيه أوجبت فيه الظُلمة. واختلفوا في المَجَّرة فذهب أرسطو إلىٰ أنَّها أبخرة دُخانية متكاثفة واقعة في الهواء.

وذهبَ آخرون إلىٰ أنَّها أجزاء كوكبيَّة قليلة الضوء، متقاربة الوضع، صغيرة المقدار.

واستبعدوا القول الأول لإِستبعاد بقاء البُخار مدّة مديدة في الهَواء من غير تطرّق خَللٍ ونُقصان.

### المطلب الثاني: في الأجسام العنصرية

اقربها إلىٰ الفَلك النارُ وأبعدُها الأرضُ ويتلَوها الماءُ ثم الهَواء.

وقالوا: وشكل الهواءِ والنار الكُرة لأنّها بسائط فلا يَـقتضي الإِخـتلافُ في الشكل.

وأمَّا الارضُ والماء فانهما وإنْ كاناكرتين لكنَّهُما غَيرٌ حَقيقيتين لما يوجد في الأرض من الأغوار والجبال.

[١٣٢/١٤٣] مسألة: الحقُّ إنَّ الارضَ ساكنة في موضّعها بفعل الفاعل المختار لما يأتي.

واختلَف الأوائل في ذلك فمحققوهم زعموا أنَّ السّبب في ذلك الصورة النوعية، وآخرون جعلوها غيرُ متناهيةٍ من جانب السِفل، وهو باطلَّ لما مرَّ من التناهي.

ومنهم من جَعَل السبب جَذَبُ الفَلك لها من جَميع الجَوانب. وآخرون قالوا السبب دَفعُ الفَلك مِن جَميع الجَوانب.

وهما باطلان والله المربعة المدرة المرميّة إلى فوق، ولكنّا نَحسّ بالمدافعة. مسألة: قالوا الماءُ يحيط بثلاثة أرباع الأرض بناء منهم على إنَّ الأجسام متعادلة حجماً فلو لم يكن محيطاً بالأرباع الثلاثة لكانَ أقلَّ من كلية الارض.

ثم زَعموا إنَّ عُنصرَ الماء هو البحر، والَّا فأما أنْ يكونَ في باطن الأرض فيكون أصغر من كُلية الأرض بكثير، أو أنْ لا يكونَ في مكانه الطبيعي وذلك مستبعدٌ.

اليبوسة. وللماء كيفية فعلية هي البُرودة لأنّها موجبة للنِقْلِ، وانفعاليّة هي البيوسة. وللماء كيفية فعلية هي البُرودة بالإحساس، وأختلفوا في الأبرد من العُنصرين فالمشهور إنّه الماء بالإحساس. وفي التَحقيق إنّه الأرض لانّ الأكثف أبرد وكونُ الشيء أبرد في الحسّ لا يلزمُ منه أنْ يكونَ أبردَ في نفس الأمر، والّا لكانَ الرصاصُ المُذاب المستفيد للحرارة المَمنو بالمعاوق أسخنُ من النار الصّرفة.

وله كيفية إنفعالية هي الرُطوبة بمعنىٰ سُهولة التشكيل والبَلّة.

وللهواء كيفيةٌ فعلّيةٌ هي الحَرارة، فانَّ الماء اذا اشتدَّ تَسخينُه يكونُ هواءً. وله كيفيةٌ انفعاليةٌ هي الرطوبة بمعنى شهولة التشكّل.

وللناركَيفيةٌ فعليّةٌ هي الحَرارة، وأنفعالية هي اليُبوسة بمعنىٰ عُسر الإِلتصاقُ لا عُسر التشكيل.

١٣٥/١] مسألة: لا شكّ في أنَّ الهواء غَيرُ ملونٍ، وقد وَقعت المُشاجرة بين القوم في البَواقي.

المركز، وطَبَقةٌ وهي القَريبة من المركز، وطَبَقةٌ
 بعضها منكشفٌ هو البَّرُ، وبعَضُها أحاط به البَحر.

وللهواء أربعُ طبقات: هواءٌ ملاصقٌ للأرض، ويليه الطّبقةُ الباردةُ بسبب الأبخرة المُتصاعدة، ويليه الهواء الصِّرف، ويليه الهواء المُتحاد،

#### القول في المركبات

العَناصر مُتضادّةً بصُورِها وبآثارها، فإذا اجتمعتْ تداعتْ إلى الإِنفكاك الآ بقاسرٍ وذَلك القَاسرُ لابدَّ وأنْ يكونَ مقارناً لها، أولَه إليها نسبةٌ مّا، وإلّا لترجَح تأثيره بأحد المُركبات من غير مُرجّح.

هذا خلفٌ، فذلك القاسرُ إنْ كانَ صُورةً أو نفساً فانه يكونُ حادثاً لابدً له من مسبوقية استعدادٍ في البسائط حتى يحدث، والإستعدادُ إنَّما يكونُ بواسطة الإمتزاج فإذا إمتزجت العناصرُ انكسرت صرافة كل واحدٍ منها بالأخر حتى يَستقرَّ الكيفية المتوسطة بين الحَارِ والبارد الرّطب واليابس وهي المزاج، فيُفاضُ حِينئذٍ الصُورة الحافظة للإجتماع.

وأختلفَ الأوائلُ في بقاءِ الصُّور عند التركيب، ومُحققُوهم أوجَبوا البقاء والله لكانَ إحداثاً لا إمتزاجاً.

سؤال: أوجبت انفعال الصُور وبقاءها وذلك تَضاّدٌ؟

جواب: ليسَ المُنفعلُ الصّورَ بل المواد في الكَيفيات والفّاعل الصّور. هذا على رأي قومٍ، وعلى رأي آخرين الفاعلُ هو الصّورة بتوسط الكيفية. وعلى رأي آخرين الفاعلُ هو الصّورة بالماء الحاّر.

وهذانِ ضَعيفان واللا لزم إنكسارُ القاسر بالمُنكسر وهوَ محالً.

[۱۳۷/۱٤۸] مسألة: المادّة البُخارية اذا تَصاعدت مُتكاثفةً بالغةً الطَبقة الباردة من الهواء وكانَ البردُ شديداً وأصابها البَردُ قبلَ إِجتماعها وإِنخلاقها حُباباً تنازلت تُلْجاً، وإنْ أصابها بعد الإِجتماع نَزلتَ برداً، وإنْ لَم يشَتدً بالبرد تكاثف البخارُ بذلك القدرِ من البَرد واجتمع وتقاطر فالمجتمع هو السَحاب والمتقاطر هو المَطرُ.

وإنْ لَم يَبلُغ الطبقة الباردة فإنْ كانَت كثيرة فَقد ينعقد سَحَاباً ماطراً لشدّة بَرد

الهواءِ القَريب من الأرض، وقد لا يَنعقِد لِفقدان شِدّة البَرد فيحدث الضباب، وإنْ كانت قليلةً حَدثَ منها الظلَّ إذا ضربها بَردُ الهواء ليلاً وعقدها ماءً محسوساً في أجزاء صغار لا يَحسُنُ نزولها إلّا عند الإِجتماع هذا إذا لَمْ يَنجمد، فامّا مع التجمُّدُ فائه يكون صقيعاً. وهاهنا آثارٌ أخر كالهالات وقس قُزج وغيرُ ذلك ذكرنا أسبابها في لكون الأسرار).

1] مسألة: إذا تولّدت الأبخرةُ تَحت الأرض فكانتْ دُخانيةً كَثيرة المادّة، فانْ كانَ وجه الأرض متكاثفاً وطلب البُخارُ الصعودَ للحرارة الشديدة فيه تَحرَّك في ذاته لمُعاوقة تكاثف الأرض له عن الصعود فتحركت الأرض وحَدثت الزلزلة، وقد يَشّق الأرض اذاكانَت قوية، والسّببُ الغائِي فيها مُذكّرةً فَسَقة العامة رُعب الله تعالىٰ.

وإنْ كانَت الأبخرة ليست دُخانيةً، فإنْ كانَت كثيرةً قويةً على تفجير الأرض بحيث يَستتبعُ كلّ جزءٍ منها جزءاً آخر حَدثت العُيون السّيالة.

وإنْ لَم يك بحيث يَستتبعُ ما يعقبها حَدَثت العُيون، وإنْ لَم يقو علىٰ تَفجير الأرض فهي مياه القُنّي.

البحث الثاني: في النفس

وفيه مطلبان:

المَطلبُ الأول: في النفس السَّماوية

وهي كمالٌ أولٌ لِجسمٍ طَبيعي ذي إدراكٍ وحركةٍ ينبعان تَعقُلاً كُليّاً حـاصلاً بالفعل.

وأستدّلوا علىٰ أثباتها بانَّ حَركة السماء أرادّية علىٰ ما مرّ، وكلُّ ارادةٍ فَلابدٌّ فيها من شُعُورٍ، فالفاعلُ للحركة الفلكيّة له فعلٌ وشعورٌ فهو النّفسُ.

والجواب: المنعُ في الصغرى.

مسألة: قالواكلُّ حركة أرادية لابدُّ لهامن غَاية وتلك الغاية إنْ كَانت حاصلة لَزم طَلبُ المحال، وإنْ كانت ممتنعة الحُصول فكَذَلك، وإنْ كَانت تحصلُ بالحركة لزِمَ الوقوف وهو محالٌ. ولا يجُوز أنْ تكونَ الغاية هي الحَركة لأنَّها ليست من الكَمالات

المحسُوسة ولا المَعقولة، فهي إذنْ التَّشبه بالكامل من كلُ وجهٍ وكل غايةٍ فهي صُورة لذي الغاية.

فالتَّشِبُه مُتصوِّرٌ، فالمُتَشبه به مُتصورٌ والمُتشبه به مُجردٌ، والمُتصور للمُجرَّد مجرِّدٌ، فالنفسُ الفلكية مُجردةٌ. ولا يَجوز أنْ يكونَ مُجرَدةً من كل وجهٍ لأنَّها فاعلة للجزئيات فهى نفسٌ لا عقلٌ.

والجوابُ: هذا بناءً على أمتناع انقطاع الحركة الفلكيّة وهو باطلٌ. سَلَمنا لكنِ لانسلَم أنَّ التصورات الفلكيّة لا يشَوُبُها الخطأ، لسببٍ قوي يكونُ نسبتها إليهاكنسبة الوّهم الينا.

سَلَّمنا لكن لا نُسلَّم أنَّ المُتصور للمُجرَّد مجردٌ، وسيأتي تقريره.

المطلب الثاني: في النفِس الأرضية

وهي كمالً اوّل لجسم طبيعي أزلي، وإنْ أردنا تخصيص التعريف بالنفس الحيوانية أضفنا اليه ذي حياة بالقوّة. واختلف الناس في تَجريدها فمحققوا الأوائل ذهبوا إلىٰ أنها مجردة، وإلىٰ هذا ذَهب من أصحابنا الشيخُ المفيد وبنو نوبخت، والباقون اختلفوا فمنهم من زعم إنها مقارنة، فالمُحققون من هؤلاء ذهبوا إلىٰ أنها أجزاء أصلية في البدن من اوَّل العُمر إلىٰ آخره لا يتطرق اليها الزيادة والنقصان وانَّها الذي تُعبَّر عنه بقولك أنَّا فعلتُ، وآخرون ذهبوا إلىٰ أنَّ المُخاطب والمكلف إنَّما هوَ الهيكل المحسوس، وزعموا إنَّ هذا أمر بديهي لا يقبل التَشكيك، وهؤلاء عن التحقيق بمعزلٍ. وللناس إختلافات كثيرة في هذا المَقام لا حاجة إلىٰ التطويل بذكرها لخلوها عن الفائدة. فاذن المُحرز من المذاهب مذهبُ المحققين من الأوائل ومحققي المتكلمين، فلنأت علىٰ حُجَج القبيلين ونفسخ منها ما يأتي.

فنقول: إستدّل الأوائل علىٰ تجريد النّفس بوجوه:

الأول: إنَّ هاهنا معلومات غير مُنقسمة كالوحدة وواجب الوجوُد فالعِلمُ بها غَير مُنقسم والأَ لكانَ جزءُ العِلمُ مُساوياً لكلّه إنْ تَعلَّق بما تَعلَق به الكُلُّ، أو انقسام المَعلوم إنْ تعلق بجُزء ما تعلق به الكُلَّ، وإنْ لَم يتعلق الجُزء بشيء فانْ حصلَ عند

الإِجتماع هيئة كان ذلك هوالعِلمُ ويكونُ التركيبُ في القابل أو الفاعل، وإنْ لَم يحصل لم يكنُ العلم علماً، فمحلُ العِلم غير مُنقسمٍ وإلّا لزّم قيامُ الواحد بمَحلّين، أو انقسام ما ليس بمُنقسم، وهُما محالانْ.

وعلى هذه الحُجّة ايرادات أشكلها أنَّ حُلول ما لَيس بمُنقسمٍ في المُنقَسم لا يوجبُ الأِنقسام الله اذا كانَ الحُلُول على نعتِ السَريان كما في الأِضافات والنقطة وغير ذلك، فالأوائل مُحتاجونَ إلىٰ بيان أنَّ حُلولُ العِلم في العالِم علىٰ نعتِ السَريان، وذلك مما لَمْ يتَعرضوا لبَيانه.

الثاني: إنَّ هاهنا مَعلوماتٌ كليَّة فلا يكونُ حالَة في ذي وَضعِ واللالم يكُن كليَّة. وفيه إشكالٌ فانه ينبني على أنَّ العلم يَستدعى الحُصول في العالم.

الثالث: الله نتخيّل بحراً من زئبتٍ وجبلاً من ياقوتٍ، فمحلُّ هذا التخيّل إنْ كانَ جسماً لزمَ أِنطباعُ العَظيم في الصَغير.

إنْ قيلَ: المُنطَبع هو الصُّورة لا البّحر والجّبل.

جواب: لابد أنْ تكونَ صورة الجَبل أكبر من صُورة النُقطة وما شاكله فَيلزمُ المَحذور، والّا ثبتَ المَطلوُب.

والإشكال عليه كما في السابق.

وامًا المُتكلمون فقد إِستدّلوا بانًا لا نَعقلُ من ذاتنا الا الأجزاء الجِسمانية التي لابدّ لنا، فانْ كانَ الإِنسانُ عبارة عن جملة الأجزاء لزم الإِنعدامُ عند تبدّل الأجزاء وإنحلالها وهو باطل بالضرورة، فوجبَ القولُ بكون الإِنسان عبارةً عن بعض تلك الأجزاء وهي الأجزاءُ الأصلية الباقية من أول العُمر إلىٰ آخره. وهذا لا يَخلوُ من ضعف.

واذ قد عرفت ضَعفُ الكلاَمين فعليكَ بإِستخراج أدلَّه اخرى غير هذه فانَّ جُلَّ ما ذكروه في هذا فغيرُ مُفيدٍ لليقين.

القول في قوى النفوس:

امًا النباتية فقواها ثلاث: الغَادّية، والنّاميّة، والمُّولَّدة.

وللغادّية خوادم أربع: الجاذبة للغَذاء، والماسِكة، والهاضمة، والدافعة.

والنامّية هي التي يصدرُ عنها اتصالُ جسمٍ بالجسم المُغتذي مُداخلاً له في جميع أقطاره على التناسب.

والمُولِّدة هي التي يَفصلُ جزءاً من الغذاء الذي هو من فواضل الهَضم الأخير وتُودِعه قوةٌ من سِنخه.

وأِستدلالهم على ثبوت هذه القوى ضعيفٌ لا نطول بذكره.

وأما النفس الحَيوانيّة فلَها قوتان: الأِدراكُ، والتَحريك.

امًا الإدراكُ فقد يَقعُ بالحواس الظاهرة وقد مَضى، وقد يَقعُ بالحوّاس الباطنة وهي خمسٌ في المشهور:

الأولى: الحسّ المُشترك، وهو المُدرَك لمثلِ المَحسوسات حالة الحُضور، وقد يجتمع عندها الحواس. وبَرهُنوا على إِثباتها بإِبصار القَطرة النازلة خطاء، ولمشاهدة النائِم والمَريض صوراً لا يُشاهدها غيرهما.

الثانية: الخيال، وهي قوّة حافظة لما تدركه الأولى يَثبتُ فيه بعد الغيبوبة عنها. واستدلّوا على المُغايرة بانَّ الخيال حافظٌ والحسّ قابلٌ فهما مُتغايران، والله لصَدَر عن الواحد اكثر من الواحد، ولإنَّ الماء قابلٌ وليس بحافظٍ.

الثالثة: الوهمُ، وهي قوّة تُدرك المعاني الجزئِية. واستدلّوا على المُغايرة بانَّ الحسَّ لا تَعلق له بذلك ولا يجوز أنْ يكونَ المُدركُ هوالنفس لأنَّها إنَّما تُدرك الجزئيات بتوسط الآلات.

الرابعة: الحافظة لما يُدركه الوّهم، والكلام على ثبوتهاكما مرَّ.

الخامسة: المتَخيّلة، وهي المُتصرّفة في الصور المستَحفظة في خزانتي الخيال والحافظة بالتركيب والتفصيل.

وأمَّا القوّة المحركة فاعلم أنَّ الحركة الصادرة عن الحيوان إنَّما تصدر عنه لحُصول الحَركة في الخيال، يتبعه الإِرادة، ثُمَّ يَتبعه الشوق، ثُمَّ يتبعه تحريكُ القوة العضلية.

وأمًّا النفس الإنسانية فلها قوتان عالمة وعاملة وقد مَضىٰ تفسيرهما. القول في أحكام النفوس

النفس مُحدَثة لما بيّنا أنَّ كلَّ ما سوى الواجبُ ممكن، وانَّ كلَّ مُمكنٍ مُحدَث، وأرسطو وافقنا على هذا المطلب. ومن نازَع في الكُبرى إحتاج إلى الإستدلال. وبرهانه: أنَّها لو كانَت قديمة لكانتْ إمَّا واحدة أو كثيرة، والتالي بقسميه باطل، فالمُقَدم مثله، والشرطية ظاهرة.

وبيان بطلان وحدتها: أنّها بعدَ التعلّق إنْ بَقيتْ واحدةً فمعلومٌ زيدٍ هو معلومٌ لكلِّ أِنسانٍ، هذا خلف. وإنْ لَم يبق انقسمتْ فكانت جسماً.

وبيانُ بطلان كثرتها: أنَّ الكثرة إمَّا نوعية وامَّا شخصية، والأوّل باطلَّ لما يأتي من إِتحاد النفوس. والثاني يَلزم منها قِدَم الأبدان لانَّ الكثرة لها يكونُ بين أشخاص النوع، فالعوارض المادّية ومادّة النفس البَدَنُ. وهذه الحُجّة ضعيفةٌ:

أَمَّا أُوّلاً: فلأنَّ المُنقَسم لا يَجبُ أنْ يكونَ جسماً اللا اذا كانت القِسمة قسمة مقدارٍ.

وأمَّا ثانياً: فالمنعُ من وحدة النفوس وسيأتي.

وأمَّا ثالثاً: فالمنعُ من إفتقار الكَثرة الشخصية إلى الموّاد، وإنْ سُلّمَ فلانُسلّم أنّ مادّة النفسِ البَدنُ، ولئن سُلّمَ فلا يلّزم القِدَم لجواز التناسخ. وإفلاطن ذهب إلىٰ قدمها، قال لو كانت مُحدَثةً لكانتُ مادّيةً، وهو مبنيّ علىٰ أنَّ الأمكانَ لابدّ له من محل، وهو ممنوعٌ.

مسألة: ذهبَ بعضُ الأوائل إلى أنَّ النفوس البَشرية مُتحدةٌ في النوع، وإستدلَ المُختلفات بعضُ المُحققين عليه بانَّ النفوس يجَمعها حدِّ واحدٌ ولا شيء من المُختلفات كذلك، والصغرى ممنوعة. وقال غيره إنَّها لو اختلفت بعد الإِتحاد في كونها نفوساً لزم التركّب والملازمة ممنوعة، وكذبُ التالي ممنوع أيضاً. وذهب آخرون إلىٰ أنها مختلفة لأنّها قد يختلف في الأخلاق، والملازمة ممنوعة.

١٤١/١] مسألة: التناسخ باطلُّ وإستدلُّوا عَليه بانّه يلزُم إِجتماعٌ نفسين علىٰ بَدنٍ واحدٍ

لأنَّ النفس حادثة لابد لها من إستعداد سابق وهو حُدوثُ المزاج فهذه نقيضُ النفس عن المُفارق، فلو تَعلَّقت به نفس أخرى مستنسخة لزم المَحال، وفي المُلازمة نظرٌ. والقائلون بقِدَم النفوس ذهبوا إلىٰ جوازه مُستدلين بتذكّر العُلوم حالة الفكر بتحصيلها وهو ممنوعٌ.

وللفرقة الأولى حجة أخرى ضَعيفة ليس هذا موضع ذكرها.

مسألة: قالوا النُفوش باقية بعد البَدن والالزم تركّبها من المادّة والصُّورة، وهو مبنيّ على أصلهم الفاسد من أنَّ الإمكان يَستدعي المحلّ النُبوتي، على إنَّ المنع قائمٌ في كذب اللازم. وذهب آخرون إلى انَّها فانية قالوا لأنَّ كل كائنٍ فهو فاسد، والكلّية ممنوعة إذ لا يلزم من القبول الحصول العقلي.

مسألة: من مشاهيرهم أنَّ النفس لا يَدركُ الجزئيات اللّابالآلات لأنَّها لو أدركتها لذاتها لم يتوقف الإِبصار على المُعين، والتالي باطلّ فالمقدّم مثله. وأيضاً اذا تَخيّلنا مُربعاً مجنّحاً لم يُعيَّن وقع الإِمتياز وليس للمأخوذ عنه، فقد يكونُ مَعدوماً، ولا لذاتيهما ولوازمهما لفرض تساويهما، ولا لعوارضهما سوى المَحلّين لتساوى نِسبة العارضين إليهما، وهذا لا يخلو عن ضعفٍ.

مسألة: ذهب بعضهم إلىٰ اثبات نفوسٍ للحيوانات مدركة للكلّيات وهو المعرفة الكلّيات وهو مستبعدٌ. قال لأنها مُدركة للجزئي فهي تُدرك الكلّي الذي هو جزؤه، وهو خطاءٌ فانَّ جُزئية الكلّي إنّما هي في العقل المنتفي عن الحيوانات.

مسألة: ذهب قوم إلى أنَّ الملائكة والجنّ أجسام لطيفة قادرة على التَشكيل بأشكالٍ مُختلفة، وربَّما فَسر الأوائل الملائكة بالنفوس الفلكيّة، والجنَّ والشياطين بالنُفوس الأرضيّة الشِريّرة. ومَشايخُ المُعتزلة أنكرو الجنَّ لأنَّها إنْ كانت كَثيفةً وجَب إدراكُها والا تَمزقت عند هبوب الرّياح، ولا يكون قوية على الأفعال.

ويمكن أنْ يقال أنَّها غيركثيفة وغير لطيفة بمعنى رقّة القوام، وإنَّ كانتُ لطيفةً بمعنى الشَفافيّة فينَدفُع المَحاذير.

#### البَحثُ الثالث: في العقول

وأقوى حُجَجهم على إثبات العَقل أنَّه تعالىٰ واحدٌ لا يَصدُرُ عنه الا واحدٌ، فالصادرُ الأول إنْ كان جسماً لزم الخلفُ لتكثره، وانْ كانت هيولىٰ كانت الهيولىٰ فاعلَّ، وإنْ كان صورةً فالصُّورةُ فاعلة من دُون الهيولى في وجودها عَنها، وإنْ كان نفساً كانت فاعلةً من دوُنِ البَدَن فيكونُ عقلاً، وإنْ كان عرضاً لزم الدور.

والأعتراض: المنع من تكثر الجسم. وأيضاً جواز استناد الكثرة إلى الواحد. وأيضاً إنّما يلزُم ذلك على تقدير المؤجب، وأمّا على تقدير الإختيار فلا. وأيضاً المنعُ من كون الفاعل غيرُ قابلٍ. وأيضاً يَجوز انْ يكونَ هو الهيولي ولا يكونُ الهيولي بانفراد فاعله لما بَعدها بل شريكه فلا يَلزم ما يذكُرونه من المَحذور. وأيضاً فالصورة جُزء علّم الهيولي فكيف منعوها الآنَّ العلّيةَ. وأيضاً لِمَ لا يكونُ هو النّفس ولا يلزم أنْ يكونَ عقلاً لأنّ النّفس لها فعلٌ من دون البّدن؟

### القول في أحكامها

قالوا إنَّها أزليةٌ أبديّة متكثرة بالنوع واللا لكانت مادّية، وهو ممنوعٌ.

وهي عاقلة لِذاتها لتجرَّدها وكلُّ مُجردٍ عاقلٌ لحصول ذاته لذاته. وأيضاً ذاته يُمكن إقرانها مع مَعقولٍ آخر عند عاقل آخر فيكونُ مُدركاً للمَعقول لانَّ المُقَارنة قد حصلت ولا يُمكن أنْ يقال إنَّ حصولها في العَقل شرطُ المقارنة واللا لكانَ الحصولُ سابقاً علىٰ إستعداد الحُصول، هذا خلفٌ.

والاعتراضُ: الحصول يُقالُ على معانٍ:

منها: حُصولُ المَعقول للعاقل المستلزم للتعقّل، فَلِم قُلتم أنَّ للنفس حصولُ العَقل لنفسه هو ذلك النوع من الحصول؟

وقولُه - أنهما يقترنان في عاقل آخر فيكونُ مدركاً للمقارن - مُغالطة فإنَّ المُقارنة. المُقارنة المُقارنة.

مسألة: إِتفقوا علىٰ كثرتها لتكثر الحَركات جَهةً وسُرعةً وبُطوءً فيكونُ المتشوق

لكلّ واحدٍ منها مغايراً لمُتشوقٍ الآخر. وأختلفوا في تكثر العُقول بـتكثّر الكُـرات الجزئية كالحَوامل والدوائِر والكواكب فأوجبَ الشّيخُ ذلك ومنع منه قوم.

### البَحثُ الرابع: في الكَمّ

زعم الأوائل أنَّ الجسمَ مُركبُ من الهيوليٰ والصُّوّرة وانَّ المقدارَ زايدٌ عليٰ الجسم وعَرضٌ فيه، وهو عبارةٌ عن الجسم عند المتكلمين.

واستدل الأولونَ بتبدّل أبعاد الشمّعة اذا كانَت كُرّةً عند تَكعيْبها مَع بقاء الحِسميّة وهو بناءٌ علىٰ نفي الجَوهر. ومع تسليمه فجازَ أنْ يكونَ المُتبّدلّ هوَ الإشكال.

والمتكلمون قالوا: إنْ كانَ محلّ المِقدار مقداراً لزم اجتماع المِثلين، واللّ لكان مجرداً وهو منكرٌ عندهم.

التفريع على قول الأوائل: رَسمُوا الكمَّ بانه القابلُ للمساواة واللامساواة، وبأنَّه القابلُ للأِنقسام، وبانَّه الذي يُوجدُ فيه واحدٌ بالفعل أو بالقوة عادةً، والرسوم رَدية.

أمًّا الأولُ: فللزوم الدور، ضرورة أنَّ المُساواة عَرضٌ ذاتي للكمّ فلا يمكنُ تعريفها الله به.

وامَّا الثاني: فانَّ القابلُ للأِنقسام هَو الهَيوليٰ علىٰ رأيهم. إِعتذروا بانَّ الهَيولي قابلٌ وعلةٌ استعدادُها هَو المقدار، ولا أِستبعاد في إِعداد شيء شيئاً يؤدي إلىٰ المُنافي كالحَركة والسكُونْ.

وأمّا الثالث: فلإشتماله على الترديد.

وهذه الرُسوم وإنْ كانَت ردية لكن أقربها الأخير.

مسألة: قالوا الكمّ جنسٌ لنوعي المُتصل والمُنفصل، امّا المُنفصل فليس الآ العُند، وأمّا المُتصل فانّه جنسٌ للقارّ وغير القارّ. امّا غيرُ القار فالزَمان لا غيرُ، وامّا القارّ فأنه جنسٌ لِما يقبل الإنقسام في جَهة واحدةٍ لا غير وهو الخطّ، ولِما يقبلها في جهتين وهو السطح، ولِما يقبلها في الثلاث وهو الجسم التعليمي، فهذه اقسام الكمّ بالذات.

وامًّا الكَمُّ بالعَرَض فيقال لَما يحلّ فيه أو بالعكس [أو يَحلُ الكمُّ فيه كالجسم الطبيعي](١)، أو لما يكون له اليه نسبةٌ ماكالقُوئ.

18] مسألة: الكمُّ لاضدَّ له. أمّا المُنفَصل فلأنَّ كل عددٍ يتقوم بالآخر ويُقوَّمه، وأما المُتصل فلأنَّ السَطح قابلٌ للخط المَقبول للجسم فلا تَضادّ. والزوجية والفردية عرضان للعدد وبينهما تقابل العَدَم والملكة على مذهب المحققين. والإستقامة والإنحناءُ علىٰ رأي محققيهم لا يعرضان لموضوع واحدٍ.

1٤] مسألة: الكمُّ غيرُ قابلِ للشدّة والضّعف فائنَّهُ لا يَعقل أنَّ ثلاثةً أشدُّ من ثلاثةٍ أخرى في العددية، ولا سَطحٌ أشدَّ من سطحٍ آخر، نعم إنَّه قابلٌ للزيادة والنقصان، وبين الشِدّة والضّعف والزيادة والنقصان فرقٌّ دقيق.

### البَحثُ الخامس: في الكيف

وهو العَرضُ الذي لا يتوقف تَصورُه علىٰ تَصور غيره ولا يـقتَضي القِسـمة واللاقِسمة في محلّه اقتضاءَ أولياً، وانواعه أربعة:

الأول: الكَيفياتُ المَحسُوسة فانْ كانت راسخةً سُميّت إنفعاليات، والله فهي إنفعالات. ولا شكَّ في وُجودَها، وإنْ كانَ قد نُقل عن بعض المتكلمين عَدَمها. والإحساسُ بالحرارة النارية إنَّما حَصلَ باجراء العَادة وليسَ في النارّ حَرارةٌ. وهذا القول لا يخلو عن المكابرة.

الثاني: القوّة واللاقوّة كالمِمراضية والمِصحَاحية.

الثالث: الكيفيات النفسانية فانْ كانت راسخة فهي المَلكات، وإلّا فهي الحالاتُ. ومن جملة هذا النَوع الصحة وَالمرض، فالصحة هي الكَيفية التي بَها يكون بدنُ الحيِّ بحَيثُ يَصدُر عنه الأِفعال اللائقة به سَليمةً. والمَرضُ يحتمل أنْ يكونَ عدم الصِحة فالتَقابل تقابلُ العَدم والملكة، ويَحتمِل أنْ يكونَ هو الهيئة التي باعتبارها يكونُ الأفعال غَير سليمة، فالتقابلُ تقابل الضدّين.

<sup>(</sup>١) زيادة من خ٣.

الرابع: الكيفيات المُختصة بالكمّيات، امَّا المُتصلة كالإِستقامة والإِنحناء، وامَّا المُنفصلة كالإِستقامة والإِنحناءِ تَقابلَ المُنفصلة كالزوجية والفردية. وزَعَموا أنْ لا تقابل بين الإِستقامة والإِنحناءِ تَقابلَ الصُدّين لانَّ شرط الضدّية الإِتحادَ في الموضوع ولا اتحادَ.

واختلف الاوائل في التقابل بين الزوجية والفردية، فالجُمهُور عـلىٰ تقـابل العدم والملكة، وغيرُ المُحققين عَلىٰ تقابل الضدّية.

#### البَحثُ السادس: في المُضاف

قد وَقعَت المنازعة في وجُود الإِضافة، قد ذهبَ جمُهُور الأوائل اليه وآخرون منهم والمتكلمُون على خلاف ذَلك.

إحتَّج الأوائل بانَّ فوقية السَماءِ ليَست عَدماً مَحضاً ولانَفْسَ السماء، فَهي إذنْ صفة ثبوتية زَائِدةٌ علىٰ الذات.

واحتجَّ المُتكلمون بلزوم التَسلسل علىٰ تَقدير الوُّجود ضرورة إفتقار العَرَض إلىٰ المحلَّ الذي هَو نفسُ الأضافة، وأيضاً يَلزَم كون الباري تعالىٰ محلًا للحوادث. والأخير أقربُ إلىٰ الحَقّ.

تَفريعٌ علىٰ قول الأوائل: قالوا من خاصيته وجُوب الإِنعكاس، امَّا مَعِ عَدم الحاجة إلىٰ حَرف النسبة كالعَظيم والصّغير، وامَّا مَع الحاجة إلىٰ المُتساوي منه كالمولى والعَبد، أو إلىٰ المُختلف كالعَالم والمَعلومُ، وَمن خواصّه وُجوب التكافؤ ولا ينتقضُ بالمُتقدم والمُتأخر لأنَّها اضافتان تُوجدان معاً في العَقل لِمعروضين ثابتين في العَقل.

مسألة: لا شك في أقتضاء الإضافات أموراً معرُّوضة لَها لذواتها فانْ كانت تلك الأمور مُختلفة بحقايقها فالإضافاتُ كذلك، والله فهي مُختلفة بالأشخاص. وللمانع أنْ يَمنعَ فيهما فانَّه لا شك في أنَّ اضافتي البنوة والأثبوة مختلفان بالنوع، وإنْ كانَ معروضهما واحداً، والأقربُ تَساوي اضافتي أبوة زيد والفَرس وإنْ اختلف الموضوع. قالوًا وكذلك اذا تضادّت الممعروضات تضادّت الإضافاتُ فانَّ الأسخَن يضادُ الأبرَد، والعظيمُ الصغيرَ غير متضادّين.

والمنع مُتوجة فيهما فانَّ الأسخَنَ فيه نَوعان من التفابل، أحدُهما تقابل السَخونة والبُرودة وهوَ تقابل الضدّية. والثاني تَقابلُ العارض للسخّونة والعارض للبرودة وهو تقابل التضايف، وباعتباره كانا مُتضايفين فكيف يُجعَل تقابل العَارض الذي هو تقابل التضايف بعينه تقابلُ الضدّية، اللهُمَّ إلَّا أنْ يجعَلوا للعَارض تقابلين أحدهما للتضايف والثاني للضدّية فيجَبُ عليهم أقامة الدليل الدال عَليه.

### البَحثُ السابع: في بقية الأجناس

الأينْ: نسبَة الشيء إلى المكان ولا شكُّ في زَيادته على الجسم والمكان.

والمتى: نسبة الشيء إلى الزمان وهو مُغايرٌ للزَمان. والمتكلموُن أنكروا ثُبوتَه والله لله التسلسُل.

والوَضعُ: وهو الهَيئة الحَاصلة للجِسمْ بِسبَب إِعتبار نسَبة أجزائه بَعضها إلىٰ بَعضٍ، وإلىٰ الأمور الخارجة.

والمِلْك: وهوَ نسبة التملك للشيء، وأنْ يفعَلَ وهو المؤثرية، وأنْ يَنفَعل وهو المتأثرية. والمُتكلمونَ أنكروهما للزوم التَسلسل.

وبعضُ الناس جَعل المقولات أربعاً: الجَوَهرُ، والكمَّ، والكَيفُ، والنسبة.

وأعلم أنَّ حَصر أجناس الموجودات في هذه، وأنَّ هذه أجناسٌ مما يَمنعُ إثباتُه بالحجّة.

### المنهج الثالث

# في أحكام الموجودات

وفيه أربعة مطالب:

[1/1

# الأول: في العلَّة والمعلول

العلّة: هي ما يَحتاجُ إليه الشيء، وهي مادّية وصُورية وفاعلية وغائية. وأيضاً فهي أمّا قَريبةٌ أو بعيدةٌ، وأيضاً فامّا عَامةٌ أو خاصّة. وأيضاً فهي إمّا بالعَرضْ أو بالذات.

والحَقُّ أنَّ العَلَية من الصفات الإعتبارية حُكمُها في الوجود والعَدم واحد، ممكنٌ أنْ يكونَ بعضُ الأعدام علّةً لِبعضٍ آخركَعدم العلّة. والشرط وإنْ كانَ قد تُوزع فيه بناء على أنَّ العلّية أمرٌ ثبوتي يستحيلُ اتصاف المَعدوم به، وهو خطاء واللّا لزمَ التسلسل.

مسألة: قد وَقعَ الإصطلاحُ بين البَصريين أنَّ المُوجبَ على قسمين: معنى وصفة، والمعنى على ضربين: علّة وسَببٌ. فالعلّة ما أوجبت صفةً لغيرها، والسّببُ ما أوجبَ ذاتاً.

والصفة إذا أوجَبَتْ صفة ككون الحَيّ حيّاً فانَّه يوجبُ لَه كونه مُدركاً اذا وجد المُدرك، فانَّ الموجبَ يُسمَّى مُقتضياً والموجَب مُقتضىٰ. والبغداديونَ يُسمَّون السبب علّة، والعلّة معنى وذلك لا مُشاحة فيه.

قالوا: والصفةُ على ضربين واجبةٌ على الأطلاق، وَهيَ التي تَستنُد إلى الذات وبها يَقعُ المخالَفَة والمُمَاثلة وتكون حاصلة حالتي الوُجود والعَدم كالجَوهرية.

وامًّا بشرط، امَّا متصلَّ كالتحيِّز الواجب بالذات التي هي جَوهرٌ بشرط الوُجود الذي هوَ مُتصلُّ بالجوَهر.

وامًّا منفصلٌ نحو كونَ المُدرِك مُدركاً الواجبَ عندَ وجود المُدرك لكونه حياً، وقد يُسمّى هذه الصفة لا للنفس ولا للمعنى.

وجائِزةٌ يتعلقُ إمَّا بالفاعل وهو قسمان:

أحدُهما: المُوثر فيه كَونه قادراً وهو الحُدوث لا غير.

والثاني: المُوثِر فيه كونُه عالماً كالأفعال المُحكَمة، أو مريداً ككون الكلام أمراً وخبراً.

وامًّا بالمعنىٰ وكل صفةٍ تتجددُ مَع جواز أنْ لا تتجدد،ن والأحوالُ واحدةٌ فانَّها تستندُ إلىٰ معنى.

قالوا والصفاتُ علىٰ ضربين:

أحدُهما: يرجع إلى الآحاد كرُجوعه إلى الجملة، وهي صِفاتُ الأجناس كالجُوّهرية.

والثاني: يَرجعُ إلىٰ الجُملة دون الأجزاء إمَّا باعتبار إِستحالة رُجُوعُها إلىٰ الآحاد كالقادر والعالم، وامَّا باعتبار المواضعة كالأمر المَوضُوع للجملة لا لآحاد الحُروف، ولقد كان يُمكنُ وضعُه لغةً للآحاد.

قالوا: وكلُّ صفةٍ لابدٌ لها من حُكمٍ كمّا أنَّ كلَّ ذاتٍ لابُدَّ لها مِن صفةٍ، فحكمُ صفة النفس التَماثُل والإِختلاف والمُضادة، وحُكم الحيَّ رَفعُ استحالة كون القادر قادراً عالماً، وحُكمُ القادر صِحة الفعل علىٰ بعض الوُجوه، وَحكم العَالم صحة

المنهج الثالث: في أحكام الموجودات ....... المنهج الثالث: في أحكام الموجودات

الأحكام، وحكمُ المُريد صحة تأثير أحد الوَجهين.

مسألة: لاشك في أنَّ المَعلول واجبٌ عند علّته، مُمتنعٌ عند عَدمها والالكان نسبة الوجُود والعدم عند وجُودُها إليه بالسوّية، فترجيح أحد الطرفين في وَقتِ يَستَلزمُ الترجيح من غَير مُرجح فيستَحيلُ إستناد مَعلولٍ شخصي إلى علّتين تامتَين والالإستغنى بكل واحدٍ منهما عَن كل واحد منهما فتَقعُ الحاجة حالةُ الإستغناء. هذا خلفٌ.

مسألة: المَعلُولان اذا إِتّحدا بالنوع يَجوز تَعليلهما بالمُختَلفين فيه كالحَرارة الصادرة عَن النار وعن الحَركة وعَن الشُعاع وعَنْ الحُمّىٰ، وخالف فيه بَعضُ الأشاعرة لأنّ المَعلول إنْ إِفتقرَ إلىٰ العلّة لماهيةٍ أفتقر الآخر اليّها واللّا لَم يَجُز استَناده إليها.

والجَوابُ: الحَاجة إلىٰ علَّةٍ مُطلقةٍ وتعيينها إنَّما جاء من جانب العلة.

.٤] مسألة: يَجوز التركيبُ في العلل العَقلية واتفاقَها علىٰ شروطٍ، وخالف الأشاعرة فيها.

واستدّل الأولون بانَّ تأثير الشمس في الإِضاءة مشروطٌ بزوال الغَيم، والنتيجة إنَّما تَحصلُ عقيبَ المقدّمتين.

واستدّل الأشاعرة بانَّ تركيب العلّة يستلزمُ إستناد المَعلُول الشخصي إلىٰ العَلل الكَثيرة، والثاني باطلَّ لمَّا مَر فالمُقدَم مثله.

بَيانُ الشرطية: إنَّ عَدم العلّة قد يكونُ لِعَدم بعض أجزائها، وحينئذٍ يَعدمُ المَعلُول ويَستنُد إلى عِلتين عند عدم الجُزئين.

والجواب: النقضُ والحلُّ، امَّا الأول فلأنَّه يَلزُم منه عَدم الماهيات المُركبة رأساً، وهو مكابرة.

وامَّا الثاني: فلأنَّ عَدم المعلُول يَستندُ إلىٰ عَدمَ العلَّة لا غير الحاصلُ بعدَم أحد أجزائها لا على التَّعين.

[0] مسألة: مَنَع الأوائل والمُعتزلة من صدُّور المَعلولين عن البَسيط والَّالزَم التكثّر أو التَسلسل، وأيضاً يلزمُ التناقض فان صُدور أو ب يَستلزمُ صُدور أولا صُدور أ،

وأيضاً إختلاف الآثار يَدلُ على إختلاف المُوثِرات كالبُرودة والحَرارة، فعَلَى تعدّدها أولى.

والجَوابُ عن الأول: انَّه مبنيِّ علىٰ أنَّ العلَّية أمرٌّ ثبوتي وهو ضعيفٌ لما مر. وينتقض بالسلب عن البسيط والأضافة إليه. وَما اعتذر به بعض المُحققين فقد أبطَلناه في (كتاب الأسرار).

وعَن الثاني: إنّه مُغالطةً فانَّ اللازم منه صدور أوما ليس ب ألا صدور أوعدم صدور أفان بينهما مغايرة.

وعن الثالث: إنَّ الإستدلال إنَّما هو بتخلف الآثار لا باختلافها.

### المَطلَبُ الثاني: في الواحد والكثير

الوَحَدة والكثرة من الأمور الأعتبارية على المذهب الَحقّ، واللّ لَزم التسلسل. والقائلونَ بوجُودُهما ـ وَهمُ أوائل القدماء ـ قالوا إنَّهما عَرضان. امَّا الوَحدة فلأنَّها إنْ كانَت جوهراً إِستحالَ حُلولها في العَرض، والعَددُ المركَّب من الوحَدات يَستَحيلُ أنْ يكونَ جوهراً فانَّ مجموعَ المُفتقرات إلى المَحلّ مفتقرٌ إليه بالضرورة. وفي هذه الحُجّة حَوالة عَلى أنَّ وَحدتى الجَوُهر والعَرض متحدان في المَفهُوم، وعليه منع.

وأعلمْ إنَّ الواحدَ مقولٌ بالتشكيك عَلىٰ ما تحته فلولاَهَا مجردُ الوحدة، ثمّ الواحد بالشَخص ثُمَّ بالنوع ثُمَّ بالجنس. وَيتفاوت الأولوِّية بتفاوت الأجناس قُرباً وبُعداً. ومن الواحد ما هو بالذات ومنه ما هُو بالعَرض [كقولنا الضاحك كاتبٌ فانَهما واحدٌ لا من حيث ذاتهما بَلْ مِن حَيثُ أنّهما عَرضان لذاتٍ واحدٍ وهو الأنسانُ](١).

مسألة: صدُور المشائيين استفادوا من مُعَلِّمهم أنْ ليسَ عددٌ مقوماً لآخر فالعَشرة متقومة بالآحاد لا بالخَمْسَتينْ لأنّه ليسَ تقومُها بالخَمْسَتينْ أولى من تقومها بالسبعة والثلاثة والستة والأربعة، ومن المَحال تَقوم الشيء باجزاءٍ مُستقلةٍ ثُم تقومه بأجزاء أخرىٰ مُغايرة للأولىٰ مُستقلةً.

[7/17/]

<sup>(</sup>١) زيادة من خ٢ و٣.

ا /٧]

مسألة: قالوا لا شك أنَّ بينَ الواحدَ والكثير مُقابلةٌ. وأصناف التقابل أربعة وليس ذلك تقابلُ الضدّية، ولا العدم والمَلكة، والاالسَلبُ والإيجابُ، لإستحالة تقوم أحد المتقابلين بهذه المَعاني بالآخر، ولا تقابلُ التضايف [كالأبوّة والبُنوّة] (١) فانَّ المُضايف مصاحِبٌ والمقومُ متقدمٌ. فإذَنْ التَقابل عارضٌ من حيثُ أنَّ الوحدة مكيالُ والكُثرة مكيلٌ، وهذا التقابلُ العارض تقابلُ التضايف.

الأها مسألة: قد ذَهبَ قومٌ من الأوائل لا تحقيق لَهُم أنَّ الوَحدة والعدد مبادي الأشياء، وانَّ الوَحدة أمرٌ مجردٌ فاذا قارنها شيء آخر مجرد حصل العَددُ، وإنْ قارنها ذُو وضع حصلت النُقطة، وإنْ قارنها نُقطة اخرىٰ حَصَل الخَط وهكذا إلى الجسم. وهذا المَذهبُ سخيفٌ جدّاً، أمَّا عَلىٰ قولنا فظاهرٌ، وأمَّا علىٰ قول الأخرين

المَطلب الثالث: في التماثل والإختلاف

فلأنهُما من قبيل الأعراض.

والتضادُّ المُتغايران هُما اللذان يُمكن أنْ يُقارنَ أحدُهما الآخر وهما إمَّا مثلان أو مختلفان. والمثلانُ هما اللذّانِ يَقُوم كلُ واحدٍ منهمًا مقامَ الآخر وَيسّدُ مَسَّدهُ، والمخالفُ بالعكس.

والمُختَلفان امَّا متضادًان أو غَيرُ متضادين وهما الوَصفان الوُجوديان المُمتَنعُ اجتماعهما لذاتيهما، والأوائل زادوا فيه وبينهما غَاية الإختلاف.

همنائة: المَشهُور عند الأشاعرة والأوائل أمتناعُ اجتماع المِثلين لإِستحالة وقوع الإِمتياز بالذاتيات واللوازم والعَوارض أيضاً.

امًّا أولاً: فلأنَّ العوارضَ أنَّما يَعرُضُ بواسطة المادّة والمادّة واحدة. وامًّا ثانياً: فلأنَّ نسبة العارض إلىٰ المِثلين واحدٌ فلا امتَياز.

والمُعتزلة جُوزوا ذلك.

١٠/١٧] مسألة: النقابلُ جنسٌ للنّضاد وَيندَرجُ تحته ثلاثة أنواع أُخر وهي تقابلُ السلبُ

<sup>(</sup>۱) زیادة فی خ۳.

والأيجاب، والعَدمُ والملكة، والتَضايُف.

والمُقابلُ من حَيثُ هَو مقابلٌ وإنْ كانَ أعمُ من المُضايَف لكنهُ باعتبار الوَصف كانَ أخصُ كحدٌ الحَدّ بالنسبة إلىٰ الحَدّ، وكالكليّ بالنسبة إلىٰ الجِنسْ.

[۱۱/۱۷۲] مسألة: قالَ قوم إنَّ المُتغايرين، والمُتضادِّين، والمُختَلفيَن أَنَّما هي كَذلك لمعانٍ قائمة بها، مُحتَّجين بانَّ السَواد يُضادُّ البَياضَ، والضدّية أمرٌ معقولٌ مغايرٌ لَهما.

وذَهب آخرون إلى امتناع ذَلك والَّا لَزم التَسلسل.

ونَحنُ نَقول: إنْ عَني القَائل الأولُ أنَّ التضاد والتَماثُل والأختلافَ أمورً اعتبارية زايدة في التَعقل عَلىٰ تَعقُل الذات، فهوَ حَقَّ والتسَلسُلُ مُنقطعٌ بانقطاع الإعتبار. وإنْ عَنىَ أنَّ هذه الأُمور لابدَّ وأنْ يكونَ ثابتة في الأعبان فهوُ خطاءً والتَسَلْسُلُ لازمٌ.

[1۲/۱۷۳] مسألة: قالَ الأوائل الأجناسُ لا يتضاد، وعوَّلُوا فيه على الأستقراءِ. والخَيرُ والخَيرُ والشَرُ ليسَا جنسين ومَع ذلك فالضدّية عارضة لَهُما من حَيثُ أنَّ أحدهما مُلائمٌ والنّحر منافرٌ، وشَرَطُوا في التضاد للأنواع الأخيرة دخُولُها تَحتْ جِنسٍ واحدٍ. والتحديلُ هاهنا على ماعَوَّلوا عليه ثمَّ.

مسألة: قالوا ضدّ الوّاحد وَاحدٌ، وخالَف فيه المتكلمونَ واستَدلُوا بانّه لو وَجدَ شيئان في غايّة البُعد عَن البّياض، لكانَت جِهة المُخالفة إنْ كانت واحدة فَضدُّ الواحد هو تلك الجهة، وإنْ كانت مُتكثِّرة كانت جهة الضدّية بين البّياض وأحدُهما غَيرُ جهتها بَينهُ وبين الآخر. ولا مُنازعة في أنَّ تَكثر التضاد جَايزٌ عند تكثُر الوجوه والأعتبارات.

[12/1٧٥] مسألة: زَعمَ المُثبتون أنَّ التَضادَ علىٰ ثلاثة أضرب:

تَضادٌ عَلَى الوَّجود كتَضادٌ الجَوهر والفَناء، ولذلك فإنَّ جزءاً من الفناءِ يفني جميع الجَواهر لفقد الإِختصاص ثم يَفني.

وَتضادٌ على المَحلّ كتضادٌ السَواد والبياض، ولذلك يُفنى جزءاً من البياض جميع ما في المحلّ مِنَ السواد وإنْ تكثرت أجزاءه لِعَدم الإِختصاص.

وتَضادٌ علىٰ الجُملة كتضاد العلم والجَهل والإِرادة والكَراهة، وكذلك جزءاً من الجهل يَنفي أجزاءً كثيرة من العلم اذا كانَ بالعَكس من ذلك، وإنْ تَغايرت محلّها لأنَّ تَضادهما عَلىٰ الجُملة، والجَملة مَع ذلك كالمحلّ مَع مايتضاد علىٰ المحلّ.

# المطلب الرابع: في الكلّي والجزئي

وهما من المعقولات الثانية والكُلّي باعتبار وجُوده في الخارج متَعددة على ستة أقسام، وللكُليّ نوع آخر من القسمة وهو امّا طبيعياً، أو عقلياً، أو منطقياً، وجزَموا بوجود الأول، وفي الباقيين خلافٌ. والحَقّ انَّ وجُودهما ذهنيّ. وأيضاً من الكليّ مَا هو ما قبل الكثرة [الطبيعي](١)، ومنه ما هو بَعدها، ومنه ما هو مَعَها.

والجُزئي لفظٌ مشترك بين معنيين:

أحدُهما: الذي يَمنعُ نفس تصوره من وقوع الشركة فيه وهُو الحقيقي. والثاني: المُندرج تحت غيره وهَو الأضافي، والثاني أعمٌ.

مسألة: الكلّي امَّا أنْ يكونَ نَفسُ الماهية وهو النوع، أو مُجزءها وهوَ الجنس إنْ كانَ كمال للمُشترك بينهما وبين نوع مّا، والّا فهوَ الفَصْلُ. أو خارجاً عنهما وهو الخاصة إنْ اختص بماهيةٍ واحدةٍ، واللّا فهوَ العَرضُ العام.

(١) زيادة في خ٣.

# المنهج الرابع

# في اثبات واجب الوجود تعالى وبيانِ صفاته

وفيه مباحثٌ:

# الأول: في إبطال الدُّور والتَسلسل.

أمّا الدور: فمن المعلُوم القطعيّ بطلانه، وربَّما استدلّوا بأِستحالة تقدم الشيء علىٰ نفسه، علىٰ عدم تقدمه علىٰ المُتقدم عليه فانَّ العلّة مُتقدمةً.

وامًّا التَسلسُل: فقُدَماءِ المتكلَمين استدلُوا على بُطلانه بـانَّه قـابلُ للزيـادة والنُقصان، ضرورة أنَّ كل موجودٍ كذلك وكُلمًّا قَبلَهما فهو متناهٍ.

وأيضاً: فهو ذو عَددٍ وكلَّ عددٍ إمّا زَوجٌ أو فردٌ، وَهما متناهيان، وهذان ضعيفان.

والحَقّ أَنْ نَفُول: إِنَّ كُلُ وَاحَدٍ مِن آحاد التَسلسُلُ مَمَكُنَّ فَالْمَجْمُوعُ كَذَلْك، وَالْحَقِّ أَنْ نَفُول: إِنَّ كُلُ وَاحَدٍ مِن آحاد التَسلسُلُ مَمَكُنَّ فَالْمَجْمُوعُ كَذَلْك، فعلّته إِنْ كَانَ مِعْ الآحاد بأسرها كَانَ الشيء مؤثراً في نفسه، وإِنْ كَانَ بَعْضُها كَانَ الشيء مؤثراً في علته وعلّة علّته.

وأيضاً: لا يَلزمُ من وجود جزءٍ يتقوم الماهية منه ومن غيره ومُجود تلك

الماهية، وإنْ كانَ أمراً خارجاً عنها فهو واجب.

وللشيخ برهانٌ آخر: وهو انَّ المَعلولات قد تَساوت في كونها وسطاً، وهاهُنا طرفٌ هو المَعُلول الأخير فلابدٌ من طَرفٍ آخر هو العلّة الأولىٰ. ولبُرهان التطبيق دلالة في هذا الموضع.

### البَحثُ الثاني: في بَيان وُجودِه تعالىٰ

لَمَّا بَطل الدورَ والتَسلسُل قلنا: إنَّ هاهُنا موجوداً بالضرورة فهو إمَّا واجبُ أو ممكنْ، فانْ كانَ الأول فهو المَطلوبُ، وانْ كانَ الثاني فلابدَّ من مؤثرٍ، فامَّا أنْ يدورَ أو يتسلسَلَ وهما باطلان، أو ينتهي إلىٰ الواجب.

وهذه الطريقة هي أشرفُ الطُرق وأمتنها وهي طريقة الأوائل.

وللمتكلمين طَريقة أخرى قَوية هي انَّ الأجسام مُحدَثَة فلابد لَها من مُحْدِثٍ فانْ كَانَ ذلك المُحدِثُ قديماً فَهو المَطلوب، واللا لَزم تسلسلُ الحَوادث، وهو محالُّ لانَّ حادثاً ما إنْ كانَ أزلياً لزمَ النتاقُض واللا فالكلُ حادثٌ.

ولمشايخ المُعتزلة طريقة أخرى ضعيفة هي أنَّ أفعالنا كالقيامُ والقعُود محتاجة إلينا لحدوثها فيكونَ مُشاركها في الحدوث محتاجاً إلى المُوثِر. أمَّا الأولى فلِحُصولها عند خُلوص الصارف فهي أذن مُحتاجة إلينا، وعلّة الحَاجة هي الحُدوثُ لأنها إمّا حدوث هو أو العدم أو البقاء، والأخيران باطلان لأنَّ العدمَ ليس بعلةِ ولا معلولُ والباقي مستغن.

وأمّا الثانية: فلولاها لزم نفضُ العلَّة وهوَ محالً.

وهذه الحجة ضعيفةٌ، قد تعلمَت ضعفها وضَعفِ أمثالها فيما سَلَف.

وأعلمْ أنَّ الوجودَ عند مشايخ المُعتزلة أمرٌ زايدٌ على الذات، وانَّ المعدومَ ثابتٌ فهذه الحجّة تدل على ثبوته لا على وجوده عندهم. وأستدلوا على وجوده بانَّه تعالىٰ قادرٌ فلَه تعلقٌ بالمقدور، والمَعنَّيُ بالتعلق أمرٌ لأجله يختص كونه قادراً بمقدُورٍ دُونَ مَقدورٍ. وتعلقه بذلك المَقدور لنفسه لأنَّ المُتعلَق بالغير علىٰ ضربين:

أحدهما: المتعلق بغَيره لأجل غيره كالأمر والنّهي المُتعلّقين بالغير لأجل الوضع والإصطلاح، وهما مُغايران للأمر والنهي.

والثاني: المتعلق بالغير لذاته كالقُدرة والعلم. ولا شك أنّه تعالىٰ من قبيل القسم الأول فاذا ثَبت أنّه متعلق بالمقدور لنفسه كانَ موجوداً لانَّ العَدم يُخرجُ المتعلق عن التعلق كالقُدرة لمّاكانت متعلقة بالمقدُور لِنفسهاكانَ عدمها يَخُرجها عن التعلق، لأنّها لو تَعلقت وَهي مَعدومة ولا شك أنَّ في العَدم ما لا نهاية له مِنْ القَدر، وما يختصُّ به أحدُنا من القدرة المَعدُومة أيضاً لا نهاية له لوجبَ أنْ يكونَ أحدُنا قادراً علىٰ ما لا نهاية لَه، وذلك يرفعُ التفاوت بين القادرين وهو محالٌ أدىٰ إليه صحة تعلق القدرة المَعدومة. فاذَنْ العدمُ يخرجُ المتعلق عَن التعلق، فلو كانَ اللهُ تعالىٰ مَعدوماً لم يتعلق، والتالى باطلٌ بما تقدم فالمقدمُ مثله.

وأعلمْ إنَّ ما بُني عليه هذا الإِستدلالُ من ثبوت المَعدوم مِنْ أعظم المُحالات، والأستدلالُ المذكور من أضعف الأدلّة.

### البَحثُ الثالث: في الصفة الذاتية

إعلمْ أنَّ أبا هاشم ذهب إلى أنَّ للهِ تعالىٰ صفةً ذاتيةً يُخالف بها ما يخالف، كالجَوهريّة للجَوهر، وإنَّ له أربع صفاتٍ أخَر وهو كونُه قديماً، وحياً، وعالماً، وقادراً، وأنَّ هذه الصفات مقتضاه عن صفة الذات.

ثُمَّ لمَّا إِنَّصفَ بهذه الصِفات وَجَب لكونه عَلى صِفة القادريّة أَنْ يَصحُ منه الفعلُ. ولكونه على صفة العالم أن يصح منه الأحكام. ولكونه حيّاً أنْ يصحُ منها الإدراكُ ويَجب عند وجود المَدرك(١).

وقاضي القُضاة قَسمَّ صفاته إلىٰ خَمسة أقسام: الأوّل: الصّغةُ الذاتية.

<sup>(</sup>۱) فی خ۲ و۳: عند وجوده.

الثاني: ما هوَ مُقتضاها وهي الصّفاتُ الأربع المَذكورة.

الثالث: ما يكونُ حُكماً لصِفة المُقتضاة، وهو صفة الإدراك التي يَجبُ لكونِه

حيّاً.

الرابع: ما ثبت له بالمَعنىٰ وهو كونُه مريداً وكارهاً.

الخامس: صِفاتُ الأفعال:

أحتج أبو هاشم على إثباتِ الصّفة الذاتية بانّه تعالى قادرٌ عالمٌ حيّ قَديمٌ على سَبيل الوجوب، فقد خالف باقي الذّوات في ذلك، فَعلّة المُخالفة لا يجوز أنْ يكونَ هي مُجرد الصفات الأربع لوقوع الإِشتراك، ولا وُجوبها فانَّ البَصر يُدرَك السوادَ الواجبَ فرضاً في المحلّ مساوياً للسواد المُمكن، فلابدٌ من حَالةٍ أخرى ذاتية يختصُّ به حتى يقع المخالفة.

وهذا الكَلام سخيفُ امَّا أولاً: فلأنَّه مَبنيِّ علىٰ الأصل الفاسد وهو أنَّ الذوات متساوية.

وامًّا ثانياً: فللزوم التَسلسُل، فانًّا نقولُ لَو كانَ الأختصاصُ بالصَّفات الأربع يَستلزمُ ثبوت، صفةٍ لكان الإختصاصُ بتلك الصِفة يستلزمُ ثبوتَ أخرى.

وامًّا ثالثاً: فلأنَّ هذه الصفات جَازِ أنْ يكونَ مختلفة فيقعُ المخالفة بأنفُسها، كما يقولون في القُدر فانَّها عندهم مُختَلفة في الجنس وإنْ تساوت في مُسمّى القدرة.

وامّا رابعاً: فلانَّ الأِدراكَ إنَّما يتَعلَقُ به من حَيثُ هو لا من حَيثُ الوجوب والإمكان، ولو فُرض تعلق الإِدراك من حيث الصفتين لَقد كانَ يُدرك الإِنسانَ المُخالفة.

# البَحثُ الرابع: في أنَّ اللهَ تعالىٰ قادرٌ

والمَعنيُّ بالقادر مَنْ يَصحُّ منه الفعل والترك.

ومشايخُ المُعتزلة على إنَّه مَنْ كانَ على حالةٍ يصحُّ عليها الفِعل والترك بالنسبة إليه، والدليلُ علىٰ ذلك أنَّه لو كانَ موجباً لكانَ امَّا مُطلقاً أو يتوقف على شرطٍ، والأولُ باطلٌ واللَّا لَزم القِدَمْ. والثاني باطلٌ لأنَّ ذلك الشَرط إنْ كانَ قديماً لزم القِدم، وإنْ كانَ حادثاً لزم التسلسُل، واللازمانُ باطلان فالقولُ بالموجب باطلٌ.

والأوائل عندهم أنّه ليس بقادرٍ بهذا المَعنى، وإنْ كانَ قادراً بمَعنى إنّه اذا شاء أنْ يَفعَلَ فَعل، واذا شاء أنْ يترك ترَكَ. وهذا لا يُنافي وجوب الفعل لعدّم المنافاة بين القضية الشرطية والحَملية لفُقدان شرط التناقض وهو الإِتحادٌ في الشَرط.

وأعتُرضَ علىٰ ما ذكرناه بوجوه:

أحدها: إنَّ العالم إنْ كانَ صحيح الوُجود في الأزل لَم يلزم محذورٌ، وإنْ كانَ محالاً لم يلزمُ من حدوثه ثبوتُ القدرة، لجوازكونِ العلّة موجبةٌ وهي غيرُ مؤثرة في الأزل لتوقفها على القبول.

وثانيها: جاز أنْ يكونَ واجبُ الوجود لِذاته أوجب موجوداً قادراً أثرَّ في العَالم.

وثالثها: إنَّ التَرك غيرُ مقدورٍ فالفعلُ غيرُ مقدورٍ، أمَّا الأول فلأنَّه عدمُ الفِعل والعَدمُ نفيُ مَحضٌ فلا يتعلق القدرة به. وأمَّا الثاني فظاهرٌ.

ورابعها: إنَّ قدرة الله تعالىٰ إنْ كانت أزليةً لزمَ قِدمُ صحة التأثير، ولا صحة في الأزل لتوقّفها على القبول، وإنْ كانت مُحدَثةً لزَم التَسلسل.

وخامسها: إنَّ القُدرة نسبة فيتوقف علىٰ ثبوت المُنتسبين.

والجوابُ عن الأول: إِنّ الإِستحالة إنّما حصلت على تقدير كون المؤثر قادراً، إمّا على تقدير كونه موجباً لَم يكن العالمُ مستحيلاً في الأزل.

سَلّمنا إِستحالته في الأزل لكن لو حَدث قَبل حُدوثه لَم يكن أزلياً فكانَ يجبُ وجوده، قبل وجوده ضرورة وجود العلّة وانتفاءِ المانع.

والجواب عن الثاني: إنَّ الواسطة منتفيةٌ باجماع المُسلمين، ومثل هذا المطلوب لا إستحالة في استفادته من السّمع.

وعَن الثالث: إنَّ التَرك عند بَعضهم فعلُ الضدِّ فلا أستحالة، وعند آخرين إنَّه عَدمُ الفعل، ومعنى كونه مقدوراً أنْ القادر يمكنه أنْ لا يُوجد الفعل.

وعن الرابع: إنَّ القدرة أزلية ولا يلزم منه صحة تأثيرها في الأزل لأنَّ شرط تأثيرها فقدانُه.

وعن الخَامس: إنَّ القُدرة تتوقف علىٰ ثبوت المقدور مطلقاً الذي هو أعم من الثبوت الخارجي، والمُستند إلىٰ القُدرة هو الأخص.

تذنيب: قدرته تعالىٰ تتعلق بجميع المقدورات لأنَّ صحة المقدورية الإمكان المُشترك، وعلّة قدرته هي ذاتُه التي نِسبتها إلىٰ الجَميع علىٰ السوية، ولأنَّ الباري يَصحُّ أنْ يقدرَ علىٰ الكلّ لأنَّهُ حتىٰ يَصحُ أنْ يقدرَ، ونسبة الصحة إلىٰ جميع المقدورات علىٰ الكلّ لأنَّهُ حتىٰ الكلّ وَجب لأنَّ المُقتضي لتلك الصحة ليس المقدورات علىٰ السوية. واذا صَحَّ علىٰ الكلّ وَجب لأنَّ المُقتضي لتلك الصحة ليس الاّ الذات، فلو لم يجب لكانت متوقفةً علىٰ أمرٍ خارجٍ عَن الذات، وقد فرضنا الذاتَ هي المُقتضية لا غير. هذا خلفٌ.

وأعلم أنَّ الآراء لم تنفق على هذا فلنتجرّد لذكرها وفَسخ ما أحتّجُوا به فنقول: أمَّا الأوائل فقد زَعموا أنَّ الله تعالى واحدٌ من كلّ جهة، وانَّ الواحد يَستَحيلُ أنْ يَصدُر عنه اللّ واحدٌ، وقد مضى تقريرُ هذا. وما يَردُ عليه قالوا فذلك الواحدٍ يستحيلُ أنْ يكونَ علّة الاّ لعقلٍ على ما مضى. ثُمَّ إنّ ذلك العقلُ فيه جهتا وجوبٍ وتعقل للأول باعتبارهما كان مبدأ لعقلٍ آخر، وجهتا ماهيةٍ وإمكانٍ باعتبارهما كانَ مبداء الهيولي الفلكِ المُحيط، وجهتا وجودٍ وتعقل لنفسه باعتبارهما كانَ مبداء لصورة الفلك المُحيط. ثم هكذا الترتيب في العقول والأفلاك إلىٰ أنْ ينتهي إلىٰ الفلك التاسع المُحيط بالأرض أعني فلك القمر، وإلىٰ العقل الأخير العاشر الذي هوالعقلُ الفعّال، المُحيط بالأرض أعني فلك العَاسميّ وصورة الحَوادث التي في هذا العالم بحسب إستعدادات المواد الحاصلة بسبب الحَركات الفلكية.

ونحن لمّا أثبتنا كونه قادراً اندَفعت هذه الكلمات، وأيضاً فقد جَوّزنا استناد الكثرة إلى البّسيط. وأصول كلامَهم قد سبق فسادها.

واما النَظّام فانّه قال: انَّ اللهَ تعالىٰ غيرُ قادرٍ علىٰ القَبيح لأنَّ صدوره عنه يستلزمُ الجَهل أو الحاجة وهما محالان، فيكون الملزوم كذلك. والجَوابُ عنه: الجهلُ والحاجة لا زمان للوقوع لا للقدرة عليه. سؤالٌ: الوقوع اذاكانَ محالاً لم يتحقق القُدرة؟

جواب: إستحالة الوقوع بالنّظر إلىٰ الداعي لا إلىٰ كون الفعلُ مستحيلاً، والقادرُ ليس هو الذي يَصحُ منه الفعلُ على ليس هو الذي يَصحُ منه الفعلُ على بعض الوجوه. فالداعي لو تحقق علىٰ فعل القبيح لتَحقق الفعلُ.

ويُعارض بأنَّ الله تعالىٰ قادرٌ علىٰ أنْ يخبَر بأنَّ العالَم ليس بقديم فيكونُ قادراً علىٰ الإخبار بالقِدَم، لأنَّ القادرَ علىٰ المجموع قادرٌ علىٰ الأجزاء ضرورةً. وبانَّه تعالىٰ قادرٌ علىٰ تعذيب الكافر علىٰ تقدير موته علىٰ الكفر، فاذا أسلَم إستحالَ خروجه عن القدرة لأنَّ الذاتي لا يتغير.

وفي بعض هذه الوجوه نظرٌ.

أمَّا عُبَّاد (١) فانَّه قال: معلومُ الله تعالىٰ إنْ كانَ هو الوقُوع وجبَ، وإنْ كانَ العَدَم إِمتنعَ، وهما ينافيان القُدرة.

وجوابه: إنَّ الوُجوب والإِمتناع إنَّما حصلا نظراً إلىٰ العِلمُ والفِعل من حيثُ هو هو مُمكنٌ فَصحَّ تعلقُ القدرة به، لأنَّ العِلمَ بالوقوع تبعُ الوقُوع الذي هو تبعُ القدرة، فيستَحيلُ أنْ يكونَ موثراً فيها. ولأنَّه يَلزمُ أنْ ينتفي قدرة الله تعالىٰ، ولأنَّ الوجوبَ وجوتُ لاحقٌ.

وأمَّا الكَعبي: فإنَّه زَعم أنَّ اللهَ تعالىٰ لايقدرُ عَلى مثل مقدور العبد، لأنَّ مقدوره إمَّا طاعة، أو سفة، أو عبتٌ، وهي مُنتفية في حقه تعالىٰ.

وجوابه: إنَّ الفعل أمرَّ مغايرٌ لكونه طاعةً أو عبثاً فان هذه الصفات عارضةً له ولا تَقدحُ في التماثل الذاتي. وإنْ قدحت جازَ تعلق قدرته تعالىٰ به نظراً إلىٰ القُدرة لا إلىٰ الداعى.

ونُقل عنه أنَّه تعالىٰ لا يقدرُ أنْ يخُلقَ فينا علماً ضرورياً يتعلق بمعلوماتنا

<sup>(</sup>١) هو مُعمّر بن عُبّاد السُلّمي أبو معتمر.

المُكتَسَبة، والَّا لأمكنَ بأنْ يخلُق فينا العلمَ بقدرة زيدٍ ويكونُ العِلمُ بزيدٍ مكتسباً، ثم نشكُ في زيدٍ فيلزم أنْ نشك في الضروري، والّا لكنا نقطعُ بقدرته مع الشك في وجوده.

وجوابُه: إنَّ العلمَ بالقدرة منفكةً عن الوُجود محالٌ، والمحالُ غير مقدورٍ عليه. ولا يَلزمُ من إِستحالة القدرة على هذا لأمر راجعٍ إلى الخصوصية، إِستحالة القدرة مطلقاً.

وأمَّا أبو عليّ وأبو هاشم وأصحابهما: فزَعموا أنَّه تعالىٰ غيرٌ قادرٍ عَلى نفس مقدور العبد. وأجازه أبو الهُذيل، وأبو الحُسينِ، والأشاعرة للدَليل علىٰ أنَّه قادرٌ علىٰ كل مقدورٍ.

وأحتجَّ أبو عليّ وابنه بانَّه يَلزمُ إجتماع قادرين علىٰ مقدورٍ واحد، وهو محالً علىٰ ما مرَّ.

والجوابُ: المَنعُ من الإِستحالة وقد سلف، وهذا المذهب مما ذهبَ إليه السيدُ المُرتضىٰ (قُدس روحه).

# البَحثُ الخامس: في أنَّ الباري تعالىٰ عالمٌ

لأنّه تعالىٰ فَعَلَ الأفعالَ المُحكَمة المُتقَنة، وكلُ مَن كانَ كذلك فَهوَ عالمٌ بالضرورة، والصُغرى محسوسةٌ.

فانْ قيلَ: ما مَعنىٰ الإحكام؟ إنْ عَنَيتُم مطابقة المَصلحة مِنْ كلِ وجهٍ، منعنا الصُغرىٰ، فإنَّ مُفردات العَالم ومُركَباته لا يَنفكُ عَن مفسدةٍ من وَجه أو من بَعض الوُجوه منعنا الكُبرى، فإنَّ كثيراً من الفاعلين يكونُ أفعالُهم مطابقةً للمصلحة من بَعض الوُجوه مَع كونهم غيرُ عالمين كالسّاهى والنائِم.

وأيضاً: أفعالُ المُحكمة قد يَصدر عمن لَيس بعالم كالنَحل والمُحتذي. وأيضاً: فانَّ المُحكَم قد يصدرُ مرةً من غَير العالم فجاز ثانيةً وثالثةً. وأيضاً: لوكانَ عالماً لكان علمُه إمَّا عينُ ذاتِه أو غيرها، والقسمان باطلان: اما الأول: فلأنَّ العلمَ أمر نسبي يتوقفُ علىٰ المُنتسبين فهو مغايرٌ لهما، ولأنَّا تُدرك التفرقة بين قولنا ذَاتُه وذَاتُه عالمة، ولأنَّا بعد العِلم بثبوت ذاتِه قد نشكُ في علمه فَدلَّ علىٰ التَغاير.

وامًّا الثاني: فلأنَّ المُوثر فيه لا يكون الّا ذاته تعالى فيكونُ قابلاً وفاعلاً.

والجوابُ: معنىٰ الإحكام هو المطابقة للمنفعة من الجهة المَطلوبةُ منه وهو دالٌ على العِلمُ بالضرورة فلا يُسمَعُ فيه التشكيك، والنّحلُ والمُحتذي عالمان والإستبعادُ ليسَ بحجة.

وقوله: إنَّه اذا صدر مرةً جاز ثانيةً وثالثةً مدفوعٌ بالعلم الضروري بأنَّ الذي يصدُر عنه الفعلُ المحكم المُتكرر فانه عالمٌ.

وجوابُ الأخير: إنَّ علته زايدة علىٰ ذاته في إعتبار المُعتبرين وليس له تَحققٌ منفصلٌ عن تحقق ذاته، ولو سُلم جازَ أنْ يكونَ حالاً فيه، ولا إستبعادَ في حُصول القبول والفعل لذاتٍ واحدة.

برهان ثانٍ: الباري تعالىٰ مختارٌ فيكونُ عالماً، لأنَّ المُختار لابد وأنْ يتصور أولاً ما يَختارُه والله لكانَ توجه إختياره إلىٰ أحدِ الأشياء دون ما عداه ترجيحاً من غَير مرجح، علىٰ أنَّ هذا أمرٌ ضروري.

تذنيب: علمُهُ تعالىٰ يتعلقُ بجميع المعلومات لأنَّه حَتى يصحَّ أنْ يَعلم الجَميع الذي نسبتُه إلىٰ الذات بالسوية. والمقتضي للصحة هو الذاتُ فَيجب أنْ يَعلم.

والكلُ أوهامٌ.

تنبيهات: قالَ قومٌ من الأوائل إنَّ الله تعالىٰ لا يعلمُ ذاته لأنَّ العلم أمر نسبي يستدعى تَغاير المُنتسبين، ولأنَّ علمه بذاته زايدٌ علىٰ ذاتِه فيكونُ قابلاً وفاعلاً.

ونَحنُ نعارضهم في الأول بعلم الواحد بنفسه. وفيه جوابٌ آخر ذكرناه فيما سلف.

وعَنْ الثاني بالطّعن في إِستحالة التالي.

وآخرون منهم مَنعوا أنْ يكونَ عالماً بغيره بَعد تَسليم إنَّه عالمٌ بذاته.

قالوا: لأنَّ العلمَ عبارة عَن حُصول صورة مساوية للمعلوم في العالم، فلوكانَ الله تعالىٰ عالماً بغيره لكانَ محلاً للصور المتكثرة، مع أنَّه هو الفاعلُ لها فيكونُ قابلاً وفاعلاً. ولأنَّ الصورَ غيرُ متناهيةٍ فيكونُ لما لا يتناهى وجودٌ. وهذا المحالُ إنَّما لَزمهم حيثُ جعلوا العلمَ عبارة عَن الصورة.

أما نَحنُ فلمَّا كان العِلمُ عندنا عبارة عن النسبة بين العالَم والمعلوم سقط عنا هذا المحالُ. وأفلاطن أثبتَ المُثلَ فسقطَ عنه هذا المَحال، وإنْ كانَ يَلزمه المَحالُ من جهة أخرىٰ.

وجماعة من المشائبين قالوا بالإِتحاد خلاصاً من هذا فلزمهم المحالُ الشنيع. وبَعض مشايخنا المُحققين (١) أجابَ عن هذا بالله تعالىٰ لا يفتَقرُ في عِلمه بالأشياء إلىٰ حُصول صورٍ مغايرة لصور تلك الأشياء الخارجية، فان العاقل منا لشيء من الأشياء بصورةٍ حاصلة في ذاته اذا عقل تلك الصورة لإِفتقرَ إلىٰ صورةٍ اخرىٰ، بل يعقلُ ذلك الشيء بتلك الصورة ويعقل تلك الصورة بذاتها، فلمّا كان تلك الصورة الصادرة عن العاقل لا بانفراده بل بمشاركةٍ من غيره أعني المتعقول، لا يَفتقرُ العاقل في تعقّلها الى صورة مُغايرة لها فكيف الفاعل للأشياء على سبيل الاستقلال، فانّه باقتضاء المعقولية لها لا بصور زايدةٍ عليها أولى. وليسَ الحُلول شَرطاً في المعقولية بل مُجرد الحُصول، فانْ تحقق الحُصولُ من غيرِ حُلولٍ، حَصلَ التعقلُ. ومَن المَعلوم بل مُجرد الجُصول، فانْ تحقق الحُصولُ من خيرِ حُلولٍ، حَصلَ التعقلُ. ومَن المَعلوم وتعقلُ ذاته علة للأشياء، وكما أنَّ ذاته علة للأشياء، وتعقلُ ذاته علة لتعقل الأشياء مع إنَّ ذاته وتَعقلُه لها أمرٌ واحدٌ بالذات متغايرٌ بالإعتبار، كذلك المعلولان اللذان هما الأشياء، والتعقلُ للأشياء متحدان بالذات

وهذا الكلام دقيق، ومع ذلك فلنا فيه نظرٌ ذكرناه في (كتاب الأسرار).

<sup>(</sup>١) يقصد به العلامة نصير الدين الطوسى.

وآخرون سَلّموا أنّه تعالىٰ عالمٌ بالماهيات الكُلّية، أما الأشياء الجزئية فانه غَير عالم بها والّا لتغيّر العِلمُ بتَغيُّرها، فانّه اذا علَم بوجود زيد الآن في الدار فَبعد خروجه إنْ بقى العلمُ كانَ محضُ الجَهل، والّا لِزِمَ التَغيّر. ولأنّ إدراك الجُزئيات إنّما يكونُ بالآلات الجسمانية. ولانّ إدراك الجُزئيات يتوقف علىٰ حصولها، فَقَبله لا يكون عالماً. أجاب أبو هاشم عن الأول: بأنّ العلمُ بأنّ الشيء سيُوجدُ نفسُ العلمَ بالوجود

أجاب أبو هاشم عن الأول: بأنَّ العلمُ بأنَّ الشيء سيُوجدُ نفش العلمَ بالوجود عند الوجود عند الوجود. وقد مرَّ ضعفُ هذا القول.

والذي ذهب إليه متقدموا المُعتزلة كأبي عَليّ، وأبي القاسم، وأبي الحُسَين، جواز التغيَّر في ذَلك. ثم إنَّ أبا الحُسين منع من زوال علمه بانَّه سيُوجدُ والتزمَ بتجدد علمه بوجُوده عند وجوده. ومَحمودٌ التَزَم بزوال الأوّل وتجدد الثاني.

قالوا: وَهذ القولُ أولىٰ من قول أبي هاشم وهو القولُ بأنَّه تعالىٰ يبقىٰ عالماً بانَّه سيوجدُ مع أنَّه موجود، وأولىٰ من نفى العِلمْ فانَّه مع أمكان المَعلومية لو لم يَعلمهُ لزم القُصور في عالميته تعالىٰ.

قيل: عليهم العلمُ صفة ذاتية فلا يجوز عَليها التَغيُّر.

بَيانه: أجابوا: بأنّ التغيّر في الصفة الذاتيّة لا يجوز إذا كانت مُطلقة أمّا إذا كانت مشروطة فيجوز إنّه تعالىٰ قادرٌ علىٰ إِيجاد العَالم فيما لَم يَزل، وهي صفةٌ ذاتية لكن لا مشروطة فيجوز إنّه تعالىٰ قادرٌ علىٰ إِيجاد العَالم فيما لَم يَزل، وهي صفةٌ ذاتية لكن لا مطلقاً بل بشرط عَدم العَلم، فاذا وجد إِستحالَ بقاء القُدرة واللّا لَزم ايجاد المَوجود. وكذلك القولُ في الإدراك، فانّه تعالىٰ مُدرِكٌ في الأزل لكن بشَرط وجود المُدرَك، بخلاف ذاته تعالىٰ عالماً بالشيء مشروطٌ بخلاف ذاته تعالىٰ عالماً بالشيء مشروطٌ بكون الشيء معلوماً على ذلك الوّجه، ثم إذا وُجد ماكان عالماً بانّه سيُوجد، فامّا أنْ بيقي صحة المَعلومية بانّه سيوُجد فيلزمُ الجَهلُ، وامّا أنْ لا يبقىٰ بلْ خَرجَ من أنْ بكونَ معلوماً سيوجدُ بعَد الوجود، وأنما يَعلمُ بانّه موجودٌ فقد إعترفتم بتغيّر الشَرط بكونَ معلوماً سيوجدُ بعَد الوجود، وأنما يَعلمُ بانّه موجودٌ فقد إعترفتم بتغيّر الشَرط وهو تَغيرٌ المعلوم فَليزمُ تَغير المَشروط.

وأعلمْ أنَّ كَلام أبي الحُسَين رَكبك، فانَّ الفَول ببقاءِ العِلمْ بانَّ الشيء سَبُوجد مع حصولُ العِلم بالوجود حين الحَصُول قولٌ باجتماع المُتقَابلين. ولَقوة الشُبهة

المذكورة إِلتزمَ هشام (١) علىٰ ما نقل عَنه أبو القاسم بانَّه تعالىٰ لا يعلم الحَوادِثَ قبلَ ومُجودَها.

والمُتكلمون أجابوا عنه بما ذكرناه وأعتبروا أنَّ القولَ بالتغيّر قول هُشامٍ بعينه، وَقَولُ بكونِه تعالىٰ محلاً للحَوادث. وفيه من المَحذور ما فيه.

وآخرون أحالوا العلمَ بما لا يتناهىٰ لانَّ العِلم يتعددُ بتعدد المَعلوماتِ، والمَعلوماتُ غَيرُ متناهيةِ فالعُلوم غير متناهية.

والجَوابُ: أمّا مَنْ يُجوِّز تعلق العِلم بمَعلومات كثيرةٍ فيندَفع عنه هذا المحذور، وأمّا من يَمنعُ فانّه يُجوِّز ذلك ويَجعلُ العِلْمَ من قَبيل الإضافات، وعدم التناهي في الإضافات واقعٌ فانَّ الإِثنين نصفُ الأربعة، وثلْثُ الستة، وربع الثَمانية وهكذا إلى ما لا يَتناهى. وآخرون أحالوا العِلْمَ بجميع المَعلومات واللاكانَ عالماً بعلمهِ بالأشياء، ويتسلسلُ تسلسلاً مرتباً وهو محالٌ اتفاقاً.

والجَوابُ: إنَّ العلمَ نفسُ العِلم بالذات وغيرُه بنوعٍ من الإِعتبار. ومَع تسليم التَغايُر فَعَدم التناهي في الإِضافات قد جُوّزَ وقُوعُه.

وآخرون أحالوا عِلْمه بالمَعدوم والله لِتميّز، والمُتميّزُ ثابتٌ.

والحَقّ أنَّه معلومٌ والَّا لإِستحال منه تعالىٰ الإيجاد علىٰ سبيل الإِحكام، لأنَّ مسبُوقية العلم واجبةٌ للمُختار الفاعل بالإحكام.

والجوابُ عما ذكروه من وجوهٍ:

الأول: إنَّ الثبوت أعمُ من الخارجي، والعلمُ بالمَعدوم يَستلزمُ الثبوتَ بالمعنىٰ الأعم.

الثاني: إنّ المَعدُوم ثابتٌ في الخارج وهو قولُ أبي هاشم القائل بأنَّ المعدومات تَتميّز بصفات ثابتة لما يصحُّ تعلقُ العلم بها.

الثالث: إنَّه يَجِبُ أَنْ يكونَ متميزاً بصفاتٍ مُترقبة متجددةٍ حتى يَعلمُ تميز

<sup>(</sup>١) هو هشام بن عمرو الفُوطي.

الأجسام بعضها عن بعضٍ في عدمها، وبالإِتفاق ليست ثابتة. وكذلك الصور والأشكال.

وفي هَذه الأجوبة نظرٌ: أمَّا الأول فلأنَّ الثبوتَ وإنْ كانَ أعمُ لكنه لا يُوجدُ الَّا في أحد أخَصيّة، وهاهنا لَما أنتفىٰ الثبوتُ الخارجي والذهني مَحالٌ علىٰ الله تعالىٰ، ولا ذِهنيٌ في الأزل بَطَل القولُ بالثبوت مطلقاً.

وأما الثاني: فاستحالته ظَاهرة قد بُيَّن.

وأما الثالث: وهو الذّي ذَهب إليه الشيخُ أبو جعفر الطوسي ـ من أصحابنا ـ فانّه أقرَّ بُها.

وتحريره أنْ نقولَ: العدمُ أمَّا أنْ يُوخذَ على الأطلاق أو بحسب الإضافة، أمَّا الأولُ فقد أختلف الناسُ في تعلق العلم به والحقُّ أنَّه يَصحُ تَعلق العِلْم به لأنَّ الوجودَ المُطلقَ معلومٌ فعدمه يكونُ هو العَدمِ المُطلقَ، ويكونُ متميزاً باعتبار ملكته وهو مطلق الوجود، ونُقلَ عن بعض الأوائل المَنعُ.

وأما الثاني: فلأنَّه يعلَم أيضاً متميزاً عن غَيره باعتبار تَميُّز مَلكته عن مَلكة الغَير.

وأما المَعدوم فانّه ذاتٌ أتصفت بالعدم ويَصحُ تعلق العلم بها للإمتياز عَن غيره عند وجوُده، فانّ البَاري تعالىٰ اذا عَلم سواداً بوحده إستحالَ إِنْ يقالَ بثبوتُ السواد وانّ السواد ليسَ بُمُتَميزٍ أصلاً عن البياض والّا لَم يتعلقُ العلم به والإرادة. والتَميّز حال عَدم السواد إما أنْ يكون باعتبار حُصولِ صفةً له حالِ البعدِ وهو قولٌ بثبوت المَعدوم، وإمّا أنْ يكونَ باعتبار حصولِ صفةٍ له متجددة وهو المَطلوب، عَلى أنّ هذا القولُ عند إستقصاء النظر لا يَخلو من بحثٍ.

تذنيب: قَسَّم الأوائل العلمَ إلى فعلي وانفعالي، وقد سَبق. وزعموا أنَّ علمَ الله تعالى ليس بانفعالي بَل إمَّا فعليٌ وأمَّا غَيرها، كعلمِه بذاته. واستدلّوا على أنَّه تعالى عالمٌ بانَّه مجردٌ وكلُ مجردٍ عالمٌ والصغرىٰ سيأتى، والكبرىٰ مضى البَحثُ فيها والاعتراضُ عليها.

وقالوا أيضاً: إنَّه تعالىٰ عالمٌ بذاته، وذاته علَّة للأشياء، والعلمُ بالعِلَّة يَستلزُم العلمُ بالعِلَّة يَستلزُم العلمُ بالمعلول، فيكونُ عالماً بالكُلِّ. وقد بيَّنا قُبح مقدماتهم.

وأبو هاشمٍ ذَهبَ إلىٰ أنَّه تعالىٰ عالمٌ، بمعنىٰ أنَّه علىٰ حالٍ يصحُ عليها تَبيَّنه للأشياء، وسيأتي الكلام عليه.

# البَحِثُ السادس: في أنه تعالىٰ حَيّ

وهذا حكمٌ مَتفَق عليه والخلافُ انَّما وَقع في مَعناه. فقالَ الأوائلُ، وأبو الحُسين البَصري، وأبو القاسم الكَعبي، ومحمودُ الخَوارزمي أنَّ معناه هو انَّه لا يستَحيلُ أنْ يقدرَ ويعلمَ، ولم يثبتُوا له صفة زائدة علىٰ ذلك ثُبوتية.

وذَهبت الأشاعرة، وجَماعة من المُعتزلة إلىٰ اثبات صفةٍ لأجلها يَصحُّ أنْ يعلَم ويقدَر.

والحَقُ هو الأولُ وسيأتي، إِبطالُ الثاني.

وأعلمْ أنَّ علىٰ تفسيرنا نَحنُ يظهرُ بأدنىٰ سُرعةٍ الله تعالى حَيِّ، لأنَّه قادرٌ، عالمٌ. والمُثبتونَ للصِفَة قالوا إنَّه تعالىٰ قادرٌ عالمٌ فلابدٌ لَه من صفةٍ تخصصهُ بذلك، واللَّالمَّا كانَ صحة أنْ يَعلَم ويقدرَ أولىٰ من عدَم هذه الصحة.

والجَوابُ: مستندُ الصحة هي الذاتُ. وعندَ الأوائل أنَّ الحَيَّ هو الدرَّاكُ الفَعَّال، وهذان الوَصفان ثابتان له تعالىٰ، وهذا الكَلامُ قريبٌ مما ذكرناه.

قالَ فخرُ الدَّين اعتراضاً علىٰ أبي الحُسين: إذا كانَ الحَيُّ هو الذي لا يَستحيلُ ويعلمَ فهو صفة ثبوتية لأنَّ نَفي الإِستحالة سَلب السَلبِ وهوَ غيرُ الذاتِ، لأنَّا نَعلمُ الذات ونَشكُ في الحياة.

وهذا غَير واردٍ فإنَّ سَلب السَلب لا يجبُ أنْ يكونَ أمراً موجوداً، وكيفَ فانَّ سلب السلب داخلَّ تحتَ مطلق السَلب العَدميّ فكيف يكونُ الأمر الوجُودي متقوماً بالأمر العَدمي

# البَحثُ السابع: في أنَّه تعالىٰ مُريدٌ وكارةً

مقدمة: إعلمُ أنَّ الواحدَ منا اذا صدر عنه فعلَّ فقبلَ صدُور ذلك الفعل يَجدُ من نفسه حَالةً يقتضي ترجيح الفعل على الترك، فَجماهيرُ المُعتزلة عَلى أنَّ تلكَ الحَالة هي الدَاعي، أعني الأعتقادُ باشتمال الفعل على صلاحيةٍ مَّا راجحةٍ على الترك. وذَهبَ آخرون إلى أنَّ تلك الحالة زَايدةٌ على الدَاعي فانَّها قَد تُوجدُ مُنفكةً عنه فإنَّ العَطْشانَ اذا حَضرُه إنآن رَجّعَ أحدُهما عَلى الآخر وحصل له المَيلُ مع تساويهما في المصلحة. وأيضاً فانًا متى عَلمنا إشتمالَ الفعلَ على المصلحة لنا ميلً إيجاده، فبينهما مغايرة.

وأبو الحُسَين أثبتَ هذا الزّايد شاهداً لا غايباً، والأشاعرة، وأبو هاشم، وأبو عليّ، وقاضي القُضاة ذَهبوا إلىٰ ثُبوته شاهداً وغايباً زايداً علَى الداعي. والأوائل من المُعتزلة إلىٰ انتفائه زايداً في الشاهد والغَايب.

ثم النجَّار فَسر الأرادة له تعالى بأنه غيرُ مغلوبٍ ولا مُستكرهٍ، وفسَّرها البَلخي بالَّه تعالىٰ مُوجدٌ لأفعاله إنْ كانَت الأرادة لأفعاله، وآمرٌ بافعال غَيره إنْ كانَ مريداً لها. والدليلُ علىٰ كونه تعالىٰ مريداً تخصيصُ أفعاله بالوقوع في وقت دون آخر مع إنّ نسبة الفعل والقُدرة إلىٰ الأوقات علىٰ السوية، فلابدٌ من زايدٍ هوالأرادة. وأيضاً قد ثبت أنّه فاعلٌ مختارٌ فيكون نسبة المقدورين إليه عَلى السوية فلابدٌ من مُخصصٍ لأحدهما زايدٍ علىٰ القُدرة وهو الإرادة.

قالَ فخرُ الدين: وهي غَيرُ العلم لأنّه تابعٌ للوقوع فلا يكونُ علةً في الوقوع. ونحنُ نقول: إنْ عنيتَ أنّها غيرُ العلم بالوقوع فهو حتّى وذلك شيء لم يقُل به أحدّ فيما أحسب، وإنْ عنيت أنّها غيرُ العلم باشتمال الفعل على المصلحة فهو ممنوع، ولا نُسلّم تبعيته للوقوع. وقد انهدم بهذا القول قاعدته المشهورة في خَلق الأعمال.

وأيضاً: فانَّه تعالى أمَرَ ونَهي وهما دليلان على الأرادة والكراهة. فان قبل: يحتملُ أنْ يكونَ المخصص هو الحركاتُ الفلكية.

سَلمَّنا فَلِم لا يكونُ المُخصصِ هو القُدرة؟

قوله: القدرة لا تُوثر في التخصيص بل في الإِيجاد وهو متساوي النسب إلىٰ الأوقات.

قلنا: الأرادة أيضاً تأثيرها التخصيص وهو متساوي النسب فأن أحوج تساوي النسب في القُدرة إلى زايد وهو الأرادة أحوج في الأرادة إلى زايد ويتسلسل.

سؤال: يَجوز أنْ يكونَ الأِرادة شأنها التخصيص في وقتٍ مُعين فيَستغني عَن زايدٍ بخلاف القُدرة؟

جواب: يلزمُ الأيجابُ، وأيضاً الأوقاتُ منساويةٌ فلو إختصَّ وقتٌ منها بالتخصيص مع عدم الأولوية فليكُن له صلاحية التأثير.

وأيضاً فلِمَ لا يجوز أنْ يكونَ التُدرة كذلك حتىٰ تكون لها صلاحية الأيجاد في وقتٍ معين؟

والجَوابُ عن الأول: إنَّ الكلام آتٍ في سَبب تخصيص الحَركات فانْ أسندوها إلىٰ حَركاتٍ ٱخر تسلَسل.

وعَن الثاني: إنَّ أِرادة الإِيجاد في وقتٍ مُعينٍ علَّةٌ للتخصيص في ذلك الوقت دونَ غيره بخلاف القُدرة. ولزوم الإِيجاب ممنوعٌ فانَّ المُوجبَ هو الذي يفعلُ من غير توسط القُدرة والإِرادة. وكونُ الفَعل واجباً نظراً إلى الإِرادة غيرُ منافٍ للإِختيار، بل المُنافي إنَّما هوَ الموجب فانَّه وجوبٌ سابق منافٍ للأمكان، وذاكَ وجوبٌ لاحق غيرُ منافٍ له.

وعن الثالث: إنَّ التخصيص غيرُ مستندٍ إلىٰ الأوقات حَتى يلزُم منه تجويزُ تأثيرها، وانَّما التَخصيصُ [وذاك حصولُ هذا الفعل عند الإِرادة](١) مستندٌ إلىٰ الإِرادة، والوقتُ ظَرف له.

وعن الرابع: إنَّ التُّدرة متساوية النسبة إلى الأوقات التي يُمكن وقوع الفعل

<sup>(</sup>١) زيادة في خ٣.

المنهج الرابع: في اثبات واجب الوُجود تعالىٰ وبيانِ صفاته ....١٧٣

فيها بالضرورة.

والأوائل نفوا الإِرادة عنه تعالىٰ لأنَّ القاصد إلىٰ إِيجاد شيء يكونُ مُستَكْمِلاً بذلك الشيء من حيث إنَّه اذا فَعله حَصلَ ما هو أولى به أنْ يَفعله، فانَّ القاصد لإِيجاد شيء لو لَم يكن له ذلك أولى به لما تَوجه القصدُ نحوه.

ثمَّ إِنَّه اذا سألوا انفُسهَم فقالوا يجوز أنْ يقصدَ القاصدُ إلىٰ إيجاد شيء يكونُ ذلك حَسناً في نفسه فانَّ نَفع الغَير حَسنٌ في نفسه؟

وأجابوا: بانَّكون الشيء حسناً في نفسه لا مَدْخَلَ له في أَنْ يقصده القاصدُ بَلْ لابد وأَنْ يكونَ فعل ذلك الحسَن في نفس الأمر مما يفيدُ الفاعلُ حُسناً مّا فيكونُ مستفيداً للكمال من الغير، ولأنَّ أرادته امَّا أَنْ تكونَ قديمة أو حادثة والقسمان باطلان.

أما الأولُ: فلانَّ القصدَ إلى الإِيجاد انَّما يتحققُ حال حصول الإِيجاد، أمّا قبلُه فيكونُ عزماً، ولأن عند حصول المراد لا يبقى الإِرادة وإلّا لَزَمَ إِرادة إيجاد المُوجود وهو محالٌ. ولأنَّ الإِرادة المُتعلقة بالحُصول في وقتٍ مُعين إستحالَ تغُيَّرها لكونها قديمة فيستحيلُ أنْ يقعَ ذلك الفعلُ الله في ذلك الوقت المُعيَّن، فيكونُ الله تعالىٰ موجباً.

وأمًّا الثاني: فلأنَّه يَلزمُ منه التسلسل ويلزمُ أنْ يكونَ محلًا للحوادث. والجَوابُ عن الأول: إنَّ القادرَ يفعلُ أحدَ المقُدورين لا لمُرجِّحٍ كما مثلّناه من العطشان والجائع.

وأيضاً: ما مَعنى الإِستكمال؟ إنْ عَنيتم به انّه لو لَم يفعل الفعلَ لم يَحصُل ما هو الأولى، وعند فعله حَصلَ ما هو الأولى، فهو مسلمٌ ولا استحالة في ذلك. والأولوية ليَست من الصفات الحقيقية لله تعالى، وإنْ عَنيتُم شيئاً آخر فاذكروه.

وهذا جوابٌ حسَنٌ: والأولُ يسَدُّ باب إِثبات الإِرادة رأساً. وعن الثاني إنَّ الإِرادة انْ قلنا بزيادتها قلنا هي قَديمة. قوله: إنَّها قبل الفعل عَزمٌ.

قلنا: لا نزاعً في اللفظ.

قوله: عند حصول المراد ينتفي الإرادة.

قلنا: مَمنوعٌ بل الذي يُعَدمُ هو التعلق.

قوله: يَلزمُ أَنْ يكونَ موجباً.

قلنا: مرّ الجوابُ على أنَّ الحقَ أنَّ الأرادة ليست بزايدةٍ على الداعي، ويندفع بهذا جَميع شُبهاتهم.

[1/1۷۷] مسألة: الحقّ عندي أنَّ الأرادة ليست زايدة على الداعي في حق الله تعالى، لأنه لو كانَ مريداً بارادة وايدة على ذاته لكانَ إمَّا انْ يكونَ الإِرادة ذاتية فَيلزمُ عَدمُ اختصاصها بمرادٍ دون مُراد، كما قلنا في القادرُ لذاته. العِالمُ لذاته، وامَّا أنْ يكونَ لأرادةِ أخرى صدرت عنه فيلزم التسلسل.

وأمّا الأشاعرة فانهم قالوا إنّه تعالىٰ مريدٌ بارادةٍ قَديمةٍ زايدةٍ عَلى العِلْم، وسيأتي الكَلامُ معهم.

وأبو هاشم ذهب إلى أنّه مريد بإرادة مُحدَثة لا في محلّ، وأستدلَ على ذلك بانّه لو كانَ مريداً لذاته أو بارادة قديمة لمّا إختّص بمراد دون مراد، والتالي باطلّ فالمقدّم مثله، والشرطية ظاهرة، وبُطلان التالي ظاهر أيضاً فلابد أنْ يكونَ مريداً بارادة مُحدَثة، فانْ كانَت حالّة في ذاته لَزمَ أنْ يكونَ محلاً للحوادث وهو محالً. أو في غيره فانْ كانَ حيواناً كانَ حكمها راجعاً إليه، وانْ كانَ جماداً فهو غيرُ معقولٍ فَلمْ يبقِ اللّه أنْ يكونَ لا في محل.

وهذا الكلام ساقط امّا أولاً: فلأنَّ وجود عَرضٍ لا في محلّ غَيرُ مَعقولٍ.
واما ثانياً: فلأنَّه لا اختصاص له حينئذ بتلك الصفة دون غيره من المُريدين.
أجابوا عن الأول: بانَّ وجودَ عَرَضٍ لا في محلّ ليس بمعلومُ البطلان
بالضرورة، بل لابدّ من النظر وليَس عليه دليلٌ.

وعن الثاني: إنَّ الاختصاصَ حاصلٌ فانَّ واجبَ الوجود ليسَ في محلُّ والإِرادة ليَست في محلًّ والإِرادة ليَست في محلًّ، فقد يُشاركا في هذا الوَصف بخلاف غيره من المُريدين.

والجوابُ عن الأول: إنَّ العلَم القطعي حاصلٌ بانَّ وجود صفةٍ لموصوفٍ لا في ذلك الموصوف محالٌ.

وعن الثاني: إنَّ هذا الذي ذكرتموه ضعيف، لأنَّ الإرادة امَّا أنْ تحتاج لاقتضائها صفة المُريد للحيّ إلىٰ الحلول في بَعضٍ منه كما يَقولون في الأحياء منا، أو لا تحتاج، فانْ كانت تحتاج فقد إستحال ذلك في حق الله تعالى، وحينئذ يستحيل اقتصارها صفة المُريد له. وإنْ لَم تحتاج فانْ كانت الإرادة في ذاتها وفي اقتضائها صفة المُريد غَنية عن المَحل. والأحياء بأسرهم قابلون لصفة المُريد فيكونُ نسبة الإرادة إلى كلّ الأحياء علىٰ السوية. واختصاص البَعض بالتَحيَّز لا يُخرجه عن القَبول.

## البَحِثُ الثامن: في أنَّه تعالىٰ مُدْرِكٌ

قد بينًا فيما سَلف من كتابنا أنَّ السَمع والبَصر لا يتوقفان على الإنطباع والشُعاع، ولا على تَموّج الهَواء الواصلُ إلى سَطح الصُماخ، خلافاً للأوائل وإنْ توقف شاهداً فجاز أنْ يكونَ في الغائِب غير مشروطٍ بهما، وكذلك في بَقية الحَواس. وإذا لَم يتوقف على ذلك لَم يكن في العقل مانع من وصف الباري تعالى بالإدراك، والقرآنُ وارد بوصفه به فَيجبُ المَصيرُ إليه حَتى يأتي دليلٌ عقلي يَمنعُ من اجرائه عليه تعالى فيجب التأويل. فالخَصمُ اذنْ في مقام التوقف من دون الدليل. والأوائل لما اشترطوا في الإدراك الآلات مطلقاً وكانت ممتنعةً في حقّه تعالى نفوا الإدراك عنه.

والأشاعرة قد أحتجّوا بدليلٍ عقلي علىٰ ذلك، فقالوا الباري تعالىٰ حَيُّ، وكلُّ حَيْ يَصحُّ وصفه به فانَّه يجبُ إتصافه به أو بضدّه، وضده العَمى والصُمم وَعدُم الشَّم إلىٰ غير ذلك، وهي نَقائص في حَق الله تعالىٰ فيجبُ وصفه بالضدّ.

وهذا الدليلُ مدخولٌ من وجوه:

أحدُها: لانُسلَم أنَّ كل حيَّ فانَّه يصحُ وصَفَه بالسَمع والبَصر، والقياسُ عَلى الشاهد لا يُفيد اليقين على ما أوضحناه في كتبنا المَنطقية.

الثاني: إن في الشاهد كلَّ حَيِّ فانهُ يُوصف باللَّذة أو بضدَّها، أعني الأَلمُ، فَيجبُ في الغَايب كذلك مع اعترافكم ببطلانه.

الثالث: لِمَ قُلتم أَنَّ كلَ حيِّ اذا لَم يُوصف بما يَصحُّ إتصافه به وجب إتصافه بم بضدّه، فانَّ الهَواء خالٍ عن الألوان والطعوم، اللَّهم اللَّاذا جَعلوا الضِّد عبارةً عن عَدم الصفة فحينئذ يَجبُ عليهم بيانُ استحالة إتصافِه تعالىٰ بعدَم السّمع والبّصر الذي هوَ المَطْلُوب.

الرابع: سَلّمنا أنَّ كلَ حيَّ اذا لَم يتصفُ بالصفة الصحيحة فإنّه يَتصف بضدّها الوجودي، لكن على تقدير وجود ضدٍ لتلك الصفة. فلِمَ قُلتم إنَّ مقابلة السّمعُ والبَصرُ للصُممُ والعَمىٰ تقابلُ الضدية؟. وجماعة من العُقلاء يَجعلون التقابلُ بينهما تقابلَ العدم والملكة.

الخامس: لِمَ قُلتم أنَّ النقائص على الله تعالى محالٌ،؟ فانْ عوّلتم في ذلك على الدليل العقلي فأبرزوه، وإنْ عوّلتم على الأِجماع الذي دلالته مستفادٌ من السمع فالتزموا في مثل هذه الظُلمات.

مسألة: مَذهبُ أبي هاشم وأصحابه أنَّ معنى كونه مدركاً إنَّه لا يستحيلُ أنْ يُدرِكَ المُدرَك اذا وجَد، ولذلك وصفَ الله تعالىٰ في الأزل بانَّه سَميعٌ، بصيرٌ، وجعلَ الأدراك أمراً زايداً علىٰ العلم.

والبَغداديُون فَسَّروه بانَّه تعالىٰ عالمٌ بما يَسمعه الأحياء منا وما يَبصُره، ونَفوا الزايد علىٰ ذلك.

وأحتج الأولوَّن: بانَّ الواحدَ منا أِدراكه زايدٌ علىٰ علمه وقد سَلَف، فيجبُ أَنْ يَكُونَ الباري تعالىٰ كذلك، لأنَّ المُقتضي لكونَ الإِدراك، فينا زايداً علىٰ العلم موجودٌ لله تعالىٰ.

بيانه: إنَّ الإِدراكَ يتوقفُ علىٰ كُون المُدرك حياً، وعلىٰ صحة حواسه، وعَلَى ارتفاع المَوانع، وعلىٰ العلَّة في الرّفاع المَوانع، وعلىٰ إنتفاء الآفات، وعلىٰ وجود المُدرك، ثم يَجعلونَ العلّة في الإِدراك ليسَ إلّا الأول.

[1/1/1]

أما المتجموع فلا يَصلحُ لذلك لأنَّ كلُ واحدٍ من أفراده لَيس بعلَة على ما يأتي، فَيكونُ المجموع كذلك. امَّا صحة الحَاسة فانَّما لَم تكنْ علّة لِذالك لأنَّ صحة الحَاسة ترجعُ إلى وجُود معانٍ في المَحل نَحو صحة البُنية، والتأليف. وما يَرجعُ إلى المَحل فانَّه لا يَقتضي حُكماً راجعاً إلى الجُملة، فانَّ المَحل والجُملة متغايران كتغاير زيد وعَمرو، فكما لا يقتضي الحُكم الراجع إلى زيد حُكماً راجعاً إلى عَمر فكذلك المَحل والجُملة.

وأما ارتفاعُ الموانع وانتفاء الآفات فلكونهما عَدمَيين لا اختصَاص لهُما بذاتٍ دون أخرى، إستحال أنْ يكونا علّةً لِما يَرجعُ إلىٰ بَعض الذوات. وأيضاً انتفاء الآفات عبارةٌ عَنْ صحة الحاسة الذي لا يَصلحُ للعلّية.

وهذا الكلام سخَيفٌ أمَّا أولاً: فلأنَّ الحصر ممنوعٌ فانَّ إستندتُم فيه إلىٰ الاستقراء كان ضعفه ظاهراً.

وأما ثانياً: فلأنَّ المَجموع لِمَ لا يكون علةً؟

قوله: الأفرادُ ليَست بعلةٍ وكذلك المَجموع.

قلنا: بالإعتبار الذي عقلتُم كونُ المجموع متصفاً بالمجموعية إعقلوًا كونه متصفاً بالعلمة.

وأمّا ثالثاً: فلأنّ صِحة الحاسّة جَازِ أنْ يكون عِلّةً.

قوله: صحة الحَاسة حكمٌ يرجَعُ إلىٰ المَحل، فلا يفيدُ الحُكمُ الراجع إلىٰ الجُملة.

قلنا: هذا يُنقضُ عليكم بالحياة الحالّة في المَحلّ المُقتضية حكم الحِينيَّة للجُملة.

وأما رابعاً: فلأنَّ انتفاء المَوانع والآفات صالحة لذلك.

قوله: إنَّها عَدمية.

قلنا: إنْ عَنيتم بها العَدم المُطلق فهو ظاهرٌ البطلان، وإنْ عَنيتُم بها عَدم المَلكة فله حظٌ من الوجود، فجازَ أنْ يكونَ علّة في الإدراك الذي هو أمرٌ نسبي لا تحقق له

عيناً.

وأما خامساً: فلأنَّ الوجود صالحٌ لذلك.

قوله: التَضادُ في المُقتضى يَستلزُم التضاد في الإِقتضاء.

قلنا: مَذهبكم أنَّ الوجودَ زايدٌ علىٰ الماهيات وأنَّه متماثلٌ، فكيفَ يصحُ منكم هذا في الوجود؟، نعم لو عَللنا بالماهية لَزم ما ذكرتم.

أمّا سادساً: فانّا لو سَلّمنا أنَّ الوجودَين متضادان، لكن لا نُسلّم انَّ تضادّ العلّة يقتضى تَضادً المعلول. وقد أسلفنا في هذا قانوناً.

وأما سابعاً: فَلِمَ لا يجوز أنْ يكونَ الحياة علّة لذلك بشرط أحد هذه الأمور التي عَددتمُوها أو غيرها؟

وأما ثامناً: فلو سَلمنا جَميع ما ذَكرتُموه لكن جازَ أنْ يكونَ حياة الله تعالى مخالفة لحَياتنا، فلا يلزُم اشتراكهما في المُقتضى.

فهذا خلاصة ما يقال عَليهم.

وأمّا النافون للزايد فاحتَجوا بانَّ الإِدراك إنْ كانَ غيرُ العِلْم، فانْ كانَ هو الإِحساس إستحالَ تحققهُ في ذاته تعالىٰ، وإنْ كانَ غيره فهو غيرُ معقولٍ.

وهذا ضعيفٌ لأنَّه إنَّ عنى بعدم المَعقولية إستحالة إتصافه تعالى به كما يُقال كونُ الجِسم مُجرداً غيرُ معقولٍ فهو نفسُ المتنازع فلا يُصادرونَ به. فان عني به عَدمُ التَعقل فانَّه لا يصحُ منهم نَفيهُ، فانَّ النَفي يستدعي التعقل كما يستدعي التُبوت.

وأحتجوا ايضاً بائه لوكانَ مدركاً لجازَ أنْ يُدرك بَعدَ أنْ لَم يكن مدركاً فيتغيرُ. والجوابُ: إنَّ التَّغير في التَعلق فلا يلزمُ منه التَّغير في الصفاتِ الحقيقية. وأحتجوا ايضاً: بانَّه يلزُم أنْ يكونَ ملتّذاً متألماً من حيثُ إنّهُ يُدركهما.

والجَوابُ: إنَّ اللذة والألم نوعان مِن الإِدارك لا يتحَققان الله بتَحقق الشَهوة والنَفرة المُستَحِيْلَتَيْن في حَقه تعالىٰ.

## البَحِثُ التاسع: في انَّه تعالىٰ باقٍ

لَمَّا بِيَّنَا أَنَّ المُمكنات يَنتهي إلى واجب الوُجود وهو الله تعالىٰ، كانَ هذا كافياً في المَطلوب، لأنَّه لو جازَ عليه العَدمُ لكانَ الشيء خارجاً عن حد الوُجوب الذاتي إلىٰ الإِمكان الذاتي وهوَ محالٌ بالضَرورة.

وأحتجَّ جُمهور المَشايخ بانَّه لو عدم بَعدَ وجُوده لكانَ مستنداً إلىٰ علّه ولا علّه، والمُلازمة ظاهرة.

وتَحقيقُ بُطلان التالي: إنَّ العلّة مُنحَصرةً في الفّاعل وطريانَ الضَّد وانتفاءِ الشَرط، والكلُّ باطلٌ. أمّا الفاعلُ فلأنَّ القُدرة صفةٌ موثرة والعَدمُ نفي مَحضٌ فاستحالَ إستناده إلىٰ القُدرة. وأمَّا الضدُ فلأنَّه مُحدَث، والباري تعالىٰ قَديمٌ، ولا قديمَ أقوى من المُحدَث فكانَ اندفاع الضدّ بالقديم أولى من إندفاع القديم بالضدّ. وأمَّا انتفاءِ الشَرط فلأنَّ ذَلك الشَرط يَجب أنْ يكونَ قديماً فانَّ المُحدَث لا يكونُ شرطاً للقديم، واذاكانَ قديماً كانَ البحثُ في علمه تعالىٰ. وهذه الحُجة لا يخفیٰ ضعفُها فالأولیٰ الأعتماد علیٰ الأولیٰ.

## البحث العاشر في أنَّه تعالى متكلمٌ

لا خلافٌ في ذلك بين المُسلمين، وإنَّما الخلافُ في المَعنى، فالمشهورُ عند المُعتزلة أنَّ الكلامَ هو الحُروف المَسموعة المُرتبة المُنظمة، والله تعالىٰ متكلم بمعنىٰ أنَّه فاعلَّ للكلام في جسمٍ من الأجسام. والدليلُ على التفسير أنَّ المَعْقولَ من الكلام هو هذا وغيره غيرُ معقولٍ وما لا يُعقل لا يجوزُ اثباته. وعلىٰ إمكان الثبوت أنَّه تعالى قادرٌ علىٰ كل مقدورِ وعلىٰ وقوعه السَمْعُ.

لا يُقالُ: الإستدلال بالسّمع في هذا المَقامِ دورٌ لتوقفه علىٰ ثبوت الكّلام. وأيضاً فكلامه إنْ كانَ قديماً لزم الكذبُ في الإِخبارات والسّفه فيها وفي غيرها، وإنْ كانَ حادثاً لزم حُلول الحوادث في ذاته تعالىٰ وهو محالٌ، وإنْ كانَ في غيره فهو أولى بالصفة. وإنْ كانَ لا في محلٍ فهو غير معقولٍ لأنّا نقولُ إمّا الأول: فضعيفٌ لانّ السّمع

يتوقف على صدق الرسول، وصدق الرسول يتوقف على ظهور القرآن الذي هو معجزٌ، وأنّه مستندٌ إلى الله تعالى، وكيفية استناده اليه غير معلومة الآن فائه يجوزُ أنْ يكون قد أقدره عليه، فاذا أخبر النبي الصادق باسناد الكلاّم اليه بالفعل وجب المصيرُ اليه.

وأما الثاني: فلأنَّا نقولُ إنَّه حالٌ في غَيره ولا يجبُ إتصاف ذلك الغيرُ به فانَّ المتكلمَ مَنْ فَعلَ الكلام كالقاتل والضّارب، وإنْ كانَ الفعلُ قائماً بالغير.

أمّا الأشاعرة فانَهم عَنوا بالمُتكلم مَن قام به معني نفساني مغايرٌ للمعلوم والإِرادات، وغيرُ ذلك من المعانى النفسانية.

والمُعتزلة قالوا: إنْ عَنيتم به العلمُ فهو معقولٌ، والا فلا.

وسيأتي تتمة الكلام في هذا.

وأستدلت الأشاعرة على أنّه متكلمٌ بانّه تعالىٰ حَيِّ فيجبُ أتصافه به أو بضدّه، وضدّه نقصٌ.

والأعتراض عَليهم بمثل ما مرَّ في السوالف.

## البحث الحادي عشر: في المَعاني والأحوال

لا خلاف في اثبات التعلق بين العالم والمُعلوم، والقادر والمَقدور، وإنّما الخلافُ في أنّ ذلك التعلق هل هو بين الذاتِ العالمِة والمَعلومُ، وبين الذات القادرة والمَقدور، أو بين صفةٍ قائمةٍ بالذات حقيقية مُغايرة لها بين الذات المَعلوم والمَقدور؟ فَجماعة قالوا: إنّ التعلق بين الذات وبينهما، وهذا مذهبُ الأوآئل.

وآخرون قالوا بالثاني. ثم إختلفوا، فلذهبت الأشاعرة إلى أنَّ تلك الصفة معلومة ثابتة في حَدِّ نفسها عَبَرُوا عنها بالمعنى. وذهب أبو هاشم إلى انَّ تلك الصفة غيرُ معلومة ولا مجهولة ولا موجودة ولا معدومة عبَّر عنها بالحال.

إحتجت الأشاعرة، بانَّ كونه تعالىٰ عالماً، إمَّا أنْ يكونَ وصفاً عدمياً أو ثبوتياً، والأولُ باطلٌ، والالكانَ عدمُ المقابل، والمقابل إنْ كانَ جهلاً بسيطاً أعنى عدمُ العلم

[للمحل] (1) كانَ العلمُ ثبوتياً، ضرورة كونه عَدمٌ للعدم. وإنْ كانَ مركباً فهو محالٌ لأنّه للمحلّ الله المناهم من عَدم هذا المقابل حُصول العِلم للمَحلّ. واذا كانَ ثبوتياً فهو غيرُ الذات، لأنّ المفهوم من القادرية والعالمية متغايرٌ، فلو كانا نفس حقيقته لزمّ مغايرة الحقيقة لنفسها. ولا يجوز أنْ يكونَ أمراً أضافياً واللالتوقف على ثبوت المعلوم والمتقدور. هذا خلفٌ، فثبتَ أنَّ كونه قادراً عالماً أمرٌ ثبوتي ليس اضافياً، وهو زايدٌ على ذاته وهو المتعنيُ بالصفات، المعاني. وأيضاً إنَّا نعلمُ كونه عالماً ونعلمُ كونه قادراً، ولوكانَ المرجعُ بهذين إلى الذات لكانَ العِلمانُ واحداً، والتالي باطلٌ لاختلافهما. ولأنَّ أحدهما لا ينوبُ منابَ صاحبه فلابدٌ من أمر زايدٍ على الذات هو القدرة والعلم. وأيضاً الواحدُ منا عالمٌ بعلمٍ فكذا في الغايب، والجَامع بينهما ما يشتركان فيه من كونِ كل واحدٍ منهما يفعلُ الأفعال المُحكمة الدالة على ثبوت هذا المعني.

والجوابُ عن الأول أنْ نقولَ: لمَ لا يجُوز أنْ يكونَ العلمُ عبارة عَن حضور الماهية عند العَالم؟ وحضُور الشيء عند نفسه ليس أمراً زايداً علىٰ ذاته. ونقولُ العلمُ عبارة عن عَدم المادّة.

سَلَمنا لكن لمَ لا يجُوز أنْ يكونَ القُدرة والعلمَ عينُ الذات في الخارج وإنْ تغايرا في الذهن؟

سَلَمنا لكن لمَ لا يجُوز أنْ يكونَ اضافياً وثبوته في الذهن؟ وامَّا في الخَارج فالثابت منه كون الذات بحيث يحصلُ لها نسبة بين المَعلوم والمَقدُور.

وَعن الثاني: إِنَّ التغاير في العِلم يستَلزم تغاير الحيثيات والإعتبارات لا تَغاير الحقائق، فانًا نعلمُ وجود واجب الوجُود ونَشُكُ في أَنَّ وجوده زايدٌ علىٰ ذاته أم لا؟ ولا يستلزم ذلك المُغايرة في الخَارج بين الوُجود وكون الوجود زايداً. وأيضاً نعلمُ الذات ونشكُ في سلّب أشياءٍ عنها مع عدم استلزام ذلك كونُ السلب مغايراً للذات خارجاً. وأعلم إنَّ الخَطأ نشأ لهؤلاء التُوم من أخذ الإعتبارات الذَهنية مقيسةً علىٰ خارجاً.

<sup>(</sup>۱) زیادة فی خ۳.

الأمُور الخارجة.

وَعن الثالث: ما قَدمناه مراراً.

وأمَّا أبو هاشم وأصحابه فقد أثبوا لله تعالىٰ حالةً بكونه قادراً، وحالةً بكونه عالماً، وبكونه حيّاً، وكونه موجوداً ومريداً وكارهاً، ويثبتون هذه الأحوال في الشّاهد. ويُثبِتون له تعالىٰ حالةً ذاتيةً غيرُ هذه الأحوال. وتوجبُ هذه الأحوال الآكونِه مُريداً وكارهاً، فانّهما يَجبان له لوُجودٍ أرادةٍ وكراهةٍ لا في محلّ.

والسّابقون زماناً على أبي هاشم لَم يتعرضُوا لهذه الأحوال بُنبوت ولا أنتفاءِ. وأبو عليّ، وأبو القاسم، وأبو بكر بن الأخشاد، وأبو الحُسين البّصريّ صَرّحوا بانتفاءها.

وأحتج أبو هاشم على إثبات الأحوال مطلقاً بانًا نَعلمُ ذاته تعالى، ثمّ نعلُمه قادراً عالماً وغيرُ ذلك من صفاته، وهذه العُلوم متخالفة لأنَّ أحدها لا ينوبُ منابَ الآخر، فلو كانتُ هذه العلوم يتعلقُ بذاته فقط لما اختلف، فلابدَّ من أمر زايدٍ يدخلُ في ضمن العلم بكل واحدٍ من صفاته، والمعانى باطلة فلابدً من القول بالأحوال.

وأحتجَّ لإِثبات حالة القادَر بانَّ صَحة الفعل إنَّ دلَت عليها في الشاهد دلَت عليها في الشاهد دلَت عليها في المُقدمُ ثابتٌ فالتالي مثله.

بيانُ الشّرطية: القياسُ والجامعُ ما إشتركا فيه من الصحة.

وَبِيانُ صِدقُ المُقدِّم: انّا نَجدُ جُملَتِين في الشاهد إشتركتا في ساير الصفات وصحَّ من أحديها الفعلُ دونَ الأخرى، فلابدَّ من مايزٍ وذلك المَايزُ يرجعُ إلى الجملة، لأنَّ النعلَ صحّ من الجُملة فيكونُ الموثرُ فيه أمراً راجعاً إلى الجُملة، لأنَّ ما يضافُ إلىٰ بعض الجُملة فهو كالمضافِ إلىٰ غير تلك الجُملة.

لا يقال: لَم لا يجوز أنْ يكونَ المُصحَح هو القدرة أو البنية؟

لأنّا نقولُ: القدرة والبنية موجودتان في بَعض الجُملة فتكونُ الصِحَةُ راجعةٌ إلىٰ ذلك البَعض.

وأحُتجَّ لأنبات حالة العَالم بانَّ الواحدَ منَّا إنْ كانَ ذا حالٍ راجعةٍ إلى الجُملة

بكونه عالماً كانَ الغايبُ كذلك، والمقدمُ ثابتٌ فالتالي مثلُه، والشرطية قد مَرت.

وبيانُ صدق المُقدِّم أنَّه لو لَم يَكُنْ لنا حَالةٌ بكُوننا عالِمَين راجعةٌ إلىٰ جُلمتنا لَماكانَ هُناك اللَّ العلمُ القائم بالقَلب، وذلك يَستلزمُ جَواز تعلق العِلْمُ القائم بجزءٍ من القَلب بزيدٍ، وتَعلق الجَهلُ القائم بالآخر به فلا يتنافي الجَهلُ والعِلمُ مع إتحاد المُتعلق، لتَغاير المحَل وهما ضدّان، هذا خلفٌ. أمَّا اذا جَعلنا [حال](١) العلمَ عايداً إلىٰ الجُملة وكذلك الجَهلُ لزَم التضادُ، وإنْ تغاير المحلُ لأستحالة وجودهما غير موجبين.

وأحتُجّ لأثبات حالة الحَيِّ بالقياس على الشّاهد والجّامع ما ذكروه.

وبيان ثبوت الحُكم في الأصل: أنَّ الواحدَ منا يصحُ أنْ يقدرَ ويعلَم فيفارق الجَماد فلابدَّ من أمرٍ وذلك الأمرُ لا يَرجعُ إلىٰ المَحلّ بل إلىٰ الجُملة، لأنَّ الجُملة هي التي تَصحُ عليها أنْ يقدرَ ويعلمَ، فلابدَّ وأنْ يكونَ المُصحح راجعاً إليها ولا يَجوز أنْ يكونَ معنئ واللّ لكانَ مثلاً للتأليف، فبقى أنْ يكونَ صفة.

وهذه الحُجج عندي ضَعيفة امَّا الأولىٰ: فلأنَّا نقولُ إنَّه لابدَ من أمر زايدٍ في التعقل امَّا في الخَارج فلا، سَلَمنا لكن لِمَ لا يكونُ الزايدُ هو الأحكام المعلولة لذاته تعالىٰ كصحة الفعل الداخلة في ضمن العِلم بانّه تعالى قادرٌ؟ وتَبيّنه المعلومُ وتعلقه به الداخلُ في ضمن العِلمُ بانه تعالىٰ عالمٌ، وكذا في ساير الصفات؟

وأبو الحسين البصري قال: إنَّ تبيَّنه للمَعلوم حالةٌ لذاته.

وَيجوز أَنْ يكونَ أبو الحسين قد أطلق على هذا اسمُ الحَالة بالمَجاز، وَمن وَضعهم فانهُم يُطلقون الحالَ على كل وصفٍ مقصورٍ على الذات لا يَحتاجُ في العِلمُ به إلى غير الذات. نعم التبيّنُ حكمٌ والحكم قد بَيّنا أنّه لابدٌ فيه من العِلمُ بامرٍ غَيرَ الذات والتبيّن للمعلوم لابدٌ فيه من المعلوم ولا شك في أنّه زايدٌ على الذات، فليسَ كونه عالماً مقصوراً على الذات فهو حكمٌ لا حالٌ.

<sup>(</sup>۱) زیاد**ة ف**ی خ۳.

وأمَّا الثانية: فلأنَّ الشرطية فيه ممنوعة، والقياش قد بيَّنا أنَّه غيرُ مفيدٍ لليقين، خصوصاً مع قيام الفارق. ولا شك في ثبوت الفرق بين الشاهد والغائِب والله لمَا صدَق قياش أحدهما على الآخر، فيجوزُ أنْ يكونَ مستند الفرق في الحُكم هو الفرق في الدات.

وأيضاً: أثبتُم الحالة في الشّاهد بحصول ذاتين مُتساويين فيه مع صحة الفعل من أحدهما دون الأخرى فأوجبتم المّايز. وهذه الدلالة لا تتم في الغّائِب اللّا اذا أثبتُم له ذاتاً مساويةً له، ثمَّ وَجدتم الفرقَ في الصحة وأسندتموها إلى الحال.

سَلّمنا، لكن لا نُسلّم صدق المُقدَّم فانّه مبنيٌّ على تساوي الذوات، وقد بيّنا بُطلانه، وكيفَ يُعقل التساوي من كُل وجهٍ مع حُصول الإثنينيّة.

سَلّمنا، لكنْ قولكم إنَّه لابدَّ من مايزٍ راجع إلىٰ الجُملة غَير معقولٍ، فانَّكم إنْ عَنيتم به أنَّ ذلك الأمرُ الواحد مَع وحدته يكون حاصلاً في جَميع أبعاض الجُملة فهو باطلٌ قطعاً، لإِمتناع حصول عَرَضٍ واحدٍ في مَحالٌ كثيرة. وإنْ عَنيتم به تَوزع أجزاء ذلك المايز باجزاء الجُملة لم يكن ذلك المايزُ حالةً واحدةً راجعةً إلىٰ الجَملة.

سَلَّمنا، لكن لا نسلُّم إنَّ ذلك المايز يَرجع إلى الجُملة.

قوله: لأنَّ الفعلَ صحَّ من الجملة.

قلنا: ما يعني بالصحة من الجُملة، إنْ عَنيتم به أنَّ صحة الفَعل باعمال كل الجُملة فهو باطلٌ لأنّا نشاهد أنَّ المَشي إنَّما يَحصلُ بالرجل، والكتابة باليّد وغير ذلك. وإنْ عَنيتم به أنَّ صحة وقوع الفعل إنَّما يحصلُ باعتبار أحوالٍ راجعةٍ إلىٰ الجُملة وهو الداعي والإِرادة، فهو باطل امَّا أولاً: فللمنع من وجود حالةٍ، راجعةٍ إلىٰ الجُملة فانَّ ذلك عينُ النزاع.

وأمَّا ثانياً: فلأنَّا بَعد تسليم أنَّ الصَحة لابد لَها من حالةٍ راجعةٍ إلى الجُملة نَمنَعُ أنْ يكونَ الصحة راجعة إليها.

سلّمنا أنّ الصّحة راجعة إلى الجُملة لكن لا تُسلّم أنَّ المُقتضي لها راجعٌ إلى الجملة. قوله: لأنّه لوكانَ راجعاً إلى البَعض لكانَ كالمُضاف إلىٰ غَير الجملةُ.

قلنا: هذا ممنوع.

وأمَّا الثالثة: فَضعيفةٌ، وقد عرفت بُطلان القياس وعرفت أنَّ قـولهم الصـفة راجعة إلىٰ الجملة غيرُ معقولٍ.

قوله: لو لم تكن الحالة لنا بكوننا عالَمين راجعةً إلى الجملة لَجاز قيامُ العلم بجزءِ من القَلبُ والجهلُ بآخر ويتعلقان بواحدٍ.

قلنا: لمَ لا يجوزُ أنْ يكونَ جزءٌ واحدٌ من القلب يتعيّن للمحلّية للعلم والجهل على البّدل كما يتعيّن القلبُ لها من دون أجزاء البُنية.

سلّمنا: فَلِمَ لا يجوز أن يكون مجموع أجزاء القلب محلاً لهما على التعاقب. قالوا: لأنّه يكونُ مثلاً للتأليف.

قلنا: مدفوعٌ أما أولاً: فللمنع من ثبوت التأليف حتى يتحققُ المماثلة.

وأمَّا ثانياً: فلأنَّ التأليف يختصُ بمحلين لا غير والعلمُ بأكثر.

وأمًّا ثالثاً: فلأنَّ التساوي من هذه الجَهة لا يستلزمُ التساوي مطلقاً.

لا يقال: يلزم انقسام العلم لإنقسام المَحل.

لأنَّا نقول: يَردُ في التأليف والحالِّ ذلك.

وأمّا الرابعة: فقد بَيّنا ضَعفُ قياسِها، وما يَرجعُ إلىٰ الأصل مِن الإعتراض فقد مضى. ونزيدُ هنا أنْ نقول إنْ عَنيتم بصحة العلم والقُدرة صحة التبيّن وصِحة صدُورِ الفِعل بحسب الداعي، لَم يصحُ قياس الغايب عليه في اثبات الحالَ. وإنْ عنيتم بهما صحة اختصاصه بحالة القادر والعالم، مَنعنا ثبوت الأحوال فانّه أول المسألة. وباقي الإيرادات الماضية آتية هاهنا.

ولا يخفى ضعف هذه الحُجج مع أنَّ المطلوب منها في غاية الإِستبعاد. وأحتجَّ نُفاة المعاني بوجوهِ:

الأول: لو ثبتَ للواجب صفة فتلك الصفة إنْ كانَت واجبةً لزم أثنينية الواجب، وسيأتي بيانُ وَحدته. وإنْ كانت ممكنة فانْ كانَ المؤثر غيره لزَم انفعاله عن الغير، هذا خلفٌ. وإنْ كانَ ذاته لزَم اجتماع القَبول والفعل لذاتِ واحدةٍ، هذا خلفٌ.

الثاني: لوكانَ الباري مُفتقراً في كونه عالماً وقادراً إلى القُدرة والعلم، لزَم إحتياجُ الواجب، وسيأتي بَيانُ غنائه.

الثالث: لو كانت الصفاتُ قديمةً لكانَت مساويةً لذاتِ الواجب تعالى، أو يكون الواجبُ مركباً، والنالى بقسميه باطلٌ فالمقدم مثله.

بيانُ الشرطية: انَّ الصفات قد شاركت الذات في القِدَم فامَّا أنْ يكونَ نفسُ الحقيقة، أو داخلاً فيها، أو خارجاً عنها. فانْ كانَ الأول لزمَ الأول، وإنْ كانَ الثاني لزم الثاني، وإنْ كانَ الثالثُ لزم الأول لأنَّه من الصفات المميّزة والكاشفة عن الحقيقة، ولأنَّا اذا أردنا تميّيز الله تعالى عن غيره لَم يُمكننا ذلك الله بكونه قديماً، والصفاتُ المتميّزة اذا اشتركت بين شيئين كانا مُتساويين والله لم تكن مُميّزه.

الرابع: كونه قادراً عالماً من الصفات الواجبة فلا يُعلَّل. أمَّا المُقدَّم فلأنَّه لولا ذلك لَجاز خروج مَنْ كونَه قادراً عالماً إلىٰ عدمهما وذلك محالٌ، اما الشرطية فظاهرة. الخامس: يلزُم ثبوت قدماء كثيرة، وذلك كفرٌ بإجماع المُسلِمين.

السادس: لا دليلَ علىٰ هذه الصفات فيجبُ نفيها.

السابع: لو كان الباري تعالى عالماً بالعِلْم لكانَ علمهُ مِثل عِلمنا، والتالي باطلٌ فالمقدّم مثله.

بيانُ الشرطية: إنّه اذا كانَ عالماً بالعلم كانَ له تعلقُ بالمَعلُوم على الوجه الذي يتعلق علمنا به فيكونُ مماثلاً له، لأنّهما مَعنيان غيرُ متضادين ينتفيان بضدٍ واحدٍ أمّا عدمُ تضادهما فظاهر، وأمّا انتفاءهما بضدٍ واحدٍ فلأنّا لو قَدَّرنا حُلولُ عِلم الله تعالى في قلوبنا مع حلُول علمنا بذلك المَعلوم فينا ثم طرأ الجَهل فلا شك في انتفاء علمنا. فانْ انتفى العلمُ القديم ثَبت المطلوب والآلزَم علمنا بشيء مع الجَهل به. هذا خلف. واذا إتّصفَ العلمانُ بهذه الصفات ثبت تماثلهما، لأنّ السواد مَعنى لا ينفى البياض والحموضة ولا فرقُ بينهما، الآأنَّ البياض والحُموضة مختلفان وأنَّ البياضين متماثلان، فَعلمنا أنَّ الواحد لا ينفى المُختلفين غير المتضادين.

وبيانٌ بطلان التالي: إنَّه يلزمُ منه إمَّا قدَم علمنا، أو حدوث علمه تعالى، وهما

المنهج الرابع: في اثبات واجب الوُجود تعالىٰ وبيانِ صفاته ....١٨٧

محالان.

الثامن: واجبُ الوجود يَعلمُ ما لا يتناهى، ويقدر علىٰ ما لا يتناهى، فيلزُم أنْ يكونَ فيه علومٌ وقدر لا يتناهى، ووجود ما لا يتناهى محالٌ. ولأنَّ العلم بالعلم يقتضي ثُبوت علم آخر ويتسلسل.

التاسع: لوكانَ الله تعالىٰ قادراً بالقدرة لماكانَ قادراً علىٰ خَلق الأجسام، والتالي باطل، فالمقدّم مثله.

بيّان الشرطية: إنّا غيرُ قادرين عَليها ولا علّه لذلك الاكونُنا قادرين بالقدرة فوجَب مساواته تعالى لنا. أمّا المُقدّمة الأولى فلأنّا لو قدرنا عليها لكانَ أمّا أنْ يكونَ علىٰ سَبيل الإختراع أو التولد، والأول باطلّ بالضرورة، فإنّا نعلمُ أنّا غيرُ قادرين علىٰ وجود الأجسام والّا لَصح منا إختراعها في أوعية مشدودة الرؤوس عند حصول الداعى.

والثاني: باطلٌ لأنَّ السبب المُتولد لابدَّ وأنْ يختص بجهةٍ والا لكانَ توليده للجسمَ في جهةٍ دونَ غيرها ترجيحاً من غير مُرجح، ولا سبب لذلك الاالاعتماد، ونحنُ قادرون على أجناسه، ومع ذلك يستحيلُ أنْ يقَع الأجسام به، والله لكنّا اذا أدخلنا أيدينا في الزّق المشدود واعتمدنا بأيدينا فيه نكون فاعلين للأجسام وهو باطلٌ، وإلا لَزم أنْ يظهر ذلك في الزقَّ وأنْ يمتلىء كامتلائه بالهَواء.

لا يقال: لِمَ لا يحصل مانعٌ يَمنع من وجود الأجسام؟

لأنّا نقول: المانعُ لا يعقل الا وأنْ يكونَ له علاقة بالأجسام، وذلك إمّا أنْ يكونَ ضدّاً لها كالفناء، أو بأن يكونَ مانعاً لوجود الشرط كالملاء المّانع من وجود الحيّز. والأول باطلٌ والالزّم فناءُ جميع الأجسام به، والثاني كذلك لأنّا مُتحركون قطعاً فأمّا أنْ يُقال بالخَلاء وهو يَدفعُ ما ذكرتم، أو بالتخلخل والتَكاثف فَيجوز مثله في مسألتنا.

وأمَّا المُقدمة الثانية: فلأنَّ القُدر في الشاهد قد أشتركت في هذا الإِمتناع فلابدَّ لها من مُشترك يَقتضيه، ولا مُشترك إلاكونها قُدراً.

وأعلم إنَّ هذه الوجوه وإنَّ كانَ بعضها لا يخلو من ضَعفٍ الا أنَّ في جُملتها ما

يُوجبُ الجَزم بهذا المَطلوب.

### تتمة كلام في هذا الباب يشتملُ على مسائل:

[٣/١٧٩] مسألة: قد بَيّنا فيما سَلف من كتابنا أنَّ الوجود زايدٌ على الماهية، وعَنينا به هناكَ أنَّ وجودِ المُمكنات كذلك.

أمَّا وجودُ واجبِ الوُّجود فقال قومٌ إنَّه كذلك، وقال آخرون إنَّه نفس حقيقته، وهو الحَقّ عندى لوجهَين.

الأول: إنّه لو كان زايداً لكان ممكناً لإِفتقاره إلى ذاتٍ تقومُ بها ضرورة عدم إستقلاله بنفسه في القيام، والتالى باطل، لأنّ علّته إنْ كانَت خارجية إفتقر إلى الغير، وإنْ كانَت نفسُ الماهية فانْ كانت مع وجود المعلول لزّم اشتراط الشيء بنفسه، أو مع وجود آخر لزّم ترامى الوجودات، وانْ كانَت لا مع الوجود لزم تأثيرُ المعدوم في الموجود.

هذا خلاصة ما عَولً عليه الشيخ في كتبه.

الثاني: إنَّ الوجودَ ممكنَّ لما بيَّنا، والإِمكان لا يَعرضُ للوجود من حيث هو والله الله والله الله والله في الله والله والله

اعترضوا علىٰ الأول من وجوهٍ:

الأول: إِنَّه مُغالطة لأنَّ الوجودَ لا ينسبُ إلىٰ الوجود والعِلمُ، فلا يَصدقُ عليه الإمكان.

الثاني: المُوثر فيه المَاهيةُ من حَيثُ هي هي لا بقيد الوجُود والعَدم، ولا يلزمُ من سقوط درجة الوجود عن الإعتبار ادخال العَدم فيه فانَّ لوازم الماهية كزوجية الأثنين معلولةٌ لها سواء أُخذت بقيد الوجود أو لا به.

الثالث: إنَّ هذا يَرد في العلَّة القابلية للوجُود مع إنَّه باطلٌ بالإتفاق.

الرابع: الجنسُ علَّة لقوام النوع لا علىٰ معنى أنْ يكونَ الجنسُ موجوداً ثم يكونُ علَّة للنوع، بل هو من حيثُ هو هو علَّةٌ للنوع.

والجواب عن الأول: إنَّه موكدٌ لقولنا الّا أنَّه مُبطلٌ، لأنّا قلنا لوكانَ زايداً لكانَ ممكناً في نفسه من حيثُ إفتقاره إلىٰ محلٍ يقومُ به، وهذا قطعي لكنَّ الإمكان لا يَعرضُ للوجود بانفراده.

وعَن الثاني: إنَّ الماهيّة لا تخلو أمَّا أنْ تؤخذ مع الوُجود أو مع العَدم، أو توخذ لا معهما، أو تُوخذ من حيثُ هي الماهية مأخوذة بالثاني.

والثالث: لا شك في أنّها غيرُ صالحة للإِيجاد، ضرورة أنّ المَعدوم لا يُوثر في المُوجود وهي بالمَعنى الرابع لا توجد الا في العَقل فيستَحيلُ أنْ يكونَ علّة لأمر موجود، وبالجملة فالعَقلُ قاضٍ بوجوب وجود الموجد، وزوجية الأثنين إنّما تكونُ الماهيّة علّة لها من حيثُ هي هي اذاكانتْ ذهنيةً، أمّا اذا أخذت الزوُجية في الخارج إستحالَ أنْ يكونَ الماهية مأخوذة من حيثُ هي هي.

وهاهنا نوع من التَحقيق وهو أنَّ لَوازم الماهية اذا أخذت من حيثُ هي موجودة في الخارج غيرٌ. موجودة في الذهن غير، واذا أخذتْ من حيثُ هي موجودة في الخارج غيرٌ. وبالمعنى الأول يَستندُ إلىٰ الماهية من حيثُ إنَّها في الذهن، وبالمعنى الثاني يَستندُ إليها من حيثُ إنَّها في الخارج. واذا أخذتْ من حيثُ هي هي كانت معقولةً صرفةً وكانت معلولة لماهيةٍ هي كذلك. ولمَّا اتفقت اللوازمُ في الأحوال الثلاثُ إتفاق المعنى المَعْقُول والخارجي ظُنَّ إنَّها واحدة بالشَخص في الجَميع فأورد الظانُ ما أورد بمقتضىٰ ظنه.

والتحقيقُ ما قلناه.

وعن الثالث: إنَّ قبولُ الماهية للوجود أمرٌ إعتباري لَيس كقبول الجسم للسواد، وأكثر الخَطاء في هذه المواضع إنَّما نشأ من أخذ الأمور الذَهنية مقيسة على الأمور الخارجية. وهذا هو الجوابُ عن الرابع فهذا ما ذكروا على هذه الحُجّة.

وأمَّا الثانية: فهي عندي ضَعيفة لأنَّ الوجود اذا نُسِبَ إلى الماهية من حيثُ هي قابلة، كانَ مغايراً له اذا نُسِبَ اليها من حيثُ هي فاعلة، ومع تَغاير النَسب لا يلزمُ ما ذكروه.

وأحتِّجَ القائلون بالزيادة بوجوهٍ:

أحدها: إنَّ الوجودَ من حيثُ هو هو واحدٌ لما بيَّنا، فهو إنَّ اقتضىٰ العُروض ثبت المطلوب، وإنْ إقتضىٰ عدَم العُروض لزَم إمَّاكون الممُكنات نفسُ وجوداتها أو عدمها، وإنْ لَم يقتض أحدهما إِفتقَر إلىٰ علّة.

الثاني: إنَّ حَقيقة الله غيرُ معلومة ووجوده مَعلومٌ.

الثالثُ: إنَّ المُقتضي للتاَثير إنْ كانَ هو الوجُود من حيثُ هو فكلُّ وجودٍ كذلك فلا ممكِنَ، وإنْ كانَ هو المُجرد كانَ للسلب مدخلٌ في التَأثير.

الرابع: الوجُود طَبيعة نوعية فانْ أقتضى العُروض في البعض إِقتضاه في الكُلّ. أجابَ بعضُ المُحققين عَن الأول: بانَّ الوجودَ مقولٌ بالتشكيك عَلىٰ ما تحته من الوُجودات، فليسَ نفسُ ماهياتها ولا جُزءٌ منها، بَلْ هو لازمٌ عارض عُروضَ البياض للبياضات الخاصة. والمقولُ بالتشكيك لا يلزمُ من إِشتراكه إِشتراك أنواعه فيما يقتضيه كالنُور المُقتضى في بَعض معروضاته، كنور الشمس لإِبصار الأعشى دونَ غيره.

وعَنْ الثاني: إنَّ المَعقولَ هو المقولُ بالتَشكيك، وهو أمرٌ ذهني لازمٌ لحقيقته التي هي الوجود [المعلومُ](١) الخاص.

وعَنْ الثالث: إنَّ المُقتضي إنَّما هو وجوده الخَاصِ به المُخالف لغيره في نوعيته، وإنْ شاركه في مُطلق الوجود الذهني.

وعن الرابع: بالمنع.

وأعلم أنَّ حاصل هذه الأجوبة يَرجعُ إلىٰ شيء واحدٍ وهَو إنَّ الوجودَ مقولً بالتَشكيك علىٰ الوجودات، والمقولُ علىٰ أشياءٍ بالتشكيك خارجٌ عنها.

وعندي فيه اشكالٌ وتحريره ما أقوله: وهو إنَّ الوجودَ من حيثُ هو إمَّا أنْ يكونَ صِدْقُه علىٰ الواجبِ والمُمكن بالأشتراك اللفظي أو المعنوي، فانْ كانَ الأولُ سَقطت هذه الوُجوه اللّا أنَّه مخالفٌ للجواب، إنْ كانَ الثاني فلابدَّ أنْ يكونَ لكلّ ما صَدَق عليه ذلك الوجود العام حُصةً منه خاصة به نوعٌ له، لأنَّ ذلك الوجود يكونُ جنساً لإِستحالة تَعقلُ ذلك الخاص دونَ العام. وتقدمه في الوجودين إنْ كانَ يلحقُه الوجودُ. وهذه خواصُ الذاتي. واذا ثَبَت ذلك فنقولُ ذلك النوع إنْ كانَ مغايراً لماهية الله تعالىٰ ثَبَتَ مطلُوبُ القوم، وإنْ كانَ نفسُ حقيقته لزَم ما ذكره السائلُ من الوجوه، فالخَلاص حينئذٍ إنَّما هو بكونِ الوجود مقولاً بالإِشتراك اللفظي بين الواجبِ وغيره من المُمكنات.

[2] مسألة: إستمرار وجود الشيء هل هو صفةٌ زايدة علىٰ ذاته أم لا؟

الحَق أنّه زايدٌ في الإعتبار، أمَّا في الخارج فلأنَّ المَعدوم قد يَتَصفُ بالإِستمرار فانَّاكما نَعقلُ مقارنة الوُجود لزَمانين كذلك نَعقله في العدم. ولوكانَ صفته ثبوتية لزم أتصافَ المعدوم بالصفة الثُبوتية. هذا خلفٌ.

وأعلمْ أنَّ بعضَ المعاني المَعقولة قد يَعرضُ لبعضهَا، والبقاء الذي هـوَ الإِستمرارُ بهذه المَثابة فائه قد يَعقلُ الذهنَ له بقاءً آخر وينتهي بـإِنقطاع الإِعتبـار العَقلى.

وأثبت أبو الحسين البقاء صفةً لله تعالى قديمةً قائمةً به، ونفاه القاضي، وجَماهيرُ المعتزلة. وأثبت الكعبي البقاء شاهداً ونفاه غائباً.

وأحتجَّ المُثبتون له بانَّ الذات لم تكنْ باقية ثم صارتْ باقية، فتجددُ البقاءُ مع عدم تَجدد الذات دالِّ على الزيادة.

وهو ضعيفٌ فإنَّه يدلُّ على الزيادة الإعتبارية لا على الخَارجية.

ونوقضوا بالحدوث فانَّ الذات لم تكنُّ حادثة ثم تصيرٌ حادثة. وأيضاً المعادُ

لَم يكن مُعاداً ثم صارَ مُعاداً، فيلزمُ أنْ يكونَ كونُ الذاتِ مُعادةً زايدة عليها، وقد ألتزمَ به القاضي من الأشاعرة.

فقد ظَهر منْ هذا أنَّ الله تعالىٰ باقٍ لذاته. وأيضاً فانَّه لوكانَ باقياً بالبقاء لكانَ ممكناً من حيثُ إِفتقاره في وجوده إلىٰ تلك الصفة. وأيضاً إنْ قامَ البقاءُ بذاته تعالىٰ لزمَ أحتياجُه إليه فيستحيلُ احتياج الله تعالىٰ إلىٰ تلك الصفة، والاجاءَ الدُّور والالزم وجودِ صفةٍ لموصوفٍ غيرُ قائمةٍ به، هذا خلفٌ.

وأيضاً فصفاتُه باقيةٌ فَيلزمُ قيامُ المعنى بالمعنى.

وأيضاً البقاء إنْ لَم يكن باقياً لم يَكن الذات باقية به، وإنْ كانَ باقياً لزم التسلسل.

أجابوا عَن هذين بوجوه:

الأول: إنَّ صفاته تبقىٰ ببقاء الذات فَلا تسلسلَ، ولا يَلزُمُ قيام المعنىٰ بالمعنىٰ. لا يُقال: لو جازَ بقاء الصفات ببقاء الذَات جازَ أنْ تُعْلَمَ الصفاتُ بعلم الذَّاتِ ونقَدر بقدرتها.

لأنَّا نَقُولُ: التلازُم حاصلٌ بين الذَّات والصفات، فبقاءٌ أحدهما يَستلزُم بقاء الآخر بخلافِ العلم والقُدرة.

الثاني: الذاتُ باقيةٌ بالبقاء، والصفاتُ باقية لذاتها.

الثالث: قامَ بذاته تعالىٰ بقاءآن، أحدهما يقتضي بَقاء الذات، والآخر بقاءِ الصفات.

وهذه الأجوبة عندى ضَعيفةٌ أمَّا الأولُ: فلأنَّ البقاء من مُجملة الصَفات فلو بَقي ببقاء الذّات لزمَ الدُور.

أمَّا الثاني: فلأنَّه يلزُم منه كونُ الصفات أولى بالذاتية من الذَّاتِ، ولأنَّه لَما عُقِلَ في بَعض الأشياء البقاء من غير أمر زايدٍ، فَلِمَ لا يعقلُ في الذَّات؟

وَأَمَا الثَّالَثُ: فَلأَنَّ بِمَاء الصَّفَاتِ مَعَايِرٌ لِهَا، وَمَن جُمَلَتُهَا البِقَاءُ فَيكُونُ لَه بِمَاء حالٍ في الذَّات مُعَايرة ويلزمُ التَسلسل، إلَّا أنْ يَمُولُوا إنَّ بِمَاءِ الصِّفَاتِ باقٍ لذَّاتِه،

وحينئذٍ يعودُ الكلامُ إلىٰ الوَجه الثاني.

[c

مسألة: ذَهبت الأشاعرة إلى أنَّ الله تعالىٰ متكلمٌ بكلامٍ قائمٌ بذاته تعالىٰ قديمٌ، وأنَّه واحدٌ ليس بأمرٍ ولا نَهي ولا خَبرٍ، أوجبَ له كونه تعالىٰ متكلماً لوجوه:

أحدها: إنَّ الطلبَ معنى من المعاني المعقولة، ولا يجوزُ أنْ يكونَ هذه القدرة والعلم والحياة وغيرُ ذلك من الصفات ـ وهو ظاهرٌ ـ إلَّا في الإرادة، وإنَّما كانَ مغايراً لها لأنَّ وجود كل واحدٍ منهما قد يحصلُ بدون الآخر، أمَّا الإرادة فكثيرٌ أما يريدُ الإنسان شيئاً ولا يطلبه لتعذّره، وأمَّا الطلبُ فلأنَّ السّيد اذا أمر عَبده عند السُلطان طالباً اظهار تمرُده ليتضح عذره في عقوبته فالَّه في تلك الحال طالبٌ غيرُ مريدٍ، وذلكَ الطلبُ هو نفسُ الكلام.

وثانَيها: إنَّ ذلكَ المعنىٰ أعني الطلبُ باقٍ مع تغيّر الألفاظ الدالة عليه، أعني الكلامُ اللفظى فَدلَّ علىٰ التَغاير.

وثالثها: قولُ الشاعر:

إنَّ الكلامَ لفي الفؤاد [وانَّما

جُعلَ اللسان علىٰ الفؤاد دليلاً]

وراثِعها: إنّه تعالىٰ موصوفٌ بانّه متكلّم إجماعاً، فذلكَ الوصفُ أما أنْ يكونَ قديماً أو محدثاً، والثاني باطلٌ واللّا لزَم أنْ يكونَ محلًا للحوادث، والأولُ هو المطلوب.

ثم نقولُ: ذلكَ القديمُ إنْ كانَ هو الحُروف والأصوات فهوَ باطل، لأنَّ كلُ واحدٍ من الحروف المتتالية، والمُتأخر مُحدَثً من الحروف المتتالية، والمُتأخر مُحدَثً لتأخره، والسابقُ كذلك لتقدمه على المُحدث بزمانٍ متناهٍ، فَثبَتَ أنَّ القديمَ معنى من المَعاني غيرُ الحُروف والأصوات.

وهذه الوُجُوه فاسدة أمَّا الأول: فلأنَّا لا نعقلُ معنى تُغاير الإرادة هو الطَلب، وما ذكروه من وجوه كلّ واحدٍ منهما بدون الآخر فهو باطلٌ، فانَّا دائماً منى كنا مُريدين كنا طالبين. ولا فرقَ بين إمتناع الطَلبُ لتعذّر المَطلُوب وإمتناع الإرادة لتعذّر

المُراد. وما ذكروه من المثال فهو ضَعيفٌ، فانًا نقولُ إنَّ السّيد إنَّما يأمرُ بذلك من غَير إرداة ولا طَلب.

وأمَّا النَّاني: فانَّه يدلُّ علىٰ ثُبوت معنى غيرُ الألفاظ.

ونَحنُ نقول: ذلك المَعنىٰ هو الإرادة فانْ أثبتوا شيئاً آخر فعليهم البُرهان.

وأمَّا الثالث: فهو ضعيفٌ أمَّا أوّلاً: فلِعدَم إِفادته اليقينَ، بل والظَّن الغالب.

امًا ثانياً: فلأنَّه يُحتملُ أنْ يكونَ أرادَ بذلك تصورُ الكلام.

وامّا الرابعُ: فلأنّا نقولُ إنّه تعالىٰ متكلمٌ، بمعنى أنّه فاعلٌ للكلاَم لا علىٰ أنّه صفةٌ حقيقيةٌ في ذاته تعالىٰ.

## البَحِثُ الثاني عشر: في كونه تعالى صادقاً

المُسلمون إِتفقوا علىٰ ذلك وأدلّتهم مُختلفةٌ. أمَّا طريقة المُعتزلة فلأنَّ الكذبَ قبيحٌ، وهوَ علىٰ الله تعالىٰ محالٌ لما يأتي.

وأمًّا الأشاعرة فلهُم في ذلك طريقتان

الطريقةُ الأولىٰ: إنَّ الكذّب نقصٌ وهو علىٰ الله مَحالٌ.

الثاني: إنَّ كلامه تعالىٰ نفساني، ويستحيلُ الكذبَ في كلام النفس علىٰ مَنْ يستحيلُ عليه الجهل، إذْ الخَبرُ يقوم في النَفس علىٰ وفق العِلمَ والجهل.

وأَسْتُحدِثَتْ لَهم طريقتان أخريان:

إحداهما: أنَّ الرسولَ (عليه السلام) أخبرَ عن صدقه، والرسولُ صادقٌ.

الثانية: أنّه إنْ كانَ كاذباً بكذبٍ مُحدَثٍ لزَم قيام الحَوادث به، هذا خلفٌ. وإنْ كانَ كاذباً بكذبٍ قديم لزَم إِستحالة صدقه لأنّ القديم لا يزول، واللازمُ باطلٌ قطعاً لأنّ كلُ مَن كانَ قادراً على الكذب فهو قادرٌ على الصدق، فإنّ مَن قدَر على أنْ يقولَ العالمُ ليس بمُحدَثٍ كانَ قادراً على أنْ يقولَ العالمُ مُحدَث، لأنّ القادرَ على مجموعٍ قادرٌ على أفراده.

والحَقُّ طريقة المُعتزلة، وحُجج الأشاعرة مدخولة:

أمًّا الاولىٰ: فلأنَّ الحُكمَ بكون الكذب نقصاً إنْ كانَ عقلياً فهو خلاف مذهبهم ورجوعٌ إلىٰ طَريقة المُعتزلة، وإنْ كانَ سمعياً لزَم الدور.

وأمًّا الثانية: فلا تُسلم إستحالة قيام الكذب لمن يَستحيلُ عليه الجَهل. وأيضاً فلو سَلَّمنا صدقَ الكلام القائم بالنفس، فلا تُسلَم صدق هذه الألفاظ الدالة عليه.

أمًّا الثالثة: فلأنَّ إخبارَ الرسولُ (عليه السلام) يدخُله التخصيص والنَسخ وغيرُ ذلك من المعانى المُوجبة لعدَم اليقين عندهُم فلا يبقىٰ القطعُ حاصلاً.

وأمَّا الرابعة: فضعيفةً لجواز إنقسام كلام الله تعالىٰ إلىٰ ما هُو صدقَّ دائماً وإلىٰ ما هوكذبٌ دائماً.

وقد يوردونَ على طريقة المُعتزلة: إنَّه يحتملُ دخولَ التخصيص، والمَجاز، والإِضمارُ وغيرُ ذلك في خَبر الله تعالىٰ فلا يبقىٰ وثوقٌ به،كما لا يبقَى وثوق بخبره لو كانكاذباً.

والجوابُ: إنّه قد يَحصلُ في خَبر الله تعالى من القرائِن ما يفيدُ القَطع بانتفاءِ هذه المفاسد.

## البَحثُ الثالث عشر: في بقية كلام في الصفات الثبوتية

[1/

مسألة: مُثبتوا المَعاني مِن الأشاعرة إختلفوا، فذهب قومٌ إلى أنَّ الله تعالىٰ عالمٌ بعلم واحدٍ، وقادرٌ بقدرةٍ واحدةٍ، ومُريدٌ بإرادةٍ واحدةٍ. وذَهب أبو سَهل الصُعلوكي (١) خلاف ذلك.

والقاضي أبو بكر قال: إنَّ الإِجماع واقعٌ علىٰ الأول، وخلاف أبي سهلٍ حاصلٌ بَعده فيكونُ محجوجاً به، وذلك لأنّ الناس قابلان: مِنهُم من أثبت المَعاني فَجعلها واحدةً، ومِنهُم من بقّاها. فالقولُ بكثرتها خارقٌ للإجتماع.

<sup>(</sup>١) سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي النيسابوري، الشافعي، فقية تولى الإِفتاءَ بخراسان، وتوفي سنة ٤٠٤ هـ له مصنفات.

[٧/١٨٣] مسألة: المشهور عقيدتُهم أنّ كلام الله تعالى واحدٌ، وقد نُقِل عن بعض قُدمائِهم أنّ لله تعالى خمش كلمات: الأمرُ، والنهي، والخَبَرُ والإستخبارُ، والنداءُ. وذهب عبدالله بن سَعيد مِنهُم إلى أنّه في الأول واحدٌ ثمَّ يَصيرُ فيما لا يزال متعدداً. والمُعتزلة أنكرُوا الجَميع لبطلان الأصل الذي بنوا عليه وهو الكلامُ النفساني، ومع تسلمه أبطَلوا الأول بالله من المُحال أنْ يُعَقل كلامٌ مغايرٌ لهذه.

وأبطلوا الثاني بانَّه من المُحال أن يكونَ الله تعالىٰ آمراً في الأزل من دونِ مأمورٍ ولا منهيّ، فإنَّ ذلكَ سفةً.

وقولُ عبدالله بن سعيد باطلٌ لأنَّ التغيّر لا يمكن إلّا بزوالِ شيء كانَ، والأزلُ لا يتغيّر.

[٨/١٨٤] مسألة: إِختلفَ مُثبتوا المعاني السبعة في أنّه تعالىٰ هل هو بوَصف الأحوال السبعة؟

فذَهبَ القاضي، ومُثبتوا الأحوال مِنَ الأشاعرة إلىٰ أنّ العلمَ القديم بمعنىً يقتضي لله تعالى حالة العالمية، وكذلك القُدرةُ والحَياة وغيرها. ونُفاة الأحوال منهم ذهبوا إلىٰ أنّ العِلم نفسُ العالِمية. وكذلك البواقي.

[9/1۸0] مسألة: لا نزاع فيما بينهم في أنّ الحالة متعلقة بالمُتعلق، كالعالِمية المُتعلقة بالمُتعلق، كالعالِمية المُتعلقة بالمُعلوم. وهَل للمعنى الذي هو العِلمُ تعلق به أم لا؟ فالظاهر تعلقه به أيضاً. قالوا: وإلّا لَم يكن بأنْ يوجبُ العِلمُ بذلك المعلوم أولىٰ من أنْ يوجبها بمعلومٍ آخر. وهذا لا شك في ركّته.

مسألة: إختلفوا في تعلقات الصِفات، هَل هِي ثبوتيةٌ أم لا؟ الحقُّ عندي أنها لَيست ثبوتية وإلّا لزمَ التَسلسُل.

إحتّجوا بأنّ تَعلق العِلم بالمَعلومُ مُغايرٌ لهما لكونه نسبةٌ وهو ثبوتي لأنّه نَقضُ اللاتَعلقُ الصّادق على المَعدُوم، فيكونُ ثبوتياً.

والجواب: الكذب في قُولكم أن يقتضي العَدميُ ثبوتيٌ. ولو سلَّم فلا نُسلَّم أنَّ لا تَعلقَ عَدَمي، والإِستدلالُ بصورة السلب عليه دورٌ. الأزل مسألة: إعترفَ بعضُ الأشاعرة بتغيّر هذه التَعلقات لأنّ الله تعالىٰ كان في الأزل قادراً على إيجاد زيدٍ، فَبعد إيجادِه يَستحيلُ بقاء ذلكَ التَعلقُ وإلّا لزمَ جوازُ ايجاد المُوجود.

لا يُقال: إنّه قادرٌ على إيجادِه بأنْ يُعدِمَه فيُوجدُه فلا تغيَّر. لأنّا نقول: الكلامُ في الإيجاد المُبتدأ لا فيه مُطلقاً. وَنحنُ لما أثبتنا التَعلُقات ذهناً سَقط عنّا هذا الفرع.

مسألة: ذهبَ فقهاءُ ماوارءِ النَهر إلىٰ اِثبات صفةٍ لله تعالى سمّوها التكوين، وهي قَديمةٌ والمُكوّنُ مُحدَثّ. وأِستدلّوا علىٰ ذلك بانّه يَصدقُ أنّ الله تعالىٰ خالقٌ ومُوجدٌ ومكونٌ، ولا يجوزُ أن يكونَ المَرجعُ بهذه الأمور باقي القُدرة، فانّ القُدرة قَد تصدُق وإنْ كانَ التكوينُ معدوماً، فانّ الله تعالىٰ قَبل أنْ يوجِدُ الفعلَ يَصدُق عليه إنّه قادرٌ غَيرُ مُكوّنٍ، وظاهرٌ أنّه لَيس باقى الصفات.

وأيضاً قوله تعالىٰ ﴿إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيء إِذَا أَردْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فيكون﴾ (١) فَجَعل قولُه (كُنْ) مُقدّماً علىٰ (الكَون).

والحُجتان ضعيفتان، أمّا الأول: فلأنّ المَرجع بالتَكوين إلىٰ نَفس الفِعل في الخارج، و إنْ كانَ وَصفاً في الذِهن اعتبارياً مغايراً له.

وأمّا الثانية: فَلفظُه لا يُرادُ منها الحَقيقة.

وإستدلَّ بَعضُهم علىٰ النَفي بأنه إنْ عَنيتُم بهذه الصفة مؤثرية القُدرة في المَقدُور، فهي صفةٌ نسبية لا تُوجَد بدونهما. وإن عَنيتُم بها صفةً مؤثرةً في صحة الفِعل فهي القُدرة. وإنْ عَنيتُم أمراً آخر فاذكروه (٢).

فإنْ قالوا: عَنينا ما يؤثرُ علىٰ سَبيل الوُجوب. قلنا: فَيلزُم أَنْ يكونَ اللهُ تعالىٰ موجباً.

<sup>(</sup>١) النحل: ١٦.

<sup>(</sup>٢) من أول البحث الثالث عشر إلىٰ هنا زيادة في خ١ و٢.

وهذه الحُجّة ضَعيفة لأنَّ الوجوبَ اللاحق لا يُؤثرُ في القُدرة السَابقة والإمكان السَابق.

والتحقيقُ هاهنا ما أقوله: وهو إنّهم إنْ عنوا بهذه الصفة النسبة الحَاصلة بين الأثر والمُوْثر فهو باطلٌ لوجوب تأخّرها، وإنْ عَنوا بهاكونُ الذاتِ بحيث يَصحُ منها الفعلُ فهو راجعٌ إلىٰ كون الذّات قادرةٌ، فإنَّ هذا حكمٌ راجع إلىٰ القُدرة. وإنْ عَنوا بها كونُ الذاتِ بحيث يَجبُ عنها الفعلُ فهو أمرٌ راجعٌ إلىٰ القُدرة والإرادة جميعاً فانهما كافيان في ذلك.

[۱۳/۱۸۹] مسألة: أثبَتَ أبو الحسن اليدَ صفة مُغايرة للقُدرة، والعين مُغايرة للبَصر. والإستواء عبارةً عَن صفةٍ بها يَصيرُ مستوياً علىٰ العرش، والوجةُ مغايراً للوجود. ووافقه علىٰ ذلك أبو اسحاق الاسفراييني.

وأثبت أبو إسحاق صفةً توجبُ الإستغناء عَن المكان.

والقاضي أثبت ثلاثُ صفاتٍ اخرى، إدراكُ الشيء، واللمس، والذُوق.

وأثبت عَبدالله بن سعيد القِدم صفة مُغايرة للبَقاء. والرّحمة والكرّم والرّضا صفاتٌ مغايرة للإرادة واستدّلوا علىٰ ذلك بالسّمع.

ونَحنُ في مقام التَوقف، والمُتكلَمون نفوا ما عدا الصَفات السبعة قالوا: لأنَّا ما كُلَفنا كمالَ المعرفة فلابُدّ لها من طريقٍ، ولا طريقَ إلىٰ إثباتِ هذه الصفات. وهذه الطريقة إنَّما يدلُ علىٰ نفي مَعرفة زائدةٍ، أمَّا علىٰ النفي في نَفس الأمر فلا.

[11/190] مسألة: ذَهبَ جُمهُور المُعتزلة والأشاعرة إلىٰ أنَّ حَقيقة الله تعالىٰ مَعلومة للبَشر. لأنَّ وجوده تعالىٰ نفسُ حقيقته وهو مَعلومٌ، والمقدّمتان سلفتا.

وذهبَ الأوائل ـ وضِراراً من متقدمي المُتكلّمين ـ والغَزالي(١) من مُتأخريهم

(۱) أبو حامد محمد الغزالي الطوسي، ولد سنة ٤٥٠ ه بطوس، ظلّ يدرس مدّةً على علماء خراسان، ثم قدم بغداد واستقر فيها وصار من مشايخ الدرس والبحث في المدرسة المستنصرية، اعتزل الحياة العامة فسافر إلى بيت المقدس، ومكّة المكرمة، وعاد إلى مسقط رأسه، وتوفي سنة ٥٠٥ ه له تصانيف عديدة أشهرها كتابه (احياء علوم الدين).

إلىٰ أنّها غيرٌ مَعلومةٍ، لأنَّ المَعقول لنا إمَّا صفاته السلبية ككونه ليس بجسمٍ ولا عَرض، أو الأضافية ككونه قادراً عالماً خالقاً، اما غيرُ ذلك فلا.

وهذا عندي هو الحقُّ، وما ذكروه المتكلمُون في حُججهم (١) فهو مبنيٌ علىٰ أنَّ حَقيقته نفسٌ وجوده، وللمنازع أنْ ينازَع فيه.

أمًّا نَحنُ فنجيبُهم بالمَنع من العِلم بوجودِه، والأوائل أجابوا بهذا وَجعلوا المَعلومَ هو الوجودِ المُطلَق المقولُ بالتشكيك، وأيضاً المعقولُ منه صادقٌ علىٰ كثيرين، وذاته غيرُ صادقة علىٰ كثيرين.

وأستدّلت الأوائلُ بانَّ العلَم يستدعي حُصولَ صورةٍ مُساويةٍ للمَعلوم، فيكونَ واجبَ الوجُود مقولاً علىٰ كثيرين أعني الذهني والخَارجي. ولأنَّ مَنْ عَقلَهُ عَقلَ معلولاته، لأنَّ العِلمَ بالعِلّة يُوجُب العِلمَ بالمعلول.

وهذان عندي ضَعيفان أمَّا الأولُ: فلأنَّ المُمتَنع تكثُر الواجبَ في الخارج، على أنَّ لَنا في قولَهم العِلمُ يستدعى صُورةٌ بحثاً قد سَلف.

وأمَّا الثاني: فلجواز أنْ يكونَ مَنْ عَقَلَ الواجبَ يَعقِلُ جميع المعلولات، علىٰ أنَّ المَنع قائمٌ في أنَّه علّة، وفي أنَّ العَلَم بالعلّة يستلزم العِلمَ المُعلول.

<sup>(</sup>۱) فی خ۲: <del>حُج</del>تهم.

#### المنهج الخامس

## فيما يُستَحيلُ عليه تعالىٰ

وفيه مباحثٌ:

الأول: في انّه تعالىٰ غيرُ مُركبٌ.

مقدّمة: كلَّ حقيقةٍ مُركبّةٍ فإنَّها تلتَئمُ عن عدّة أمورٍ يكونُ وجودها إنَّما يَتمُّ بوجُود تلك الأمور، فوجُود الجزء سابقٌ على وجود الكُلّ، والذهني أيضاً مطابقٌ للخارج فللجزء في الذهن التقدّم. ثمَّ إنَّ تصور التقدم مغايرٌ لتقدم التصور وكلاهما حاصلٌ للجزء. والتركيبُ قد يكونُ خارجياً، وقد يكونُ ذهنياً فانَّ أجناس المَاهية إنَّما تتميزَ عن فصولها في الذهن، امَّا في الخَارج فهي مُتحدة فليس في الخارج حيوان مطلقٌ وناطقٌ، وإنضَّم منهما معنى ثالثٌ هو الإنسان، بل وجودُ الإنسان هو وجودُ الخيوان الذي ذلك الحيوانُ هو الناطق. وتحريرُ هذا المَوضوع ذكرناه في (كتاب الأسرار).

وأجزاءُ المَاهية قد تكونُ بعضها أعمُ من بَعض، أما مُطلقاً كالحيوان والناطق، أو من وجهٍ كالحيوان الأبيض، وقد لا يكونُ كتركيب العلّة والمَعلول في الذهن.

اذا عَرفتَ هذا فنقولُ: كلُّ مركبٍ فهو مُفتقرٌ إلىٰ أجزائه، وجُزءُه غَيره، وواجبْ الوَجود لا يفتقُر إلىٰ غَيره. ومن هاهُنا يَظهُر أنَّ الوجود نفسُ المَاهية في حق الله تعالىٰ. وبهذا يَندفعُ أيضاً قولُ من تشككُ هاهنا بالله يحتملُ أنْ يكونَ واجبُ الوجود مركباً من أجزاءٍ واجبةٍ فلا يفتقُر إلىٰ غير أجزائه.

# البَحثُ الثاني: في أنَّه تعالىٰ ليس بمُتَّحيزٍ

اعلمْ أنَّ المُتَّحيز أما أنْ يكونَ بالذات، وأمَّا أنْ يكونَ بالعَرض.

فالأولُ: هو الأجسام لا غَير عند الأوائل، وعندَ المُتكلِمين الجُزءُ الذي لا يتجزي أيضاً.

والثاني: هو العَرضُ عند الجَميع، والمادة والصورة عند الأوائل. ونعنى بالمُتَّحيز هاهنا الحاصلُ في الحَيِّز.

وواجبُ الوجود ليَس بجسمٍ لأنَّ كلُ جسمٍ مركبٌ إمَّا من المادة والصورة على رأي الأوائل، أو من الجَواهر والأفراد. وكلُّ مركبٍ ممكنٌ، ولأنَّه لوكانَ جسماً لكانَ لا ينفكُ عن الأكوان الحادثة بالضرورة فيكونُ حادثاً. وهذه الدلالة دالة على كونُه متّحيزاً بجميع المَعاني.

قِيلَ: لوكانَ مُتّحيزاً لساوى المُتّحيزات في التّحيز، فانْ لم يُخالفها فهو ممكن، والّا تركّب.

وهذه الحُجّة عندي ضَعيفة فانَّ مع المُخالفة لا يجبُ التركيب، الَّا اذا كانتُ المُخالفة والمُشاركة بأمر مُقَوم.

وأستدل بأنّه لو كانَ جُسماً فانْ قامَ بمجموع الأجزاء عَلمٌ وقدرةٌ وحَياةٌ لزمَ قيام العَرض بالمَحالُ المتعددة، والإكانَ ذلك الجسمُ ليسَ قادراً عالماً حيّاً بل جُملة قادرين أحياء عَالمين.

وضَعفُ هذه لا يخفي بما سَلَف من الأصول.

والمُجِّسمةُ زَعموا أنَّ الله جِسم، وأستدلوا على ذلك بأنَّه عالمٌ بالأجسام

المختلفة قبلَ وجودها، والعلمُ متأخرٌ عن التَّميز، فالتّميز إنْ كانَ في الخارج لزمَ القِدَم أو القولُ بالتشبيه المَعدوم، وإنْ كانَ في ذاته تعالىٰ لزمَ حلُول الجسمّية فيه. وكلُّ مَن حلَّ فيه الجِسميّة فهو جسمٌ، وأنَّ كلَّ عاقلٍ يحكُم بانَّ كل موجودٍ فهو متحيّزٌ أو حالً فيه، ولأنَّ السّمع قد ذلَّ عليه.

وهذه الحججُ باطلة: أما الأولى: فلأنّها مَبنية علىٰ أنَّ العلمَ يستدعي حُصول صورة مُساوية للمَعلوم في العَالم، ونحنُ قد بيّنا فيما سَلف بُطلانه.

أما الثانية: فلأنَّ الحُكمَ بذلك الإِمتناع إنَّما هو الوَهم، فانَّ العقلَ قد دلَّ علىٰ وجود مُجردٍ، بل قد دلَّ علىٰ أنَّ هاهنا مجرداً منتزعاً من المحسُوسات كالطبائع الكلية.

وأمَّا الثالثة: فجوابها التأويل، فانَّ الأدلّة العَقلية قد دَلّتْ علىٰ إمتناع جسميتهِ، فلو أبطلناها لأجل السمع لزمَ إبطالُ العَقل الذي هو الأصل، وذلك يستلزمُ بطلانهما. مسألة: واجبُ الوجود ليسَ بعَرَضٍ لأنَّ كلَّ عَرضٍ مفتقرٌ إلىٰ المَحلّ، وواجبُ الوجود ليسَ بعَرَضٍ لأنَّ كلَّ عَرضٍ مفتقرٌ إلىٰ المَحلّ، وواجبُ الوجود ليسَ بمفتقرٍ.

## البَحثُ الثالث: في إنَّه تعالىٰ ليس في محلِّ

ذهبَ بعضُ النصاري إلى أنّه تعالىٰ حالٌ في بَدَن عيسىٰ (عليه السلام). وبعضُ الصُوفية قالوا إنّه حالٌ في أبدان العارفين.

وأحتج الجُمهور على ذلك بأنّه إما أنْ يكون حالاً في محل واحدٍ أو أكثر، ويَلزمُ على الأول كونُه جزءاً لا يتجزى وهو محالٌ، وعلى الثاني تركيبه أو حلول الواحد في محالٌ متعدد مَع المُحال الأول. وأيضاً حلوله في الجِسم إما أنْ يكونَ قديماً فيلزمُ قدم الجِسمُ، أو مُحدَثاً فلابدً له من علّةٍ، فانْ كانَ موجباً كانَ مجرداً لأنَّ الأجسام والجسمانيات متساوية في الأحكام لتساويها في الحقائق، ولو كانَ مجرداً لم يكن له اختصاصٌ بذلك الجسم الذي مُعل محلاً. وإنْ كانَ مختاراً فلابدً له من أثرٍ لكنَّ الحُلولَ ليسَ بأثرِ واللّ لكانَ وجودياً ويلزمُ التسلسل.

وأيضاً لوحلَّ في غَيره فامًّا أنْ يحلَّ مع وجوبِ أنْ يحلَّ أو مع جوازه، والأولُ باطلٌ لإِفتقاره، ولأنَّ غيره إما الجسمُ أو العَرض فيلزمُ إمَّا قدمهما أو حدوثه، والثاني باطلٌ لأنَّ الغَنيّ عن المَحلّ يستحيلُ أنْ يحلَّ فيه.

وبعضُ هذه الوجوه عندي ضعيفٌ، أمَّا الأول فلأنَّه بعد تسليم أصوله دالٌ علىٰ عَدمُ علىٰ أنَّه ليس بحالٍ في الجسم، ولا في جُزء الذي لا يتجزي، وليسَ دالاً علىٰ عَدمُ حُلوله في المُجردات. وهو بعينه وارد علىٰ الثاني.

والحَقُّ في ذلك أنَّ المَعقول من الحُلول قيامٌ موجودٍ بموجودٍ آخر علىٰ سَبيل التَّبعية بحيث يَمتنع قيام الحَالِ بأنفراده. ولا شك في انَّ الحُلول بهذا التَّفسير منفيُّ عَن الواجب تعالىٰ.

## البَحثُ الرابع: في أنَّه تعالى ليس في جَهةٍ

المَعقولُ من الجهة أنَّها طرفٌ الأمتداد، ومن الفِيئيّة (١) القيامُ بما نُسبَ إليه. وهذا لا يُعقلُ إلّا في المُتَحيِّزات. ونحنُ قَد نفينا عن الواجبِ تعالىٰ التَحيَّز والقيامَ بالغير فهو ليسَ في جهةٍ، والظواهرُ النقلية متأولةً.

والمُجَّسمة إِتَّفقوا علىٰ انَّه تعالىٰ في جَهةٍ.

والكَّرامية قالوا: إنَّه في جَهة فوق.

والمُتكلمون استدلوا على بُطلان ذلك بغير ما ذكرناه فقالوا: مكانه تعالى إنْ سَاوى الأمكنة كانَ إختصاصه بأحدها يَفتقُر إلى مُخصصٍ فيكونُ مُحدَثاً، لأنَّ فعلَ المُختار محدَث، ويستحيلُ أنْ يكونَ الله تعالى مجرداً عن الجَهة ثم يَحدثُ له الإختصاص بها، وانْ خَالفها كانَ موجوداً لأنَّ العَدمات غيرُ متمايزٍ، فإنْ كانَ مشاراً إليه كانَ الواجبُ مُتحيّزاً. هذا خلفٌ.

وإنْ كانَ غيرُ مشارِ إليه لم يكنُ الله تعالىٰ في المكان.

<sup>(</sup>١) نسبة الى في.

وهذه الحُجة عندي ضَعيفة، لأنَّ المُخصَص إنْ كانَ هو ذاته تعالىٰ بالإختيار لم يَلزم الإِفتقار إلىٰ مُخصصٍ.

وقوله العَدمات لا تتَمايز ممنوعٌ وقد مضي.

وأستدلّوا أيضاً بانَّ العالم كُرةٌ فلا يكونُ الباري تعالىٰ في جهة فوقٍ، لأنَّه لا فوقية حينئذٍ.

## البَحثُ الخامش: في أنَّه تعالىٰ لا يتّحدُ بغيره

قد ذَهبَ قوم من الأوائل منهُم فرفوريوس<sup>(١)</sup> إلىٰ أنَّ مَن عقل شيئاً إتّحدت ذاته به، وأيضاً يتّحدُ بالعقل الفَعّال. وقد نصر هذه المقالة الشيخُ في كتاب (المبدأ والمعاد).

وذَهب النصارى إلى إتحاد الأقانيم الثَلاثة فيما بينها، أقنوم الأب، وأقنوم الإبن، وأقنوم الإبن، وأقنوم روحُ القُدس. وهَو مذهبُ بعض الصُوفية.

وهؤلاء إنْ عنوا بالإتحاد ما يُفهم منه على الحقيقة من ضَرورة الشيئين شيئاً واحداً لاكالإتحاد المُمتزجين ولاكاتحاد الكائِن بالفاسد، فَهو غيرُ معقولٍ لأنَّهما بعد الإِتحاد إنْ بقيا فهما إثنان، وإنْ عدما أو عُدِمَ أحدُهما وَوُجدَ ثالثٌ فهو كونٌ وفساد، لأنَّ المعدومَ يستحيلُ إتحاده بالموجود.

# البَحثُ السادس: في أنَّه تعالىٰ ليسَ بمحلِّ للحَوادث

ذهبت الكُّرامية إلىٰ جَوازه، والباقي أنكروه.

قال بَعضُ الناس إنَّ المُنكرين لذلك إنَّما ينكرُونه باللسِان مع أعترافهم به في المَعنىٰ.

<sup>(</sup>١) من الحكماء والفلاسفة اليونانيين، ومن شرّاح مذهب أرسطوطاليس والكاشف لرموز كلامه وإشاراته، وكان على رأي أرسطو في جميع ما ذهب إليه.

أمَّا مشايخُ المُعتزلة ومثبتوا الأحوال فَقد وَصفوا الله تعالى بها مع تجدُّدها كالسَامعية، والمُبصرية، والمُريدية، والكارهية. وأبو الحُسين أثبت العَالميات المُتجددة في ذاته. والأوائل أثبتوا له تعالىٰ اضافاتٌ مُتجددةٌ وزَعموا أنها وُجودية.

وأبو البركات البَغدادي ـ من مُتأخري المُتفلسفين ـ صَرَّح بذلك وأضطرب اضطراباً عظيماً فاثبت للهِ تعالى إراداتٌ مُتجددةٌ غيرُ متناهيةٌ سابقة ولاحقة، يَفعلُ أشياءٌ ثم يريدُ بعدها شيئاً آخر، فيفعلُ ثم يريدُ فيفعل، وله إرادةٌ ثابتةٌ أزليةٌ.

والحَقُّ عندي أنَّه تعالىٰ يستحيلُ أنْ يكونَ له صفة متجددة علىٰ ما عليه الجُمهور، لأنَّه تعالى غيرُ متغيرِ لإستحالة انفعاله عَن غيره فلا يَقبلُ التَّجدد.

وأحتجَّ الجمهورُ عليه بوجوه الأول: إنَّ صفة الله تعالىٰ إنْ كانت صفة كما استحال خُلُوه عنها لأنَّه يكونُ لها نقصاً وهو محالٌ بالإِجماع، وإنْ كانت صفة نقصٍ استحال ثُبوتها له تعالىٰ بالإجماع.

وأيضاً: لو كانَ الله تعالىٰ قابلاً للحوادث لوجبَ اتصافه بها أو بضدّها، لأنَّ القابل للصفة لا يخلُو عن ذلك، ويلزمُ من ذلك أتصافه بالحَوادث أزلاً، هذا خلفٌ.

وأيضاً: المفهومُ من قيام الصّفة بالموصوف حُصولها في الحيّز تبعاً لحصول المؤصوف فيه والواجبُ ليسَ بمتَّحيزِ.

وأيضاً: العلّة في قيَام الصفات بالجَوهر كونه مُتّحيزاً، ولأجل ذلك لَم يتصفُ الأعراضُ بها. والباري ليس بمُتّحيزِ.

وأيضاً: لو صحَّ قيام حادثٍ به لصحَّ قيامٌ كلُّ حادثٍ.

وأيضاً: لو صحَّ إتصافُه بالحادث لَمْ ينفكَ عنه، والتالي باطلٌ فالمقدّم مثله.

بيانُ الشرطية: إنَّ صحة إتصافه بالحوادث من لوازم ذاته واللَّ لزَم التسلسل، وهي حادثة لأنَّها متأخرة عن وجود الحادَث، لأنَّ صحة الإِتصاف موقوفة على صِحة الصفة، وصحة الصفة حادثة لإستحالة قِدَم الصفة الحادثة وإستحالة الجَمع بين الصحة والإستحالة.

وأمَّا بيانُ بطلان التالي فظاهرٌ.

وهذه الوجوه عندي ضَعيفة. أمَّا الأول: فلأنَّه سَمعيّ.

وأمَّا الثاني: فلأنَّه لَم يثبت أنَّ القَابل يجب أنَّ يتصف بأحد الضدّين.

وأمَّا الثالث: فلأنَّ هـذا التفسير ينفي إتصاف الله تعالى بأمرٍ، وإتصاف المُجردات بالصفات المُجرَّدة.

وأمًّا الرابع: فلأنَّه مبني عَلَى الإِستقراء والدَوران، وقد بيَّنا ضَعفُهما مع انتقاضهما باتصاف الواجب تعالى بالصفات وإتصاف المُجرادات بها.

وأمًّا الخامس: فلأنَّه دعوى مجردة، والقياش غير مَتين.

وأمَّا السَادس: فلأنَّ صحَّة الإِتصاف إضافية، والإِضافات غيرُ موجودة فـي الخارج فلا يجوز وَصفها بالقدم والحُدوث.

وأيضاً: لا يَلزمُ من صِحة أتصافه صحة وجُود الصفة، لأنَّ صحة وجود المَقدور من القادِر لا يتوقف علىٰ وجود المقدور ولا علىٰ صحته مطلقاً، بل علىٰ الصحة الذاتية، وإنْ أمتنع لخارج أما لوجود مانع أو فوات شَرطٍ.

وأعلم أنَّ الاستدُّلال بهذا الوَجه مع القول بِعَدم الإِمكان مما لايَجتمعان. والإِعتراضات الواردة عليه مع القولُ بـوجود الإِمكان وبُـطلان التسـلسل مما لا يجتمعان.

وإستدّل المُخالف بوجوهٍ:

الأول: إنَّ العَالم مُحدَّث، فقبل وجوده لا يَصدقُ على البارى تعالى إنَّه فاعلَ وبَعد وجوده يَصدق على هذا الوَصف، وهذا قولٌ بالتجدد.

والثاني: إنَّه تعالىٰ لم يَكنْ عالماً بأنَّ العالَم موجودٌ في الأزل، ثمَّ بعد ذلك تجددَ له العِلمُ عند وجوده.

الثالث: إنَّه لم يكن رائياً ولا سامِعاً ولا باصراً ثم تَجدد له هذه الصفات.

الرابع: إنَّه لم يكن متكلماً ثم صار كذلك.

الخامش: إنَّه لم يكنُّ مُكلفاً ثم صارَ مكلفاً.

والجوابُ عن هذه شيء واحد: وهو المُتغيّر إنَّما هو إِضافة الصِفاتُ إلىٰ ما

أضيفَ إليه لا نفش الصّفات. وفي العلم [لاستدعائه المطابقة](١) إشكال.

وأما قولُ أبي البَركات فهو في غاية السخافة أمَّا أولاً: في فلإِمتناع وجود ما لا يتناهئ وقد مَضئ.

وأمًّا ثانياً: فلأنَّ الإِرادة الثانية إنْ تَعلقت بما تَعلَقت به الإِرادات المُتجددة فلا حاجة إلى أثبات المُتجددات.

وأيضاً: فكيفَ يَصحُّ وجود إِرادةٍ واحدةٍ مُطابقةٍ لما لا يتناهي من المُختلفات، وإنْ تَعلقت بغيره فكيفَ يُحكمُ في إثبات إرادة قديمة يتعلقُ بطائفةٍ من المُرادات في إرادات مُتجددة بطائفةٍ أخرى منها.

وأيضاً: فكيف يَسوعُ له إثبات حادثٍ زماناً في ذاته، وموجبه إنْ كانَ ذاته دام بدوامها، ومبطلة إنْ كانَ ذاته بطلَ دائماً، فلا يَصحُّ حصوله فلحدوثه علّة ولبطلانه أخرىٰ حادثة. وعلّة الحدوث لا تَنفكُ عن الحدُوث، وعلّة البُطلان لا تَنفكُ عن البُطلان، ويَعود الكلامُ إلىٰ حُدوث العِلْتين جميعاً، فلابدَّ من علّتين مقترنتين بالمَعلولين فيجب أنْ لا ينقطعُ عن ذاته تجدد الحوادث زماناً أصلاً، وإنْ فرضَ في ذاته حادث زماناً فيجبُ أنْ يكونَ في ذاته حوادثُ أخرىٰ متجددةٍ مَع ثباته حتىٰ يُؤدي ذَلك الثابث إلىٰ البُطلان، فحينئذٍ لا يَنفكُ عن متجددٍ لا يَصحُ عليه التصرّمُ والبُطلان. وهذا هو الحَركة فيلزمُ أنْ يكونَ واجبُ الوُجود متحركاً بالوضَع لأنَّ ما علواً كبيراً.

# البَحثُ السابع: في إستحالة الألم واللذَّة عليه تعالىٰ

قد أختلف الناس في ذلك فَذهب الأوائل إلى اثبات اللّذة عليه، والجَميعُ من المُتكلمين نفوه، وإتفقوا مع الأوائل على نفى الألم عنه تعالى.

وأعلم أنَّ اللَّذة والألم قد يَعني بهما مُلاثمة المزاج ومنافرته، والمزاجُ قد

<sup>(</sup>١) زيادة في خ٣.

عَرفته لا يَعقل إلّا في الأجسام، والباري تعالىٰ ليَس بجسمٍ فلا يَصحّانِ عليه. وقد يَعني باللّذة والألم إدراك المُلائم من حيثُ هو ملائمٌ وأدراك المنافي من حَيثُ منافٍ ولا شك في أنَّ واجب الوجود مُدركُ لذاته وذاته ملائمة لذاته فيكونُ ملتذاً بهذا الإعتبار. وبهذا يَظهرُ عندي أنَّه لا فرق في المَعنى بين قولُ الأوائل والمتكلمين وأنَّ دعوىٰ المُتكلمين حقةٌ ودعوى الأوائل حقّة، وما أجمعَ عليه المُسلمون حقّ. غيرَ أنَّ أسم اللّذة لا يُطلقَ عليه تعالىٰ لأنَّ أسماءه توقيفية ويكونُ وقوع اسم اللّذة علىٰ المَعنيين بالأشتراك اللفظى.

وأعلم أنَّ الأوائل لا يُمكنهم الاستمرار على هذا، وبيانه أنَّ الألم عبارة عن إدراك المُنافي، ولا شك في منافاة العَدم له فَيلزمُ أنْ يكونَ الباري تعالى متألماً، وذلك باطل.

ووجه الإعتذار: أنَّ الألم ليسَ هو مُطلق الإدراك بل بشرط النيل، فاندفعَ المُحذور.

وأستدّل بعضُ المتكلمين بانَّ اللَّذة إنْ كانَت قديمة وَجب وجودُ الفعل قبلَ وجوده، والتالي باطلٌ فالمقدّم مثله.

بيانُ الشرطية: إنَّ فعل المُلتَّذ به مع أمكانه يكونُ كالواجب ولا منافي لفعله تعالىٰ الَّا الأزل، وإنْ كانَت حادثة كانَ الله تعالىٰ محلاً للحوادث.

والأوائل قالوا هذه الدلالة لا تُبطل الألم، وامَّا اللَّذة فلا تُبطلها أيضاً لأنَّا نقولُ على الأجماع في نَفيهما عَنه تعالى، وهو الأولىٰ.

#### البَحثُ الثامن: في إستحالة إتصافه تعالى بالكيفيّات.

أجمع المُسلمون على إستحالة إتصافه بالألوان، والطُعوم، والروائح، وَيجوز التَمسك في مثل هذه بالأجماع ولا دَور. وأيضاً فلأنَّه تعالىٰ لا ينفعلُ عن الغَير.

وقد إستدلُّ المتكلمون هاهنا بوَجهين:

الأول: إنَّ اللونَ جنسٌ ونسبة أنواعه إليه على السوية فاتَّصافه بنوعٍ منها

ترجيح من غير مُرَجح.

الثاني: إنَّ هذه الأمور لا دليلَ عليها فان الإِلهيّة لا تَتوقَفُ عليها فلا يجوزُ اثباتها. وهذان الطَريقان قد بيَّنا ضَعفهما فيما تقدّم من الأُصول.

والشّهوّة والنّفرة عبارتان عن طلب اللّذة والبُعد عن الألم وهذانِ مُستحيلان في حقّه تعالىٰ، فيستحيلُ عليه الشّهوة والنّفرة. ولأنّهما إنّما يصحان مع المزاج، وبالأجماع أيضاً. ولمّا إنتفيا عنه إستحالَ إتصافه بما يتوقف عليهما كالفَرح، والحُزن، والغَضَب، والتمني، والبّطر، والتأسف، وغيرُ ذلك من الصفات المزاجية.

### البَحثُ التاسع: في إستحالة سَلب الوجود عنه تعالىٰ

هذا المَطلَبُ من أظهر المَطالب فانًا بيَّنا إستنادَ المُمكنات إلى وجودٍ واجبٍ، ومنَ المَعلوم بالضرورية إستحالة سَلب الوجُود عنه. قالَ بعضُ المتأخرين لو جاز العَدمُ على واجب الوجود لكانَ وجوده مُتوقفاً على عدم سَبب عدمه.

وهذا الاستدلال خطاءً من وجهين:

الأول: إنَّ إستحالة عَدم واجبِ الوجود ذاتية فلا يَجوز استنادها إلى عدم سَبب العَدم.

الثاني: إنَّا نقولُ لمَ لا يجوزُ عَدمه في بَعض الأوقات من غير سَببٍ ويكونُ العَدُم واجباً في ذلك الوقت.

لا يقال: لأنّه حينئذ يكونُ ممكناً لأنَّ ماهيته متصفة بالوجود في وقتٍ على سَبيل الوجوب وبالعَدم في آخركذلك، فالماهية من حيثُ هي هي يكون قابلة لهما. لأنّا نقول: هذا القدركاف في هذا المَطلوب من غير حاجة إلى توسط ذلك الدَليل.

والمَلاحدة قالوا: إنَّه تعالىٰ ليسَ بموجودٍ و لا بمَعدوم لأنَّه تعالىٰ خالقً للمتقابلات فلا يَجوز إتّصافه بواحدٍ منهما. وهذا كلام سخيفٌ.

## البَحِثُ العاشر: في أنَّه تعالىٰ يُخالفُ غَيره لذَاته.

قد نقلنا عن أبي هاشم إنه يقول إنه تعالىٰ يساوي غَيره في الذات ويُخالفه بالحَالة الخامسة، وأطبق المُحققون علىٰ بُطلان ذلك.

وبَيانُه: إِنَّه إِنَّ شَارِكَ غَيرِه في كمال ذاته كان ممكناً لانَّ الإمكان من اللوازم فيكونُ مُشتركاً بين المُتساوَيات. وأيضاً يَفتقُر إلىٰ مُشَخصٍ في وجودِه ويكونُ ذاته مُنفَعلة عَن غيره، وإِنْ شاركَه في بَعض ذاته كانَ مُركّباً، هذا كلهُ خلفٌ.

وقد يَحتجُ أبو هاشم بانًا نَعقلُ ذاتاً ونَشك في أنَّها قَديمةٌ أو مُحدَثة، وواجبة أو ممكنة، وذلك يَستلزُم إشتراكها بَين الجميع.

وأعلم أنَّ الحق في الجَواب أنْ نقولَ: الذاتُ قد يُعنى بها نَفسُ الماهية والحقيقة، وقد يُعنى بها نَفسُ كونها ذاتاً أعني استقلالها بالمَعقولية. وهذا الأخيرُ مشتركٌ وهو أمرٌ ذهنى من المَعقُولات الثانية، أمَّا الأول فلا.

# البَحِثُ الحادي عَشر: في أنَّه تعالىٰ يَستحيلُ أنْ يكونَ مرئياً

مَنْ عَلَم شيئاً ثم رآه، تجدّدَت له حالة لم يكُن حالة العِلم. وهل هي نفسُ تأثر الحَاسة أم أمرِ زايدٍ عليه؟

قد مضى البَحثُ فيه، وعلىٰ كلا التَقديرين لابُدَّ في حُصول تلك الحَالة من المُقابلة وهي لا تعقل إلَّا في المُتَّحيزات، وهذا أمرٌ ضَروري قد أتفق عليه جَميعُ المُقلاء. ونازَع في ذلك الأشاعرة كافة وزعموا أنَّه تعالىٰ مرئيٌ مَع أنَّه ليسَ في جهة.

فإنْ عَنوا بالرُوْية العِلمَ وقد مضَى البَحثُ في أنّه هَل هوَ يَعلمُ حقيقته، أم لا؟ وإنْ عَنوا بها شيئاً ثالثاً فهو مُنتفٍ في حقه، وإنْ عَنوا بها شيئاً ثالثاً فهو عُيرُ معقولٍ.

ومَع ذلك فقد إستدّل المُعتزلة علىٰ أنّه غيرُ مرئي بوجوهٍ:

الأول: إنّه لوكانَ مرئياً لكانَ مُقابلاً ولوكان مُقابلاً لكانَ مي جَهةٍ، والمُقدَمتان ضروريتان والتالي باطلٌ، فالمقدّم مثله.

الثاني: إنَّه لوكانَ مرئياً لوجبَ أنْ نَراهُ الآن، والتالي باطلٌ فالمقدِّم مثله.

بيان الشرطية: إنَّ شَرائط الإدراك قد بَيَّنا أنَّها مَنى حَصلت وَجَبَ، وهي هاهنا أمران، سَلامة الحَاسة وكونُ المرثي بحيث يَصحُّ رؤيته. والأول حاصل، فلوكان الثاني حاصلاً أيضاً لهم لزم المطلوب.

الثالث: قاسوا الرؤية على السّمع، وَطريقه إنَّا لا نَسمع إلَّا الصوت، ولمَّا لم يَكُن الباري تَعالىٰ صوتاً حكمنا بكونه ليس بمسموع. وكذلك نَعلمُ قطعاً أنَّ المَرثي ليس إلَّا الأجسام والأضواء والحَركات والسّكنات والأجتماع والإفتراق، فلوكان الله تعالىٰ مرئياً لوجَب أنْ يكونَ من جنس هذه.

وهذه الحُجة ضَعيفة وفيها حَوالة على الأولى.

الرابع: كُلما أدرك بَحاسةٍ واحدةٍ فهو لا يَخلو عن التَماثل والتَضاد. أنظر إلى السوادين، وإلى أحدهما مَع البَياض، فلو كانَ الله تعالى مرثباً لكانَ إما مثلاً أو مضاداً لغيره، والتالى بقسميه باطل فالمقدّم كذلك.

وهذه أيضاً ضَعيفة.

الخَامس: قولُه تعالىٰ ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ﴾ (١) تَمدَّح بالنَفي، لأَنَّ ما قَبلُه وما بَعده تمدُّحٌ، وأدخالُ ما ليَس بمدحٍ خلالَ تَمدُّحَين ركيكُ جداً، فلَو صحَّ عليه الرؤية لبَطَل هذا التَمدُّح.

السادس: قولُه تعالىٰ لمُوسىٰ عليه السلام ﴿ لَنْ تراني ﴾ (٢) وهي نافية للأبد، فَوجَب أَنْ لا يَراه غيرة بالأجماع.

السابع: إنّه تعالىٰ قد أنكر علىٰ سائل الرؤية إستعظاماً بسؤالهم في قوله ﴿لَقَدْ السَّاعِمَ السَّاعِمَ فَي قوله ﴿لَقَدْ السَّاعِمَ السَّاعِمَةُ ﴾ (٤) وقوله ﴿فأخَذَ ثَهُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ (٤) وقوله

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٦.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٧.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) الذاريات: ٥١.

﴿ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسىٰ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِك ﴾ (١) ولوكانت الرُّؤية جَايزة لما تَوجه عليهم العَتبُ به.

الثامن: قولُه تعالىٰ: ﴿ومَاكَانَ لِبَشْرِ أَنْ يُكَلِّمُهُ اللهُ إلا وَحْياً أَو مِنْ وراءِ حِجابٍ أَو يُرسِلَ رَسُولاً ﴾ (٢) وأشار بالحِجاب إلىٰ مَعناه المَجازي فإنه تعالىٰ شَبّه نَفسه من حَيثُ إنّه يَسمعُ خطابه مِنْ غيرَ رؤيةٍ بمَن يُخاطب وراء الحِجاب.

واعترض الأشاعرة علىٰ هذه الوُّجوه:

أمًّا الأول: فَقد نازعوا في ضَرورة ما دَعاه المُعتزلة.

وأمًّا الثاني: فبالمَنع من حُصول الإدراك عندَ حُصول شرائطه.

وأمَّا الثَالثُ والرّابع: فَمبناهُما علىٰ القياس الضّعيف.

وأمّا الخَامس: فلأنّ الإدراك عَبارة عن الحُصول واللحُوق، وهذا إنّما يَعقُل، في المُتّحيزات، ولأنّه يَجوز أنْ يكونَ المُراد بالإدراك المَعرفة، والإبصار التَعقل وهذا وانْ كانَ مجازاً لكنّ المصير إليه أولىٰ لما فيه منْ الجَمع بين الأدلّة، ولانّ قوله (لا تُدْرِكُهُ) سالبة جُزئية لأنّها نَقيضُ الموجبة الكليّة فانّ دخولُ الألف واللام على الجمع يُفيدُ الإستغراق، ولأنّ المُدرك ليسَ هو الإبصار بَل هو المُبصرين.

ولو سُلَّم فلا نُسلَّم أَنَّه تُمدَّح بنفي الرؤية وإلىٰ مَدح في ذلك، مَع انَّ المعدُوم كذلك، نَعم المَدحُ أَنَّما يكونُ بالمنع من الرؤية مع أنَّها مُمكنة.

وأمًّا السَادس: فلا نُسلَم أنَّ لَنْ للنفي المؤبد وَيدُل عليه قوله ﴿ وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْه وَ اللهُ وَيدُل عليه قوله ﴿ وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبَدَ أَ ﴾ (٣) مع أنَّهم يَتمنون الموتَ في الآخرة. وأمَّا الأخيران فظاهرٌ ضَعفُهما.

ثُمَّ استدلوا علىٰ مطلوبُهم بوجوه:

الأول: إنَّ الجوهَر والعَرَض اشتركا في صَحة الرؤية فلابُدَّ لها من علةٍ، لأنَّ

<sup>(</sup>١) النساء: ٤.

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢.

المُعَدودات لا يَصحُّ رؤيتها، وتلك العِلّة لابدَّ وأنْ تكونَ مُشتركة لأنَّ المُختلفات لا تكونُ عللاً للمساوية ولا مشتركَّ بين الجَوهر والعَرض الا الحُدوث والوُجود، والحُدوث لا يَصلُح للتَعليل لأنَّه عبارة عن الوجُود بعد العَدم، فللمعدوم مدخل في ماهبته فلا يصلِحُ أنْ يكونَ علة للصِحة الوجُودية. واذا كانَ الوجودَ علَّة وهو مشتركُ فكلُ موجودٍ كَذلك.

الثانى: إنَّ المُمكن اذا اتَّصفَ بالعَدم استحالت رؤيته، واذا اتّصفَ بالوُجود صَحتْ. ودَوران الشيء مَع غيره دلَيلٌ علىٰ أنَّ المَدار علّة للدّاير، ولا يَجوزُ أنْ يكونَ لغير الوُجود مَدخلٌ في التَعليل لأنَّ كلاً منهما إنْ أستقلٌ بالتَعليل إجتمَع علىٰ الأثر علتان، هذا خلف، والله فعند الإِجتماع حَصَل الإِستقلال المَفقُود عند الإِنفراد فيكُون الكلامُ في حُصول الاستقلال كَالكلام في الأثر

الثالث: إنَّ موسىٰ (عليه السلام) سألُ الرؤية ولو إمتنعت لما سألها، والجَهلُ عليه مُمتنعُ.

الرابع: إنَّه عَلَّق الرؤية على إستقرار الجَبل المُمكن، فيكونُ ممكنة.

الخامس: قوله تعالى ﴿وُجُوهٌ يَومَنْذٍ ناضِرَةٌ إلىٰ رَبّها ناظِرَة﴾ (١) والنّظرُ المقرون بحرف إلى يُفيد الرؤية، أو تقلب الحدقة نحو المطلوب التماساً لرؤيته، فانْ كانَ المقصود هو الأول فهو المطلوب، وأن كانَ الثاني وَجبَ صرفه إلىٰ المتجاز لإستحالة الجهة عليه. وأقرب جِهاته الرؤية لأنَّ إطلاق اسم السبب على المُسبَب أولى المتجازات.

السادس: روي عنه (صلّى الله عليه وآله وسلم) أنَّه قال: (إنَّكم لِتَروُنَ ربكُم يومَ القيامة كما تَرون القَمر لَيلة البدر لا تُضامونَ في رؤيته)(٢).

والجَوابُ عن الأول: إنَّه انكارُ الضرورة فلا يُسمَع.

<sup>(</sup>١) القيامه: ٧٥.

<sup>(</sup>٢)كنزُ العمّال: ١٤/حديث رقم ٣٩٢٠٧ باختلافٍ يسير.

وعن الثاني: إنَّا قد بَيِّنا وجوبه.

قَوله: الإدراك هو الوُصول، باطلٌ بقولنا أدركتِ الشَّمش والنارَ. وحَملُ الإِبصار والإدراك على ما ذُكر مجازٌ مع مساعدة العَقل علىٰ خلافه.

قوله: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ ﴾ (١) سالبة جزئية.

قلنا: باطل لأنّه نقيض قوله ﴿ يُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ (٢) وهي موجبة جزئية، ولأنّه يَصح استثناء كلُّ بَصرٍ هو يَدلُ على العُموم، كما في استدلالهم في النقيض. وسَلبُ الإِدراك عن الإبصار هُو سلبٌ عن المُبصر. والمَنعُ من التَمّدح باطل لما بيّنا فانَّ قولُ القائل زيدٌ عالمٌ، آكلٌ، كَريمٌ، قَبيحٌ عند العُقلاء. الفَرقُ بينه وبين المَعدُوم ظاهر فانَّ المَعدُوم لا يصحُّ رؤيته لا لكونه كاملاً في نفسه، امّا واجبُ الوُجود تعالىٰ فانّه لكِماله يَستحبلُ رؤيته فافترقَ الحالُ.

وقَولهُ: المَدحُ إنَّما يَكون بالنَفي مَع الإمكان، ضَعيفٌ لأنَّ إمكان الرؤية يَسلتزمُ الإِحاطة التامة بالمرئي وهو نقصٌ في حَق أكمل الموجودات.

وأما المَنعُ من التأبيد في لَنْ فهوَ طعنٌ في النَقل من وجُوده، فانَّ أهلَ اللَّغة نَصُّوا علىٰ ذلك.

وقولة ﴿ وَلَنْ يَتَمنُوه أَبداً ﴾ (٣) لا يُنافي ذلك، فانَّ المَجاز قد يُستَعمل مع إنَّه لفظة التأبيد موجُودة هاهنا، فَعَلمَ أنَّ المرادَ المَجازُ.

وأما استدلالاتهم فَضعيفة أمَّا الأول: فمن وجوه:

أحدها: لا نُسلَم أنَّ صحة الرؤية مُشتركة فأنَّها أمرَّ عَدمي لأنَّ جنسَها وهو الإمكان عَدمي، ولأنَّ الجَوهر غَيرُ مرئي علىٰ ما سَلف، ولأنَّ صحة رؤية الجَوهر نوعً مخالفٌ لصحة رؤية العَرض وبالعكس،

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٦.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢

ومن شأن الأمور المُتساوية اتحادها في اللّوازم.

الثاني: لمَ قلتم أنَّه يَجبُ تعليلها، فأنَّه لوكانَ كلُّ حُكمٍ مُعللاً لزَم التَسلسُل! وكيفَ يصحُّ ذلك وعندكم أنْ كونَ الشيء معلوماً ومذكوراً ومخبراً عنه أحكامٌ غيرُ مُعلَّلة.

الثالث: لم قُلتم أنَّ العَلة يَجبُ أنْ تَكونَ مشتركة فانَّ كونَ السَواد مخالفاً للحرارة وبالعكس حُكمَّ مُعَلل بالحقيقتين المُختَلفتين. وبالجملة فقد بيَّنا فيما سَلف إمكانُ تعليل المُتساويات بالمُختلفات.

الرابع: قد بيَّنا أنَّ وجودَ كل ماهية نَفسُ حقيقتَها وهو مذهبُ الأشعري، فكيفَ يصحُ أنْ يقالَ لا مشتركَ الاالوُجود أو الحدوث؟

الخامس: لا نُسلَّم عَدم المُشترك، وعدَمُ العلمِ لا يُوجِبُ العَدم، وكيفَ ذلك وهاهنا وصفَّ آخر وهو الإِمكان المُشترك بين الجَواهر والإعراض.

فان قُلتم: كيفَ تَجعلُ الإمكانَ علَّةً وهو عَدميّ حاصلٌ للمَعدومات؟

قلتُ: غرضي إبداء قِسمٍ غَيرَ ما ذكرت، على إني أقول لوكانَ الإمكانُ عدمياً فامكان الرؤية عَدميٌ، ولا يلزمُ من حصول العلّة للعدم حُصول المَعلول، لإمكان التَوقف على شَرط.

السادس: لِمَ لا يَجوز أَنْ يكونَ العلَّة هي العَدمُ السابق، وهذا ليس بمستحيلٍ عندكم فانَّ عَدم الضدّ يُصحح وجود ضدّه؟

السابع: لم لا يجُوز أنْ تكونَ العلّه هي الحُدوث، والحُدوث ليسَ بمتقومٍ بالعَدم، بَلْ هو عبارةٌ عَن مسبوقية وجود الشيء بالعَدم والمسبوقية كيفية للوُجود.

الثامن: يَجوز أنْ تكونُ العلَّة هي الوُّجود المسبوق بالعَدم.

التاسع: لم لا تكونُ العلَّة هي الوجُود الممكن؟

العاشر: لمَ قلتم أنَّ مُطلق الوجود اذاكانَ علّةً لزمَ انْ يكونَ وجود الباري تعالىٰ علّةً لهذه الصَحة فانَّ وجوده مخالفٌ؟ وعلىٰ تقدير المساوات لا يتوقف علىٰ شَرطٍ أو يحصلُ مانع. ولا يلزمُ من حُصولِ المُصحح حصول الصحة فانَّ الحَياة مُصَحِحٌ

المنهج الخامس: فيما يَستَحيلُ عليه تعالىٰ ......١١٧

لوجُود الشَّهُوة، وإنْ كانَت غيرُ صُحيحة في بَعض الصّور كالواجب.

الحَادي عشر: هذا الدَليلُ ناهضٌ في رؤية ما يَمتنعُ رؤيته كالطُعوم، والرَوايح، والقَدر، والإرادة.

الثاني عشر: الجُوهَر ملموس، والعَرَضُ كذلك، فصحة المَلموسية حُكم مُ مُشتركة، لابد له من عَلةٍ مُشتركةٍ هي الوُجود، فَيلزُم أَنْ يكونَ صحة المَلموسية ثابتة في حَقه تعالىٰ.

وأُمَّا الثاني: فلأنَّه مبني عَلَى الدوران وقد سَلفَ ضعفه، على أنَّ ما ذكروه في كون العلَّة غيرُ مركبةِ رافعٌ للأمور الضَرورية كالماهيات المُركبة.

وعن الثالث: أنَّ مُوسىٰ (علَيه السلام) إنَّما سأل الرؤية لأصحابه، وَيدُلُ عليه قولُه تعالىٰ ﴿فَقَدْ سَأْلُوا مُوسىٰ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنا الله جَهْرَةُ ﴾ (١). وأيضاً ليتواقف النقلُ والعَقلُ.

وعن الرابع: إنَّ الرؤية مُعلقة علىٰ استقرار الجَبل، فهو مُعلَقٌ علىٰ المَحال. ونحنُ قد بيَّنا في كتاب (مَعارجُ الفَهْم) أنَّ هذه الآية دالةٌ علىٰ إمتناع الرؤية.

وعن الخامس: إنَّ النَظرَ المقرُون بحرف إلى لا يفيدُ الرؤية وليسَ سبباً للرؤية، وعن الخامس: إنَّ النَظرَ المقرُون بحرف إلى لا يفيدُ طلَب الرؤية، وحينئذ نقولُ لا يلزمُ من طلب رؤيتهم حصول الرؤية ولا إمكانها. أو نقولَ يَجوز أنْ يكونَ المرادُ إلى ثواب رَبها ناظرة، ويتَعينُ هذا الإضمار لأنَّ النَظر المقرون به إلى وضع لتَقلَيب الحَدقة نحو المَطلوب التماساً لرؤيته وهذا إنَّما يَصحُ في المُتَحيّزات. أو نقول أنَّ إلى واحدِ الآلاءِ، فالتقديرُ نعمة رَبها ناظرة.

وعن السادس: إنَّ المقصود من الرؤية هناك المَعرفة الحَقيقية التي لا يَعتريه شَك، فانَّه من المُستحيل حَملُ الخَبر علىٰ حَقيقته.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) النساء: ٤.

## البَحِثُ الثاني عشر: في أنَّه تعالىٰ غَنيِّ

ذاتُ واجب الوجُود مستغنيةٌ عَن غَيرها، ويستَحيلُ إِنفعالها عنه فيكونُ غيناً، وهذا ظاهرٌ. وأيضاً ذلك الغير إنْ كانَ واجباً فهو محالٌ لما يأتي، وإنْ كانَ ممكناً إستُندَ إليه فيكونُ مفتقراً إليه، فكيفَ يَعقل إفتقاره إلى ما يَفتقُر إليه؟

والمُتكلمون طَوّلوا في هذا الباب مَع ضَعف براهينهم، ونحنُ نَـذكُر هـاهنا خُلاصة ما نُقل إلينا من كلامهم.

قال مَشايخُ المُعتزلة: لوكانَ واجبُ الوجود محتاجاً في جَلبِ نفعٍ أو دفع ضررٍ لكانَ مُشتَهياً ونافراً، واللازمانِ باطلان فالمقدمُ مثلها.

بَيان المُلازمة: إنَّ النَفع هو اللذّة والسُرُور وما يؤدي اليهما أو إلى أحدهما، والضّرر هو الألم والغَمّ وما يؤدي اليهما أو إلى أحدهما، واللّذة إدراك المُشتهى، والسُرورِ اعتقادُ وصول النفع أو اندفاع الضّرر، والألم أدراك ما يَنفرُّ عنه، والغَمّ أعتقاد وصول النفع. وكُلُّ من جَازت عليه المَنفعة والمضرّة جَازت عليه اللّذة والألم، ومَن جازت عليه هاتان الصفّتان جازت عليه الشّهوة والنِفرة.

وأمّا بُطلان التالي: فلأنّه لو كانَ مُشتَهياً فامّا أنْ يكونَ لذاته فيكون مُشتهياً للشيء الواحد، ونافراً عنه في الوقت الواحد. هذا خلف.

وأمّا أنْ يكون لشهوةٍ قديمةٍ وهو محالً، لإستحالة تعدد القديم، وامّا أنْ يكون لشهوةٍ مُحدَثةٍ فيكونُ مُلجاءً إلىٰ فعل الشّهوة والمُشتهىٰ جميعاً، هذا خلفٌ. ولأنّه لو كانَ مشتهياً ونافراً لكانَ جسماً والتالي باطلٌ فالمقدّم مثله، والشّرطية ظاهرة فانَّ المُشتهىٰ هو الذي اذا أدرك ما يشتهيه صحَّ جسمُه، والنافر هو الذي اذا أدرك ما يشتهيه صحَّ جسمُه، والنافر هو الذي اذا أدرك ما ينفر عنه فسَد جسمُه، والله تعالىٰ ليس بجسم.

وقال القاضي عَبد الجبار: لا دلالة على كونه محتاجاً فيجبُ نفيه.

وقال سَديد الدين سالم بن محفوظ -صاحب المنهاج من الأمامية - (1): لوكانَ محتاجاً فحاجته إنْ لم تكُن موجودة في الخارج إِنتَفت، ولأنَّ الذهني إنْ طابق إستدعى الخَارج والا فجهل. ولأنَّ المُحتاج محتاجٌ في نفسه وإنْ لم يَوجد الذهنُ، وإنْ كانت موجودة في الخَارج، فإن كانت واجبة الوجود تَعدد الواجب، وإنْ كانت ممكنة فانْ إِستَنَدَت إلى واجب الوجود بالإِيجاب بشرط، فذلك الشَرطُ إنْ كانَ معلولاً للواجب على الأطلاق لزم قِدَم العالم، وإنْ كانَ بشرط التَسلسل وإنْ كان بالإِختيار فَهو محال، لأنَّ الحَكيم لا يَفعلُ في ذاته الحَاجة، وإنْ إِستَنَدت إلىٰ غَيره فذلك الغَيرُ ممكنٌ وهو محال، وإلَّا لزم التسلسل.

ثم أورد علىٰ نفسه بأنْ قالَ: يَلزمُ مما ذكرتم الدوّر لأنَّ كونه تعالىٰ حكيماً إنّما يَتمُّ بَعد بيان كونه غَنياً، فلو بَنيّتم كونه غَنياً عليه لزَم الدورُ.

وأجابَ بانَّ الحَكيم يُطلق على معنيين:

الأول: العالِمُ بحقائق الأمور.

الثاني: التاركُ للقبيح الذي لا يَخِلُ بواجبٍ.

والمقصودُ بالحَكيم هاهنا هو الأول فلا دَور.

وهذه الحُججُ لا يخفيٰ ضَعفُها.

وقيل: لوكانَ محتاجاً في ذاته لكانَ مُمكناً، ولوكانَ مُحتاجاً في صفاته لكانَ وجودُ ذاته متوقفاً على وجود تلك الصفة أو عدمها المُستَفاديْن من الغَير، وكلَّ متوقفٍ مفتقرٌ.

<sup>(</sup>۱) الشيخ سديد الدين سالم بن شمس الدين محفوظ السوراني، من اعلام القرن السادس الهجرى استاد العلامة الحُلّي في الكلام، وقد قرء عليه كتابه (المنهاج) وهو كتاب في علم الكلام، كما قرأ عليه السيد رضي الدين بن طاووس والمحقق الحلى.

### البحث الثالث عشر: في أنَّه تعالى واحدّ

واجبُ الوجود لا يُمكن أنْ يُحمَل علىٰ شيء، والله فإنْ تميزا بَعد هذا الإِشتراك فلا يَخلُوا، أما أنْ يكونَ جهة الإمتياز عارضة لجهة الإِشتراك، أو لازمه، أو معروضه، أو ملزومه. فإنْ كانَ ما به الإِمتياز عارض إِفتقر إلىٰ سَببٍ يقتضي العَرض، فيكونُ كلُّ واحدٍ من واجبُ الوجود إنَّما هو هو بعلّةٍ، وإنْ كان لازماً إستحال التَعدد، وإنْ كان معروضٌ كانَ وجُوب الوجود عارضاً لغيره أعنى الوجود المتأكد.

ونحن قد بينا فيما سَلف أنَّ الوجودَ نَفسُ الماهية، وأيضاً يفتَقرُ إلىٰ سَببٍ. وقد بيّنا أن ما يَفتقُر إلىٰ سببٍ فهو ممكنٌ. فالواجبُ ممكنٌ، وإنْ كانَ ملزوماً عُرِضَ المَحالان. وأيضاً لو تَعدداً فاما أنْ يَمتنعُ عليهما المُخالفة أو لا. والقِسمانُ باطلان.

أما الأوّل: فلأنّه لوكانَ أحدهما موجوداً بانفراده لصّحٌ منه إيجاد الحركة، والآخر لو انفردَ لصّحٌ منه إيجاد السُكون، فَمع الإِجتماع إنْ بَقيت الصحتان فهو المطلوب وإنْ عدمتا فليس أحدهما بقادرٍ فليسَ بإلهٍ، وإنْ عُدِمَت أحديهما فليس بإلهٍ.

وأما الثاني: فلأنّه لو صَحت المُخالفة وأرادا أحدهما الحَركة والآخر السكون، فانْ وقعا أو عُدِما لَزم المحالُ. وإنْ عُدِمَ أحدهما وَوقع الآخر فهو ترجيحٌ من غير مُرجح، وقولٌ بوحدانية الصانع.

لا يُقال: إنَّ كلَّ واحدٍ منهما حَكيمٌ فيتّحدُ فعلاهما لإِتحادِ الدَّاعي، ولأنَّ كل واحدٍ منهما عالمٌ بكل المعلومات فيكونُ عالماً بوقوع أحد الطرفين فلا يزيل الآخر. ولأنَّ كلُّ واحدٍ منهما عالمٌ بكون الآخر قادراً علىٰ كل مقدورٍ، فإذا خالَف أحدهما الآخر لم يتمكنا من حُصول مطلبيهما، فكانَ هذا العلمُ صارفاً لهما عن المُخالفة. ولأنَّ المَحالُ إنَّما لزَم من الوقوع لا من صحة الوقوع.

لأنَّا نجيب عن الأول: بأنَّا نفرضُ الكلام في الضدين إشتركا في جهة

المَصلحة، وهذا السؤال ساقطٌ على رأي الأشاعرة [لأنهم لا يقولون بالداعي](١). وعن الثاني: أنَّ العلمَ تبع الوقوع الذي هو تَبع الإرادة فلا يكونُ مانعاً.

وعَن الثالث: أنَّ العلمَ حاصلٌ لكل واحدٍ منهما فانْ صَرَفهما معاً عُدِمَ النَّقيضان، واللا حَصل الترجيحُ من غَير مُرجح.

وعن الرابع: إنَّ المُخالفة لمَّا استلزمت المَحال كانت محالاً لأنَّ المُمكن لا يستلزم المَحال.

وللمشايخ طرقٌ اخرى ضعيفة: أحديهما أنَّهما لو إشتركا في القِدَم لتساويا مطلقاً، لأنَّ القِدَم أخصُّ الصفات فَيستلزم عَدم الإثنينية.

وثانيهما: إنَّ الثاني لا دليل عليه فيجبُ نفيه.

وثالثها: لو جازَ اثبات ثانٍ لجازَ إثبات ما لا نهاية له لِعَدم الأولوية. ونحن قد أعطيناك قانوناً فعلمت منه ضَعف هذه الطرق وأمثالها. وأعلم أنَّ السَمع لا يتوقفُ علىٰ الوحدانية فيجوزُ إثباتها به.

#### اوهامٌ وتنبيهاتُ

زَعم قومٌ من الأوائل أنَّ العالمَ واجبُ الوجود لذاته، وبطلانه قد سلَف.

وذَهبت الثنوية إلى قِدَم النُور والظُّلمة، وأنَّ العالَم حَدَث بامتزاجهما. ونحنُ قد سلَف في كتابنا أنَّ النورَ عَرَضٌ لا يقومَ بنفسه، وأنَّ الظُّلَمة أمر عَدمي.

ومما زَعموا هاهنا أنَّ النورَ خيرٌ والظُّلمة شَرٌ، والخيراثُ حاصلة من النَور، والشُّرور حاصلة من الظُّلَمة.

وهذا باطلٌ أما أولاً: فلأنَّ البحثَ في الخَير، والشَر، والشَرف، والخِسَّة من الأبحاث الخِطابيّة.

وأما ثانياً: فلأنَّ النَور قد يُظهر الهاربَ مع شَّريته، وتُخْفِيه الظُّلْمَةُ مع خِيرِيته.

<sup>(</sup>۱) زیادة فی خ۳.

ومما ذَهبوا إليه هاهنا أنَّهما غيرُ متناهبين إلَّا من جَهة التقائهما.

وهذاباطل، إنْ عَنوا بالسلب عَدم الملكة، لأنَّ النورَ عَرَضٌ فتناهيه تابعٌ لتناهي محلّه. وقد أسلفنا أنَّ الأجسامَ مُتناهيةً.

ومما ذَهبوا إليه أنَّ النورَ حيِّ، عالمٌ، قادرٌ، سميعٌ، بصيرٌ، متحرك لذاته. واختلفوا فذَهبت الصابئة (١) إلى أنَّ القوة على هذه الإدراكات قوةً واحدةً تختلف بحسَب الآلات والمَشاعِر،وأثبتَ المانويّة لكل إداركٍ قوة.

وإختلفوا في الظُّلمة فالدِّيصانية (٢) نَفت عنها هذه الأوصاف. وذَهَبت المانوية إلىٰ أنَّها موصوفة بها.

وما بَيّناه من بُطلان ما تقدم آتٍ هاهنا.

مسألة: ذهبت المجُوسُ<sup>(۳)</sup> إلى اثبات صانع للعالم قادرٌ، حيّ، حَكيمٌ، غَيرُ جسم ولا جسماني، عالمٌ، منزة عن الشرور والنقائِص سَّموه يَزدانْ، ونسبوا الشُرور إلى الشيطان.

وذهب بعضهم إلىٰ أنَّه مُحدَث وجسمٌ، وسببُ حدوثه أنَّه عَرَضٌ ليزدَانْ فِكَرةٌ

<sup>(</sup>١) أو المُغتسلة، قومٌ يزعمون ان نبيتهم هو نبي الله زكريا ـ عليه السلام ـ و يسكنون اطراف الأنهر والجداول، ويُصلّون ثلاث صلوات، ويغتسلون من الجنابة، ومسّ الميت، ويُحرّمون أكل الجزور، والخنزير، والكلب، وشرب المُسكر، والإختان، والجمع بين إمرأتين، ولا يُطلّقون إلّا بحكم حاكمهم. وبقيت من هذه الطائفة شرذمة قليلة تعيش في جنوب ايران والعراق.

<sup>(</sup>٢) من المذاهب الثنوية، وهم أصحاب ديصان، أثبتوا أصلين: النور والظلمة. فالنور يفعل الخيرقصداً واختياراً، والظلام يفعل الشر طبعاً واضطراراً، فما كان من خير ونفع وطيب وحسن فمن النور. والشرور والقبائح كلها من الظلمة. وزعموا ان النور حيٌ عالم، قادرٌ، حاس، دراكٌ. والظلام ميت، جاهل، عاجز، جمادٌ وبنوا على هذه الخرافات مذاهبهم الباطلة.

<sup>(</sup>٣) هم اتباع زرادشت. ظهرت و انتشرت المجوسية في بلاد فارس و ما جاورها ودان بها مُلوك الفرس حتى الفتح الإسلامي. ويحيط الغموض بحياة زرادشت ودعوته واصول دينه، وقد بَقى إلى الآن اجزاء صغيرة من كتابه المُسمّى بر (اقستا) وهو عبارة عن مجموعة من الأدعية والترانيم الدينية، وهم يقدّسون النار فسمّوا بعبدة النار، وقد بقيت لهم بقية إلى الآن وهي فئة صغيرة تسكن الهند وايران وآسيا الوسطى.

في بَعض الأوقات هي أنّه كيفَ يكونُ حالي لو نازَعني غيرى فتَولّد الشيطانُ من هذه الفكرة. ثم تَحاربا وأصطلحا وجعلا سَيف المُنازعة عند القَمر إلى مدّة.

وهذا الكلام مع ظُهور فساده دلُّ علىٰ نقص قابله.

4

ثُم نقول: الشيطانُ أصلُ الشرَّ وقد صَدر عن صانعهم فيكونُ الذي أثبتوه خيّراً، مريّراً.

مسألة: ذهبت النصارى إلى أنَّه تعالىٰ واحدٌ ليس بُمتَحيّزٍ، فهو واحدٌ بالجَوهَرية، ثلاثةٌ بالأُقنومية.

وهؤلاء إنْ ارادوا بالجَوهر المعنى المُصطَلح عليه بين الفلاسفة فاكثرُ الناس ينفونه عنه وهو مذهبُنا. وَمن يجعلُ الوجودَ مُغايراً لحقيقته يوافِقُهم علىٰ إطلاقِ الجَوهر بالْمعنَىٰ، وإنْ لَم يُؤذنْ فيه.

وأمّا الأقانيم: فالمُتكَلمون خَبَطوا في مُرادهم منها، وتَجويرُ القولُ فيه أنَّ هذه الأقانيم إما أنْ يكونَ ذواتاً متغايرة ومُغايرةً له تعالىٰ كما تقوله الأشاعرة، وإمّا أنْ يكونَ أحكاماً كما يقوله أبو الحسين. فإنْ كانَ الأولُ فهو باطلٌ بما أبطلنا به مذهب الأشاعرة، وإنْ كانَ الثاني فهو باطلٌ بما أبطلنا به مذهب الأشاعرة، وإنْ كانَ الثاني فهو باطلٌ بما أبطلنا به مذهب أبي هاشم، وإنْ كانَ الثالثُ فهو مُسلمٌ إلّا أنّهم مع القول بكثرة الأقانيم قائلون باتحادها، وهذه غيرُ معقولٍ علىٰ ما سَلف. والذي حَصَّله متأخروا المتكلمين من قولهم أنَّ أقنوم الأب اشارةٌ إلىٰ الوجُودِ الذي هو الذاتُ عندهم، وأنَّ أقنوم الإبن هو علمُه، وأنَّ أقنوم روحُ القُدس هو حياته، ولا منازعة حينئذِ اللّا في اللفظ. اللّا أنّهم قالوا علمنه، وأنَّ أقنوم الإبن أعني العَلم إتحد بعيسىٰ فصار إلها بعد أنْ كانَ انساناً، وأنَ عبسىٰ هو خالقُ الخَلق وإنَّه سَبُحيي الموتىٰ. وإختلفوا في كيفية إتحاده فقالت عبسىٰ و خالطته وحَصَل أمرٌ ثالث البَعقوبية (۱): إنَّ الكَلمة أعني العِلْم ما زَجت عيسىٰ و خالطته وحَصَل أمرٌ ثالث

<sup>(</sup>١) فرقة من النصارى أصحاب يعقوب، وقالوا بالأقانيم الثلاثة: الوجود والعلم والحياة، وانها انقلبت لحماً ودماً فصار الاله هو المسيح وهو الظاهر بجسده به بل هو هو. وزعم اكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر \_\_

هوالمسيح، فقالوا إنَّ عيسى جوهرٌ من جوهرين، أقنُوم من أقنُومَين.

وقالت النَسطوريّة (١٠): إنَّ الكَلمة جَعلته هيكلاً وأدّرعتُه إدراعاً، فقالوا إنَّ المَسيح جوهران أقنومان.

وقالَت المَلْكانية (٢): إنَّ الإِتحادكانَ بالانسان الكُلِّي دونَ المَسيح.

وقالَ بعضُهم: إنَّ الإِتحاد كانَ بإنْ أثرّت فيه الكلمة كَما تؤثّر الصورة في المرآة من غير انتقالٍ منها إليه.

وهذه الأقوال لا يخفئ فسادها فانّه كبف يَعقلُ اتحاد صفةٍ هي العِلمُ بذاتٍ هي جسمٌ، ومطلقُ الإِتحاد قد بَطل بما أسلفناهُ. ونَزيدُ هاهنا أنّ بَعد الإِتحاد إنْ كانَ المُتحد جوهراً كانَ العَرَضُ جوهراً هذا خلفٌ. وإنْ كانَ عرضاً كانَ الجوهرُ عرضاً هذا خلفٌ، وإنْ كانَ عرضاً كانَ الجوهرُ عرضاً هذا خلفٌ، وإنْ لَم يكنْ جوهراً ولا عَرَضاً لزم إرتفاعُ النقيضين، وأيضاً إعدامُهما وإحداثُ ثالثٍ.

<sup>(</sup>۱) فرقة من النصارى أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر أيام المأمون وتصرف في الأناجيل، تزعم النسطورية ان الله تعالى واحد ذو اقانيم ثلاثة: الوجود، والعلم، والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هو. واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام عن عما يزعمون ان الصلب والقتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لا هوته.

<sup>(</sup>٢) فرقة من النصارى وهم اصحاب ملكا الذي ظهر بارض الروم واستولى عليه. ويزعمون ان الكلمة اتحدت بجسم المسيح. عليه السلام وتدرعت بناسوته، ويعنون بالكلمة: أقنوم العلم ويعنون بروح القدس اقنوم الحياة والمسيح ما تدرع به ابنٌ. وصرحوا بان الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف الصفة وعن هذا صرحوا باثبات التثليث، وذهبوا إلى ان المسيح ناسوت كلي لا جزئي وهو قديم أزلي من قديم أزلي وقد ولدت مريم عليا السلام إلها أزلياً وأن الصلب قد وقع على اللاهوت والناسوت معاً.

#### البَحثُ الرابعُ عَشر: في أسمائه تعالى

اعلمَ أنَّ الإِسمَ قد يكونُ هُو المُسمىٰ، وذلك لأنَّ الإِسم عبارةٌ عن اللفظ الدال [بالاستقلال] (١) المُجرَّد عن الزمان. والإِسمُ أشارةٌ إلىٰ اللفظ الدّل علىٰ مُسمَاه، ومن جملة المُسميَات لفظة الإسم، وقد يكونُ مغايراً له كالجدار الدّال علىٰ معناه المُغاير للفظه.

اذا عَرفت هذه فنقول: الإسمُ اذا أطلق على الشيء فأما أنْ يكونَ المُسَّمىٰ به ذاتُ الشيء، أو ما يكونُ داخلاً فيها، أو ما يكونُ خارجاً عنها. والدّال على الخارجي إما أنْ يكونَ دالاً على الموصّوفية بتلك الصفة، أو على ذلك الشيء مع كونه موصوفاً بتلك الصفة. والدّال على الصفة إما أنْ يكونَ دالاً على صفة حقيقيةٍ فقط، أو إضافيةٍ فقط، أو إضافيةٍ فقط، أو ما يُتَركبُ من هذه الأقسام.

وإختَلف الناسُ في أنَّه هل لذاته تعالىٰ أسمَّ أم لا؟

أنكر الأوائل، لأنَّ الواضعَ إنْ كانَ هو الله وقَصَد تعريف نفسه تعالىٰ فهوَ محال، أو تعريف غيره ذاته فهوَ أيضاً محال، وإنْ كانَ غيره فلابدَّ وأنْ يكونَ ذلك الغير عارفاً به، وقد بيَّنا أنَّ حقيقته تعالىٰ غَيرُمعقولة للبشَر.

وقد ظَهَرَ أَنَّ هذه المسألة فرعٌ علىٰ قولنا ذاته تعالىٰ مَعقولة أو لا.

وإِتَّفقوا علىٰ أَنَّه يَستحيلُ أَنَّ يكونَ له أسمٌ دالٌ علىٰ جزءٌ معناه، فإنَّه غَيرُ مركبٍ فلا جزءَ له. وأمَّا الألفاظ الدالة علىٰ الصّفات فقد مَنعَها قومٌ، والأصلُ الذي يُبنىٰ عليه إنَّه هل يَجوزُ وصفُ الله تعالىٰ بشيء مما يوصف به غيره أم لا؟

إِتفقَ جمهور المسلمين على ذلك وذهبت الملاحدة وجُهَم بن صَفوان (٢) إلى المنع من ذلك. قالوا لأنّا لو وصفناه بما نَصفُ به غيره لوقعت المُشاركة ثُمّ تَفتقرُ إلىٰ مُميّزٍ

<sup>(</sup>١) زيادة في خ٣.

<sup>(</sup>٢) هو أبو مُحْرِز بُهم بن صفوان مولىٰ لبني راسب، وكانت الجهمية معارضى المعتزلة. واتفقت الجُهمية والمعتزلة في القول بخلق القرآن و بنفي الصفات عن ذات الله، وقُتل بُهم سنة ١٢٧ هـ في مرو علىٰ يد سالم ابن أهواز المازني.

فيقعُ التركيب.

وهذا خطاءٌ فإنَّ التركيبَ إنَّما يَقع علىٰ تقدير المُشاركة والمُباينة بالذاتيات، ومعَ ذلك فقد أنكروا الإِجماع والقرآن الذي وَصَف فيه الله تعالىٰ نفسه بكونه قادراً، عالماً، وغيرُ ذلك.

#### البَحثُ الخامس عشر: في بقية الصَفات على رأي الأوائل

قالوا: قد ثَبت أنَّ الأمور العَالية لا يجُوز أنْ يَفعل شيئاً لأجل الأمور السَافِلة لأنَّه يكونُ نقصاً ولا شكَّ في وجود الأمور العَجيبة وأنَّها لم تُخلقْ عبثاً فلابدَّ فيها من حِكمةٍ وقَصدٍ. ظاهرُ ذلك يقتضي المُناقضة وطريقُ الجَمع أنْ يُسنَد الأفعال المُحكمة إلىٰ العِلم، فانَّه تعالىٰ عالمٌ بنظام العَالم وما عليه كمالُ الوجود، وعلمهُ سببٌ في فيضانه من غَير تَجدُّد إرادةٍ حَدَثت بَعد تَرددٍ، وهذا هو معنى العناية لله تعالىٰ.

ونَحنُ لما أفسدنا أصلهم بَطَل ما فرَعُوا عليه. قالوا: وهَو تعالىٰ حَيِّ لأنَّ الحَيَّ هو الدَرّاك الفَعَّال، وقد ثَبتا له تعالىٰ لأنّه مُدركٌ لكلّ مَعقولٍ، وموجدُ كلّ موجودٍ بذاته أو بواسطةٍ، وهو تعالىٰ جوادٌ لأنَّ الجُودَ هو أفادة ما ينبغي لا لعوضٍ والله تعالىٰ قد فعَلَ الوجوُد الذي ينبغي للمُمكنات من غير عَوضٍ ولا غَرضٍ فيكونُ جواداً.

قالَ بعضُ المتأخرين: لو لَم يكن القَصدُ من إيصال النَفع إلى الغَير معتبرٌ في الجُود لكانَ الحَجَر الواقعُ على رأس عدّو إنسانٍ جواداً مِنْ حيثُ أمات عَـدُوه لا لقَصدِ.

أجابَ بعضُ المُحقِّقين: بأنَّ الجَواد إنَّما يكونُ جواداً اذا صَدَر عنه ما ينبغي بالذّات، أما اذا صَدرَ عنه ما ينبغي بالعَرَض فليسَ بجوادٍ، والحَجر لم يَصدُر عنه بالذّات ما ينبغي بالعَرض لأنَّ الحاصلَ منه حركته الطبيعية وهي إستفادة كمالٍ لنفسه، ووقوعه علىٰ رأس إنسانٍ إنَّما يَحصلُ بالإِتفاق الذي هو بالعَرض، والوقُوع علىٰ الرأس لا يقتضي الموتُ بل يقتضي إختلال أوضاع الأعضاء، وللموت سببٌ اخر بالذّات يَحصلُ عقيبه. ثم إنَّ المُقتضي للموتِ لا يكونُ مقتضياً لموتِ عدوّ

إنسانٍ آخر بالذّات بل بالعَرض، ثم المُقتضي لموتِ عَدوّ إِنسانٍ لا يكونُ مقتضياً لوصُول فائدة إلىٰ ذلك الإنسان بالذّات بل بالعَرض.

وأعلم أنَّ المُتكلَمين إِدَّعوا الضَرورة في أنَّ مَن يَفعلْ شيئاً لا لقصدٍ فائَّه لا يكونُ جواداً. والطَعنُ في المَثال لا يكونُ طعناً في هذا الحُكم القطعي.

مسألة: قالوا الباري غَنيٌ مطلقاً، أي في ذاته، وفي صَفاته الحقيقية، وفي صَفاته الحقيقية، وفي صَفاته الحقيقية المُستَلزمة للإضافة، فَمن إحتاج في شيء من هذه الثلاثة إلى الغَير فهو مفتقرٌ وهو تعالىٰ مَلِكُ لأنَّه غَني مطلقاً، وكلَّ شيء مفتقرٌ إليه في كلَّ شيء، وله ذاتُ كلُ شيء. والمملِكُ من إستَجمع هذه الثلاث. وهو تعالىٰ نامٌ لأنَّه واحد، واجبٌ من كلّ جهة يَمنعُ تَغيّره، وكلُ ما من شأنه أنْ يكونَ له فهو حاصلٌ له بالفعل. وهو أيضاً فوق النَّمام لأنَّ ما حصل لغيره من الكَمالات فهو منه، وهو حقّ محضّ لأنَّه لَما وَجب في صفاته وذاته لَم يكنْ قابلاً للعَدم والبُطلان، فذاته أحقُ من كُل حَقِّ. وهو خيرٌ مَحصٌ لأنَّ الشَّر عبارة عن عَدم كمال الشيء من حَيثُ هو مُستَحقٌ له، وواجبُ للوجود يستحيلُ أنْ يكون َ فافد الكَمال في وقتٍ مَا فَذاتُه مبرأةٌ عَن الشُرور. وهو تعالىٰ حكيمٌ لأنَّ الحِكمة مَعرفة الأشياء ولا عرفان أتمَّ من عِرفانه. وقد يُرادُ بالحِكمة صُدور الشيء على الوجه الأكمل، وقد بينا ذلك في حَقه تعالى. وهو تعالىٰ جَبارٌ معنى أنَّه جَبارٌ لما بالقُوة بالفَعل والتَكميل، وقَهَارٌ بمعنى أنَّه فَهَارُ العَدم بالوجود والتَّحصيل، وهو تعالىٰ وقيرة على الوجود والتَّحصيل، وهو تعالىٰ والتَّحصيل، وهو تعالىٰ وقيرة عالىٰ قَبَرمٌ بمَعنىٰ أنَّه فَهَارُ العَدم بالوجود والتَّحصيل، وهو تعالىٰ وقيرة المنتوبة المُنتِ بذاته مُقيمٌ لغيره.

### كلامٌ كلي في الصِّفات

قَسَّم الأوائل الصِفة على أربعة أقسام:

أحدها: الصفة الحقيقية التي لا يَلزُمها الإِضافة كالسَواد والبَياض. وثانيها: الصّفة الحَقيقية التي يَلزمها الإضافة، ولا يَتغيرُ بتَغيَّرها كالقُدرة.

و الله الصفة الحقيقية التي يَلزُمها الإضافة، ويتّغير بتّغيرها كالعِلم.

ورابعها: الصفة الإضافية المَحضة كالتيامن والتياسر.

وقالوا أيضاً: الصِفاتُ التي من باب الوُجود للأشياء إما أنْ تكون بحيث يجوزُ أنْ يكونَ الشيء المُوصوف سبباً لها، سواءً أعتبر ذلك الشيء موجوداً أو معدوماً، وذلك كإمكان الوجود للماهيات المُمكنة الوُجود، فإنَّ إمكانَ الوُجود لها هذا سَبيله، ومثل هذا الشيء قَد يَجوزُ أَنْ يكونَ له حالةُ الوُجود والعَدم كالحادِثات فيكونُ كلُّ واحدةٍ من الحَالتين متصفاً بتلك الصفة، وقد يَجوز أنْ يكونَ له أحدى الحَالتين لا غَير،وهي الوُجود كالأوليّات فيكونُ في تلك الحَالة الواحدة مُتصفاً، وأمَّا أنْ يكونَ بحيثُ لا يَجوز أنْ يكونَ الشيء الموصوف بها سبباً لها بل سَببها أمرٌ من خارج. ثم إنْ أعتُبِر موجوداً صَحَّ أنْ يكونَ موصوفاً بتلك الصفة، وإنْ كانَ غيرٌ موجودٍ فلا يَصحُّ مثل هذا الشيء. أيضاً يصح أنْ يَعتَبر له في نفسه حالتا الوُّجود والعَدم ولكنَّه إنَّما يجوز أن يكون مُتَّصفاً بتلك الصفة في إحدى الحالتين وذلك كالوجود للماهيّات المُمكنة الوُجود، فانَّ كلِّ ماهيةٍ مُمْكنة الوجُود، فانَّها توصَفُ بالوُجود حالة كونها موجودةً، ولا يَجوز أنْ يكونَ الماهيةُ سبباً لهذه الصفة، بل يكونُ أبداً سببهُ أمرٌ من خارج. وأما أنْ يكونَ بحيث لا يَجوز أن يكونَ الموصوف بها سبباً لها ولا أيضاً أمرٌ من خارج سبباً لها، ولا أيضاً يصحُّ لمثل هذ الشيء أنْ يكونَ له حالتا وجودٍ وَعدمُ، بل ليسَ له الّا أحدى الحالتين وهي الوجود وذلك مثلُ وجوب الوّجود للأول فانَّه لا يجوزُ أنْ يكونَ هو نفسهُ سبباً لوجوبِ وجودِه، ولا أمرٌ من خارج سَببٌ لذلك، ولا يَجِوزُ أَنْ يكونَ له حالتا وجودٍ وعَدمْ.

#### المنهج السادس

# في العَدْل

#### وفيه مباحث، الأول:

الفعل على ضربين إمَّا أنْ يكونَ له وصفٌ زائد علىٰ حدوثه، وإمَّا أنْ لا يكونَ. والثاني كحركة النائم والسَاهي.

والأولُ على ضربين: حَسنٌ وقَبيح.

والحَسنُ على ضربين: أحدهما أنْ لا يكونَ له وصفٌ زايد على حُسنه وهو المُباح. والثاني أنْ يكونَ له وصفٌ زايدٌ عليه، وهو علىٰ قسمين: أحدهما أنْ يكونَ المُدحُ متعلقاً بفعلِه من غير ذَمّ في تركه وهو المَندوب. والثاني أنْ يكون المَدحُ متعلقاً بفعله والذّمُ بتركه، وهو الواجب، والقبيحُ هو الحَرامُ وهو الذي يَستَحق فاعله الذّمُ.

إذا عَرفت هذا فنقُول: ذَهبت المُعتزلة إلىٰ أنَّ الأفعال حَسُنت لوجوهٍ يقع عليها، وقَبُحَتْ لوجوهٍ يقعُ عليها من غَير أنْ يكونَ للآمر والناهي في ذَلك مَدخلٌ.

وعَنوا بالوجوه إِقتران أُمورٍ راجعةٍ إلىٰ النَفي أو إلىٰ الثِبوت بحدوثها، فَيقضي العَقلُ عند العلم بتلك الوجوه أنَّ للفعل مدخلاً في الذمّ أو لا مدخل له، وكذلك في

٢٣٠ ..... مناهج اليقين في اصول الدين

الإخلال.

وذَهبَت الأشاعرة إلى أنَّ الأفعالَ إنَّما حَسُنت بأوامر الشرع، وإنَّما قَبُحت بنواهيه.

والحَقُّ عندي مَذهبُ المُعتزلة، والدَليلُ عليه أنَّ العُقلاء بأسرهم يَمدحوُن رادِّ الوَديعة ويَذمُونَ الظالِم، فإذا طُلِبَ منهُم العلّة في ذلك رَجَعَوا إلىٰ أنَّ الردَّ حَسنَ يَستَحقُ فاعله المَدح، والظُلم قَبيحٌ يستحق الذَّم، ولولا علمُهم باسناد الحُسن والقُبح إلىٰ الوجوه والإعتبارات التي يَقعُ عليها الأفعال، وإلَّا لمَا صحّ لهُم إسنادهما إليها.

ولمشايخ المُعتَزلة طريقٌ آخر وهو أنَّ الضَّرر مثلاً إنَّما يقبُح اذاكانَ ظُلماً، واذا إنتفىٰ الظُلم إنتفى القُبح. ودورانُ الأثر مَع الوَصف مشعرٌ بالعلّية.

ونَحنُ قد بيَّنا فيما سَلف ضَعفُ الدوران.

[1/190] مسألة: ذهبت المُعتزلة إلىٰ أنَّ العِلمَ بحُسن الأشياء وقُبحها عقليٌ، فبَعضُه ضَروري كَحُسنِ ردَّ الوَديعة، وحُسنِ الصِدق النَافع وبَعضُه نظري كحُسنِ الصِدق الضّار.

وَذَهبت الأشاعرة إلى أنَّ ذلك معلومٌ بالشرع وأنَّه لا حُسنَ ولا قُبحَ في العَقل، فالظُّلمُ لو أمر الله به لكانَ حَسناً، ولو نَهيٰ عَن ردِّ الوَديعة لكانَ قبيحاً.

وذَهَبت الأوائل إلى أنَّ العِلمَ بحُسنِ الأشياء وقُبحها مستفادٌ من العَقل العَمليّ.

والعَدليّة قد أستدلوا على مذهبهم بوجوه:

أحدها: إنَّا نَعلمُ بالضرورة حُسن ردّ الوّديعة وقُبح الظُلم، فانَّ أحداً لو ضَربَ غيره على طولِه، أو قصره، أو لونه، أو كونِ الكواكب في السّماء، فإنَّ العقلاءَ بأسرهم يُسارعون إلىٰ ذَّمه وإنْ فُرضَ عَدمُ الشّرع.

الثاني: إنَّ كثيراً من العُقلاء قد إعترفوا بحُسنِ الأشياء وقُبحها كالهِند والمُلحَدة.

الثالث: لو لَم نَعلمُ بالعَقلِ قُبح بَعض الأشياء وحُسنَها لم نَعلمُها بالشَرع، والتالى باطلٌ اتفاقاً فالمَقدمُ مثله.

بيان الشرطية: اذا لَم نَعلمُ قُبحِ الْكذب، ثمَّ قالَ لنا الله تعالىٰ إنَّ هذا الشيء قبيح، أو نهانا عنه، أو أمرنا بشيء، أوقال لنا إنَّه حَسنٌ، جَوِّزنا الكذبَ في خَبره، وإن ينهانا عن الحسن ويأمرنا بالقبيح لأنَّا حينئذٍ لم نكن عالمين بالَّه حَكيمٌ لا يَفعلُ القَبيح، فَوجبَ القولُ بسابقية العِلم بوجوه الأفعال وبحكمته تعالىٰ.

الرابع: إنَّ الحُسنَ والقُبح لو استندا إلى الأوامر والنواهي مطلقاً، أو لشرط القصد من الآمر والناهي لزَم تَحسينُ الكُفر الذي يأمر به الكافر، وتَقبيح الإِيمان الذي يَنهىٰ عنه.

فان قالوا: إنَّما المؤثرُ هو أمرُ الله من حَبثُ أنَّه خالقٌ ومُنعمَّ.

فلنا: وأيُّ تأثير لكونه خالقاً ومُنعِماً؟

فان قالوا: الخَالقُ يَجِبُ طاعته.

قلنا: عِلمُكُم بوجوب الطاعة إنْ استندَ إلىٰ العَقل اعترفتُم، وإن إستَند إلىٰ السَمع فنَحنُ إنَّما ألزمناكم في الشَرع لِمَكان أمره واجبُ الأُتباع.

فان قالوا: الخَالَقُ المالَكُ لعبيده، لأمره ونَهيه تأثيرٌ في التَحسين والتَقبيح، كالمالك منا لأذنه تأثيرٌ في حُسن تناول مُلكه، ولَنهيه تأثيرٌ في قُبحه دون مَن ليس بمالكِ.

قلنا: إنْ استندتُم في العلم بحُسن تصرف المَالك في مُلكه إلى العَقل إعترفتم، وإنْ كان إلى الشَرع سقَط كلامكم لأنّا ألزمناكم فيه.

الخامس: لو جَوِّزنا كونَ الهند إعتقدتْ حُسن الصدق وقَبح الظُلم لشبهة لا لقضاء العقل، لَجوِّزنا أنْ بكونَ بعضُ البلاد يعتقدونَ قُبح الصدق وذَمَّ من استعمله والإِستخفاف بالمُحسِنين والإِساءة إليه، والإِحسانُ إلىٰ المُسيء لأجل شبهة عَرضت لهم لأنَّ العقل غَيرُ قاضٍ بواحدٍ مُنهما، ولمَّاكانَ هذا باطلاً قطعاً فانَّ العُقلاء بأسرهم لو أخبرهم مُخبرٌ بذلك لسارعوا إلىٰ تكذيبه بناءً منهم علىٰ أنَّ ذلك ممتنع عقلاً،

فكذلك الأول.

وأحتّجت الأشاعرة على مَذهبهم بوجوه:

الأول: العِلمُ بقبح الأشياء وحُسنها لو كانَ ضرورياً لوجَب مساواته لإعتقاد كون الكُلّ اعظمُ من الجُزء، لعدم التَفاوت في الضّروريات، ولكانَت العُقلاءُ بأسرهم مشتركة فيه. ولو كانَ نظرياً لكانَ خرقاً للإِجماع لأنَّ العُقلاء بين قائلين بعَدم العلم بذلك مطلقاً، وبين قائلين بالعلم به بالضّرورة.

الثاني: إنَّ النَبي اذا هَرَب من إنسان قاتلٍ، فاخبارُه به مع السوَّال إنْ كانَ حَسَناً لِزَم حُسناً لَزَم حُسناً لَزَم تُبح الصدق.

الثالث: إنَّ الله تعالىٰ كلَّف أبا لهبٍ بالإِيمان بَجميع ما أخبر به ومن جُملته أنَّه لا يؤمن، فيكونُ مكلفاً بالجَمع بين النَقيضين.

الرابع: إنَّ الله تعالىٰ علمَ من الكافر أنَّه لا يُؤمن، فتكليفُه الإِيمانَ تكليفٌ لما لا يُطاق.

الخامس: إنَّ مَن قالَ لأُكذِبَّن غداً، إنْ حَسُنَ صدقه لَزِمَ حُسن الكذب، وإنْ قَبُح لَزِمَ قُبح الصدق.

السادس: إنَّ الله تعالىٰ فَعل الجَهل لأنَّه إنَّما يَحصلُ عقيب النَظر، والنَظرُ مجموعٌ علوم لا يَستلزم الجَهل، وإلَّا لكانَ الصَادقُ كاذباً، هذا خلفٌ.

السابع: لوكانَ الفعلُ قبيحاً لكانَ إمّا منَ الله تعالىٰ وهو باطلٌ اتفاقاً، أو من العَبد وهو باطلٌ اثفاقاً، أو من العَبد وهو باطلٌ لأنَّ أفعال العَبد اضطراريةٌ علىٰ ما يأتي.

الثامن: لوكانَ الفعلُ حَسناً وقَبيحاً لوجهٍ عائِدٍ إليه، لكانَ المَعلولُ سابقاً على العلّة، والتالى باطلٌ فالمقدمُ مثله.

بيانُ الشَرطية: إنَّ قُبح فعل الظُّلم حاصلٌ قبلَ وجود الظُّلم، فلوكانَ قُبحه معلَّلاً به لَزِمَ التقدم.

التاسع: إنَّ المعدوم قد يَتَصفُ بالحُسن والقُبح فلا يكونانَ من صَفتين تُبوتيين. بيانُ الأول: إنَّ ما كانَ حَسناً كانَ تركه قبيحاً والتَركُ عَدمي، ولأنَّ الأفعال

الحَسنة والقبيحة قبل دخُولها في الوَجود تكونُ حَسنة وقبيحة.

العاشر: إنَّ جَهة قُبح الكَذب إنْ كانَت عائدةٌ إلىٰ مجمُوع حُروفِه الذي لا وجودَ له كانَ المعدوم موصوفاً بالقُبح الثبوتي، وإنْ كانَت عائدة إلىٰ كلّ واحدٍ من الحُروف كان كلَّ حرفٍ كذباً، وكلُّ كذبِ خبرٌ، فكلُّ حرفٍ خبرٌ.

الحادي عشر: اذا قالَ القائلُ زيدٌ في الدار ولم يكُن فيهاكانَ قبيحاً، فالمُقتضي للقُبح إنْ كانَ ذات تلك الألفاظ مطلقاً لزمَ القُبحُ وإنْ طابَق، وإنْ كانَ بانضمام عَدم كونُه في الدَار كانَ العَدمي مُقتضياً للنُبوتي، وإنْ كانَ المجموع كان العدمُ جزءً من العلّة، وإنْ كانَ أمراً آخر فذلك الآخر إنْ لَم يكن لازماً لتلك الألفاظ مع عَدم كونه في الدار لم يكن الكذبُ قبيحاً، وإنْ كانَ لازماً فعلّة اللَّزوم إمّا تلك الألفاظ مطلقاً أو مع العَدم، ويعودُ البَحثُ.

الثاني عشر: لو كانَ القَبيحُ صفةً حقيقيةً لما إختلف بإِختلاف الوَضع، والتالي باطلٌ فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة.

وبيانُ بطلان التالي: إنَّ الوَاضع اذا وضَع قولنا (قامَ زيدٌ) لغير الخَبر لم يكُن التَلفظ به قبيحاً عند عَدم قيام زيد.

والجَوابُ عن الأول: المَنعُ من حصول التَفاوت، سلّمنا لكنْ لا نُسلّم أنَّ التفاوت في العُلوم يُخرجها عن كونها ضرورية، فانَّ بعضَ التصديقات البَديهية يكونُ أجلىٰ من بَعضِ عنَدكون تَصوراتها أجلىٰ.

وعَن الثاني: إنَّ المُخَبر يَجبُ عليه التورية بحيثُ يَخرج بها عَن الكذب. لا يقال: فَيلزمُ من ذلك عَدم الوثوق بأخبار الله تعالىٰ!

لأنَّا نقول: لو أخبَرنا الله بخبرٍ يدلُ ظاهره عَلى أمرٍ مع عَدم إرادة ذلك الظاهر. وعدمُ قرينة صارفة عَنه لكان الحَكيم مُلْغزاً، وهو قبيحٌ بخلافِ ما نَحنُ فيه.

وأيضاً: إذا تَعارض قَبيحان وَجبَ المصيرُ إلى أَقلهما قُبحاً.

وأيضاً: القُبح قد يتَّخلفُ عن الكذب في بَعض المواضع لمانع، ولا يَخرُج ذلك الكذبُ عن مقتضاه، ولا يلزِمُ من ذلك أنْ يكونَ كلُّ كذبٍ محتملاً لذلك المانع.

كما أنَّ الأحكام العقلية الضرورية قد يتَّخلفُ في بَعض المَواضع لمانعٍ، ولا يَنثَلمُ بما يَذكُره السُوفسطائيون.

وأيضاً: هذا الكذب فيه جهة حُسنٍ لامن حيث كونه كذباً، بل من حيث إستماله على التَخلُص، وفيه جهة قُبحٍ وهي كونه كذباً. والجهتانُ متغايران وما فيه جهة العُسن فهو ملازمٌ لها من غير تَغيّر.

وعن الثالث: إنَّه كَلَّف أبا لهَب من حيثُ أنَّ الإِيمان ممكنَّ لا من حَيثُ وقوع الإِخبار بأنَّه لا يؤمن.

وهذا بعينه جوابٌ عن الرابع: فانَّ العِلمَ لا يخرُج المُمكن عن إمكانه، والكافرُ مكلفٌ بالإِيمان من حَيثُ هو مُمكنٌ لا من حيثُ فرضُ العِلم، فانَّك اذا فرَضت العِلمَ بالكُفر حاصلاً فقد فَرضَت الكفرَ لأنَّ العِلمَ لابد فيه من المُطابقة ومع فرضَ أحد طرفى النَقيض لا يُمكن فرضَ الآخر.

وعن الخامس: إنَّه يَجبُ ترك الكذب في غدٍ لأنَّه اذاكذب في الغَد فَعلَ شيئاً فيه جهتا قُبحٍ عليه وهو العَزم على الكذب وفعلِه، ووجهاً واحداً من وجوه الحَسن وهو الصِدقُ. واذا ترك الكذب يكونُ قد ترك تتمة العَزم والكِذبَ وهما وجها حَسن وفعل وجهاً واحداً من وجوه القُبح، وهو الكذب. ولا شك أنَّ الثاني أولى.

وعن السادس: أنَّ الجَهل لازمٌ من المُقَدَّمات الفاسدة الحاصلة للإِنسان بسَبب قوته الوَهمية، وتَرك استعمال قوته العَقلية.

وعن السابع: ما يأتي من كونِ الفِعل مخلوقاً للعبد.

وعن الثامن: أنَّ الظُّلَمَ إِنَّما يَقبُح قبل وجوده، علىٰ إنَّ معنىٰ أنَّ الفاعلَ اذا فَعَله كان بحيثُ يَستحق الذَّم. وهذه الحَيثية ليستُ أمراً ثُبوتياً كما يقولُ النَّارُ علّة في الإِحراق، وإنْ كَانت النَّارُ معدومة علىٰ معنىٰ أنَّها بحيثُ لو وُجدت لَصدرت عنها الحرارة.

وأيضاً: فنحنُ نَمنع من كون الحُسن والقُبح وصفَين ثبوتيين. وهذا هو الجوابُ عن التاسع.

وعن العاشر: إنَّكُم بالإعتبار الذي عَقلتم كونَ الكلام خبراً أو صدقاً وكذباً، إعقلوا به كونه قبيحاً وحسناً.

وعن الحادي عَشر: أنَّ العلَّة هي الخَبرُ بشرط أنْ لا يكونَ مطابقاً، ولا يلزمُ من ذلك تعليلُ الأمر الوجودي بالأمر العدمي.

وعن الثاني عشر: إنَّ إِخبارَ الكاذب هو المُقتضيللقُبح وهو معنىً معقولٌ وإنْ إختلفت عليه العبارات.

## البَحِثُ الثاني: في أنَّا فاعلون

أدّعىٰ أبو الحُسين البَصري وجَماعة أنّه ضروري، وهوَ الحَقُ عندي. وذَهبت طائفة من المُعتزلة، وبَعضُ الإِمامية، والزيدية (١) إلىٰ أنَّ العِلمَ بذلك سبيّ.

وذهبَ جُهم بن صفوان إلىٰ أنَّه لا فاعلَ إلَّا الله تعالىٰ.

وذهبَت الأشاعرة، والنَجّارية (٢) إلى أنَّ المُحدِث هو الله تعالى لا غير، وإنَّما العَبدُ مكتسبٌ. وهؤلاء أثبتوا للعَبد قدرة ونَسبوا الفعلَ إلى الله تعالىٰ.

وأما جُهَم فانَّه لم يَثبت قدرة للعبد.

ثمّ إختلف القائلون بالكسب في تفسيره، فذهب الأشعري إلى أنَّ معناه أنَّ الله تعالى أجرى العادة بأنَّ العبد متى إختار الطاعة فعلها فيه وفعل القُدرة عليها، والعبد متمكن من الإختيار وإنْ كانت القدرة عنده لا أثر لها في الفعل. وذهب أصحابه إلى أنَّ معنى الكسب هو أنَّ القُدرة الحَادثة لها أثرٌ في الفعل، وذلك الأثرُ غيرُ الإحداث

<sup>(</sup>١) اتباع زيد إبن الإمام على إبن الحسين بن الإمام على بن أبي طالب ـ عليهم السلام ـ ذهبوا إلى أنّ الامامة تكون في أولاد فاطمة ـ عليها السلام ـ دون غيرهم، لكنهم شرطوا في الإمام أن يكون عالماً، شجاعاً، سخياً، يخرجُ بالسيف، وهم أصناف ثلاثة: الجارودية والسليمانية والبترية.

<sup>(</sup>٢) اتباع الحسين بن محمد النجار توفى (٢٣٠ه) وأكثرهم من المعتزلة من الري وهم أصناف لكنهم متفقون في الأصول. وينقسمون إلى برغوثية، وزعفرانية، ومستدركة.

وزايدٌ عليه.

فذَهبَ بعضُهم إلىٰ أنَّ ذلك الأثركونُ الفعل طاعةً، ومَعصيةً، وسفهاً، وعبثاً، وغيرُ ذلك من الصفات، وهي مُتناول التكليف وبها يستَّحِقُ المَدحُ والذَّم.

وذهبَ آخرون إلى أنَّ ذلك الأثر غيرٌ معلوم.

وذهبَ أبو اسحاق إلىٰ أنَّ الفِعلَ يقعُ بقدرة الله تعالىٰ وبقدرة العَبد.

ومَذهبُ الأوائل أنَّ الله تعالىٰ يَفعلُ الإِرادة والقدرة في العَبد، ثمَّ هما يُوجبان الفِعلَ. وهو قولُ أبى الحُسين البصري، وأمام الحَرمين.

لنا: إنَّ كلَّ عاقلٍ يَعلمُ بالضرورة حُسنَ المَدح على الإِحسان وقُبحَ الذَّم عليه، وحُسنَ الذَّم على الإِساءة، ولولا علِمنا يكون الفعلُ صادراً عنا وإلّا لمَّا صحَّ منا ذلك.

لا يُقالُ: حُسنِ المَدح على الفعل إنّما يكونُ بعد العِلمَ بكونِ الفعلَ صادراً عن المَمدوح، وكذلك الذّمُ فلو جَعلتُموه مقدمة في العِلم بذلك لزّم الدور.

لَّا نَقُولُ: لا نَجعلُه مقدمة للعِلم بكونِ الْعَبد فاعلاً، وكيفَ ذلك مع أنَّا أدَّعينا الضَرورة في ذلك بَل جَعلناه مقدمة في كون ذلك العِلم ضرورياً.

ومَشايخُ المُعتزلة يَلزمُهم هذا السؤال، وإستدّلوا على مذهبهم بوجوه:

الأول: أنَّ أفعالَ العباد لو كانَت مخلُوقة لله تعالىٰ لِما بقي فَرقَّ بين حركاتنا وحركاتنا وحركات الجَماد مع أنَّ البَديهة قاضية بالفرق.

الثاني: أنَّ أفعالنا لو كانَت مخلوقة لله تعالىٰ لَقبُح منه تكليفنا، والتالي باطلَّ اجماعاً فالمُقدم مثله، والشرطية ظاهرة.

الثالث: يلزُم الظُّلم، فانه يَخلقُ فينا الفّعل ويعذَّبُنا عليه.

الرابع: أنَّ أفعالنا توجدُ عند دَواعينا وتَنتفي عند صوارفنا، فلولا إِستنادُها إِلينا وإلَّا لجازَ أنْ يَقع وإنْ كرهناها، ويَعدُم وإنْ أردناها.

الخامس: أنَّ الله تعالىٰ قد أضاف الفِعل إلىٰ العَبد بقوله: ﴿ فَويلٌ للَّذِينَ

يَكتُبونَ الكِتابَ بأيدِيهم (١)، ﴿إِنْ يَتبُعونَ إِلَّا الظَّن ﴾ (١)، ﴿حتى يُعَيِّروا ما بأنفُسِهِم ﴾ (١)، ﴿بَلْ سَولْتُ لَكُم أُنفُسكُمْ أُمراً ﴾ (١)، ﴿فَطَوعَتْ لَه نَفسُه ﴾ (٥)، ﴿مَنْ يَعمَل سُوءً يُجزَ به ﴾ (١)، ﴿كلَّ إمرِى و بما كَسبَ رَهِينٌ ﴾ (١)، ﴿إلَّا دَعَوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُم لِي ﴾ (١)

السادس: أنّه تعالىٰ مَدحَ المؤمن علىٰ إيمانه، وذَمَّ الكافرَ علىٰ كُفره، وَوعَد بِالنَوابِ علىٰ الطاعة، وتوعّد بالعقابِ علىٰ المَعصية بقوله: ﴿اليومَ تُجزىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ ﴾ (١)، ﴿فَاليَومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُجْزَونَ إِلّا مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (١٠)، ﴿وَالِبَواهِيمَ الّذي وفّى ﴾ (١١)، ﴿لتُجزىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسعىٰ ﴾ (١٢)، ﴿مَلْ جَزاهُ الإحسانِ إلّا الإحسان ﴾ (١٢)، ﴿لا تُجزونَ الله ما كُنتم تَعملون ﴾ (١٤)، ﴿فَلَهُ عَشْرُ أَمْسَالِها ﴾ (١٥)، ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْر رَبّه ﴾ (١٦)، ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن أَمْسَالِها ﴾ (١٥)، ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْر رَبّه ﴾ (١٦)، ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن

(١) البقرة: ٧٩.

(٢) الأنعام: ١١٦.

(٣) الرّعد: ١١.

(٤) يوسف: ١٨.

(٥) مائدة: ۳۰.

(٦) النساءِ: ١١٠.

(٧) الطور: ٢١.

(٨) إبراهيم: ٢٢.

(١) غافر ١٧.

(۱۰) یس: ۵۵.

(١١) النجم: ٣٧.

(۱۲) طه: ۱۵.

(١٣) الرحمن: ٦٠.

(١٤) يس: ٥٥.

(١٥) الأنعام: ١٦٠.

(١٦) الجنّ: ١٧.

ذِكْرِي﴾ (١)، ﴿أُولِئِكَ الذينَ اِشْتَرُوا الحَياةَ الدُّنِيا﴾ (٢)، ﴿الذينَ كَفَرُوا بَعدَ إِيمانهم﴾ (٣)، ﴿خَزاءٌ بِما كَانُوا يَعمَلُونُ﴾ (٤)، ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَه﴾ (٥)، ﴿وَمَنْ يُعمَلُ سُوءٌ يُجْزَبِه﴾ (١)،

السابع: أنّه تعالىٰ نَزّه نفسه عَنِ أفعال المَخلوقين مَن الظّلم بقوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلمَبيد﴾ (٧) ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُم ﴾ (٨) ﴿ لا ظُلْمَ اليُوم ﴾ (١) ﴿ ولا يَظْلِمُونَ فِي لِلْمَا اليُوم ﴾ (١) ﴿ وَنَسَبَ الكُفرَ والمَعاصى إلىٰ العباد بقوله: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرونَ بِالله ﴾ (١١) ﴿ وَمَاذَا عَلَيهم لُو آمنوا ﴾ (١١) ﴿ ﴿ مَا مَنعكَ أَلًا تسجُد ﴾ (١١) ﴿ فَمَا لَهُمْ عَن التَّذكِرَة مُغرِضِين ﴾ (١٤) ، ﴿ لِمَ تَصُدُونَ عَن سَبِيل الله ﴾ (١٥) ، ﴿ لِمَ تَصُدُونَ عَن سَبِيل الله ﴾ (١٥) ومن المعلوم القَطعي أنّه يستحيلُ أنْ يخلق في الكافر الكُفرَ، وفي العاصي العِصيانَ ثُم يُوبَخه عليه.

<sup>(</sup>١) طه: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٨٦

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) الزلزلة: ٧.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٤.

<sup>(</sup>٧) فصّلت: ٢٦.

<sup>(</sup>۸) هود: ۱۰۱.

<sup>(</sup>٩) غافر: ١٧.

<sup>(</sup>١٠) النساء: ٤٩.

<sup>(</sup>١١) البقرة: ٢٨.

<sup>(</sup>۱۲) النساء: ۲۹.

<sup>(</sup>١٣) الأعراف: ١٢.

<sup>(</sup>١٤) المدّثر: ٩٤.

<sup>(</sup>١٥) آل عمران: ٧١.

<sup>(</sup>١٦) آل عمران: ٩٩.

الثامن: أنَّه تعالىٰ خَيِّر العبادَ بقوله ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُر ﴾ (١)، ﴿ فَمَنْ شَاءَ إِنَّهُ لَهُ لَيْكُفُر ﴾ (١). ﴿ فَمَنْ شَاءَ إِنَّهُ لَهُ رَبِّه سَبِيْلاً ﴾ (٢).

التاسع: أنّه تعالىٰ أمرَ عبادَه بالمُسارعة إلىٰ فَعل الطاعات بقوله: «﴿وَسارعُوا إلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِكُمْ ﴾ (٣)»، وأمرَهُم بالطاعات في قوله: «﴿إِركَعُوا وِإِسْجُدُوا وَإِفْعَلُوا الخَيْرَ ﴾ (٤)، وغيرُ ذلك.

لا يُقال: هذه الآيات مُعارضةً بِمثلها في قوله تعالىٰ «﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ " (٥) وهو يريد الإيمان.

لأنَّا نقولُ: يَجِبُ تأويل هذه الآيات جميعاً بين ما ذكرنا وما ذكرتُم.

قال أبو الهُذيل: أنَّه تعالىٰ أنزلَ القُرآنَ ليكونَ حُجةً علىٰ الكافرين لا لَهُم، ولو كانَ المرادُ من هذه الآيات إضافة الكُفر إليه تعالىٰ لكانَ النبيُ (عليه السلام) محجوجاً بأنْ يقولُ له الكافرون كيفَ تأمُرُنا بالإيمان والله قد خَلقَ فينا الكُفر.

وقالتَ الأشاعرة: أقصىٰ ما يُمكنكم أنْ تقولوا إنَّا لما قَصَدنا إلىٰ إِيجاد شيء وُجدت ذلك الشيء عَقيب ذلك القَصدُ، علِمنا إِستناد الفعلُ إلينا ولكن ذلك إِستنادٌ إلىٰ الدوران.

ثم إنَّا نَقولُ: وهَل يَفرقُونَ بين ما إِذا أحدثتموه بحَسب دَواعيكم وبينَ ما إِذا فَعلَهُ الله تعالىٰ عَقيبَ دواعيكم أم لا؟، فإنْ أعترفتم بالفَرق فأظْهِروه، وإلَّا لَم يَبق لكم مَعرفةٌ بإستناد الفِعل إلَيكم.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الانسان: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) الصافات: ٩٦.

<sup>(</sup>٦) الرعد: ١٦.

<sup>(</sup>۷) هود: ۱۰۷.

أجابَ قاضي القُضاة: بأنًا متى أحدثناهُ إِقترنَ به علمُنا، ضرورةً بانَّه لولاً دواعينا لَما حَدَث، وإنَّه يَجُز أنْ يقتَرن به هذا العِلمُ لأنَّه يكونُ جهلاً غيرُ علم.

وهذا غيرُ لائِقٍ من قاضي القُضاة لأنّه يَجعلُ العِلمَ بكوننا فاعلَين كَسبياً، ويتأتىٰ من أبي الحُسَين.

وأحتَّجَت الأشعرية بوجوه:

الأول: إنَّ العَبد الفاعِل إنْ لَم يتمكن من التَرك فَهو المَطلوب، وإنْ تمكن فإنْ لَم يَفتقر تَرجيح الفِعل إلى مُرَجَحٍ لَزمَ تَرجيحُ المُمكن مِنْ غَير مُرجّحٍ، وإنْ إفتقر فذلك المُرجِّح إنْ كانَ من فعلِه تسلسل، وإنْ كانَ مِنْ فِعل الله تعالىٰ فإنْ أمكن التَرك إفتقر إلىٰ مُرجّح آخر وإلَّا لَزمَ الجَبر.

الثاني: لو كانَ العَبدُ موجداً لأفعاله لكَان عالماً بها، والثاني باطلٌ فالمُقدَم مثله. بيانُ الشرطية: إنَّ القادرَ لا يُخصّص أحد مَقدُوريه إلا مَع الشُعور، ولأنَّ الجُزئي لا يَنبعثُ عن القصد الكُلّي، والقَصدُ مَشروطٌ بالعِلم. وبَيانُ بطلانِ التالي ظاهرٌ فإنَّ المُتحَرك لا يَعلمُ أجزاء المَسافة ولا يَعلمُ كيفية السُرعة والبُطء القائمتين بالحرّكة، والنائم فاعلٌ غَيرُ عالم.

الثالث: دَليلُ التمانع آتِ هاهنا.

الرابع: لو كانَ العَبدُ قادراً لكانَ الله تعالىٰ قادراً علىٰ عَين مقدوره، لِما بَينا من أنّه تعالىٰ قادرٌ علىٰ عَلىٰ عَينه لتساوي المَثلين. لكنَّ التالي باطلٌ والَّالَزم وقوعُ مخلوقٍ بقادرين!، لأنّا اذا فَرضَنا أنَّ العَبد أراد فعلاً علِمَ الله تعالىٰ أنّه مصلحة فلابدَّ وأنْ يريده، ثم فَرضنا أنَّه تعالىٰ عِلمَ أنَّ المَصلحة يَقتضي إيجاده منه تعالىٰ، ثمّ إنَّ العَبد حاول فعلهُ فإنَّ ذلك الفعل يَقعُ بقادرين. وبَيانُ بطلان اللازم: أنَّه يستلزمُ إستغناءَ الفعل وحَاجتهُ إليهما معاً، وهذا خلفٌ.

والجَوابُ عن الأولُ: أنَّ المُختار يمكنُه أنْ يُرجِّح أحد الطَرفين على الآخر مِنْ

غَبر مُرجِّحٍ، وهذا عَينُ مَذهبكم في حَقّ واجب الوُّجود. وأيضاً المُرجَح المُوجب للفَعل وهو الإِرادة لا يُخرجُ القادرَ عن كونِه قادراً، ولا يتنافى الإِستواء والرُّجحان لأنهما حاصلان للفِعل بأعتبارين.

واعلم أنَّ هذه الشَّبهة كما نَفتْ القُدرة عن العَبد في إعتقاداتهم، فهي بعَينها نافية لقُدرة الله تعالىٰ، تعالىٰ اللهُ عَن ذلك عُلواً كبيراً. وطَريقُ النَخلصُ ما ذَكرناه.

وعن الثاني: أنَّ العِلمَ التفصيلي مَمنوعٌ وإنَّما الشَّرطُ العِلمَ الإجمالي. ونَمنعُ عَدم إنبعاث الجُزئي عَن القَصد الكُلي فإنَّ القاصدَ لإِيجاد الحَركة إنَّما يَقصُد حَركةً مُطلقةً ويتَخصَصُ بتَخصُصِّ القابل، ولأنَّ الإِضافة إلىٰ الجُزئي مَسبوقة بتَحققه فلو كانَ تَحقَّقه متوقفاً علىٰ الإضافة التي هي العِلمُ لَزم الدُّور، وفي الأخير نظرٌ.

وعَن الثالث: أنَّ قدرة الله تعالىٰ أقوى من قُدرة العَبد فوقوع مَقدُور الله تعالىٰ أولى. وهذا الدَليلُ يَتمشىٰ في الوَجدانية ولا يتَمشىٰ هاهنا. وهذا بعينه هُو الجَوابُ عَن الرابع.

قالت الأشاعرة: الذَّاتُ غيرُ مقدورة لأنَّها ثابتة في العَدم، والوُجودُ حالٌ فلا يكونُ مَقدوراً فلا يكونُ العَبدُ قادراً البتة.

لا يقال: المَقدُور هو الذاتُ علىٰ كونها موجودة.

لأنا نقول: هذا فاسدٌ لأنَّ معناه إنْ كانَ هو المقدوُر وهو الذاتُ وحدها أو الوُجود وَحده أو المتجموعُ فَقد نَاقضتُم، وإلَّا فلا مَعنىٰ يَحصلُ له. وهذا يَردُ علىٰ من أَثبَت المَعدومَ من المُعتَزلة، وأما عَلينا نَحنُ فلا.

مسألة: القائل بالكَسْب فراراً من إِثبات الفِعل للعَبد، ومِنْ عَدم الأمر والنَهي غالطٌّ، لأنَّا نقولُ العَبدُ إما أَنْ يكونَ له في فِعله أثرٌ ما أو لا يكونُ، فإنْ كانَ الأولُ فهوَ المطلوب، وإنْ لَم يكنْ فهوَ قولٌ بمذهب جُهَم.

ثم إنَّا نَقُولُ لأبي الحُسين: كيفَ يتَخلصُ مِنْ قُولُ المُعتزلة بأنَّ العَبد إنَّما حَسُنَ مدحُه وذمه باللونَ الذي فيه، لأنَّ الله تعالى قَد خَلَقَ مع النِعل قدرة عيرُ مؤثرةً وَلَمْ يَحلُق في اللّونِ قدرة ، وأيُّ عاقلٍ يَرتضي القولَ بهذا

ويَستحسُن المَدح والذَم لأنَّه خَلَق في العَبد فعلان ولَم يَستحسُن المَدحَ والذَّم في اللون لأنَّه خلَقَ في اللون لأنَّه خلَقَ فيه فعلُ واحدٌ.

[4/147]

مسألة: قد ذكرنا فيما سلف قسمة الأفعال إلى المُباشر، والمُتولّد، والمُخترع. وأختلف النَاسُ في المُتَولّد، فذَهبت المُعتزلة إلى أنَّ كلَّ ماتَولَّد من فعلِ العبد فهو فعلَّ له، سواءً تولّد عن فعله المُباشر أو تَولّد عن فعلِه المُتولّد عَنْ المُباشر. وذَهب مُعِمَّرٌ إلى أنَّه لا فعلَ للعبد إلّا الإِرادة، وما يَحصلُ بعدها فهو من طبعِ المَحلِ.

وقال آخرون من المُعتزلة لا فعلَ للعبد إلَّا الفكر.

وقال النظّامُ لا فِعلَ له إلّا ما يوجدُ في مَحل قدرته وهو المُباشر، وما يتجاوزُ محلَ النقدرة فهو واقعٌ بطبع المَحلّ.

وذَهبتْ الأشاعرة إلىٰ أنَّ المُتولَدات من فِعلِه تعالىٰ وليسَ فيها ما هو كَسبٌ للْعَبدُ.

والحَقُّ عندي المَذهبُ الأول، وَيدلُ عبه ما دَلَنا به في المسألة الأولى، فإنَّا نستحسنُ المَدحَ على ما يَقعُ من أفعالنا المُتولّدة كالكتابة والبناء، ونَستَحسنُ الذَّم علىٰ بَعضٍ أخر منها كالقتل، وهذا إنَّما ذكرناه إستدلالاً على ضرورية هذا الإعتقاد لا علي غيضٍ أخر منها كالقتل، وهذا إنَّما ذكرناه إستدلالاً على ضرورية هذا الإعتقاد لا علي غيضه. ويبطلُ قولُ من قالَ بأنَّ الفِعلَ صادرٌ عَن طبعِ المَحلِّ أنَّه لو كانَ كذلك لذام ولما إختلف، ولشارَكت المُتساويات فيه. والتوالي كُلها باطلة فالمُقدمُ مثله.

لا يُقال: الأفعالُ الأختيارية يَجوزُ أَنْ لا تَقعَ، والمتولَداتُ ليست كذلك فلا تكونُ إختيارية.

بَيانه: أَنَّ بَعدَ حُصول السَبب يَجبُ المُسَبَب، والواجُبُ لا يكونُ المقدُور. لأنًا نقول: لَسنا نَعني بقولُنا المُتَولَدُ مَقدُورٌ أنَّه يَجوزُ أنْ لا يَقع مع وجود السَبب، بَلْ مَعناه أنَّه يَجوزُ أنْ لا يَفعل السَّببُ فلا يَفعلُ المُسَّبب.

لا يقال: لا دلالة في الحُسن والقُبح علىٰ كون المُتولّد من فِعل العَبد، فإنّا نَذمُ مَن أَلقَىٰ صبياً في النَار فأحترَق مع إنَّ المُحرِق هوَ الله تعالىٰ بواسطة النار.

لأنَّا نقول: الذَّمُ على الإلقاء مَع العِلمَ بحصول الإِحتراق، لا على الإِحراق.

مسألة: بَعضُ المتأخرين ظن التناقض في قولي أبي الحُسين البَصري وهما القَولُ بالإِختيار، والقولُ بالوجُوبِ عَقيبِ القُدرة والدَّاعي. وهذا ظنَّ فاسدٌ فانَّ الوجوبِ هاهنا غيرُ منافٍ للقُدرة فإنَّ القادرَ مِنْ حيثَ هو هو إنَّما هوَ الذي يَجوزُ أنْ يَفعَلَ وأنْ لا يَفعلَ، وهذا لا يُنافِي وجوبَ الفِعلَ بشرط إنضمام إرادةٍ أو شيء آخر من شرائط التأثير.

مسألة: قالت الأشاعرة ردّاً على المُعتزلة أنّا نَفعلُ اللّونَ بحسَب قصدنا، فإنّا عِندَ الخَلط لماءِ العَفْص والزّاج نكون فاعلين له، وهذا باطل، فما ذكرتموه باطل. والتّزم البّغداديون وقوع اللّون بالعبد.

وأمًّا البَصريّون فقالوا: إنَّ اللَّوْنَ كامنٌ في أجزاء الزّاج، فاذا إِقترنَ بها ماءُ العَفصِ ظَهَر، والقولُ بالكُمون ظَهر بَطلانه.

وأجابَ محمودٌ: بأنَّ اللّونَ يَقعُ عندَ الخَلط لا بسَببه بَل بسَبب مَزاجي العَفص والزَّاج.

وفيه بَعضُ القوة غَير أنَّه تَسليمٌ مَّا لكَلام الأشاعرة.

البَحثُ الثالث: في أنَّه تعالىٰ لا يَفعَلُ القَبيح، ولا يَخلُّ بالواجِبَ لأنَّ له صارفاً عن القَبيح وداعياً إلىٰ الحَسن، وهو قادرٌ عليهما.

أما وجُود الصَارف فلأنَّه عالمٌ بقُبح القَبيح مَع غناه عَنه، وهذان يُوجبان عَدم القَبيح.

وأما وجُود الدَاعي فلأنَّ الحُسن كافٍ في إِرادة المُريد له إِذا خَلا عن جهات المَفسدة.

وأيضاً لو جازَ أنْ يَفعلَ القَبيح لَجاز منه إِظهار المُعجزة علىٰ يَد الكَذّابين، وأنْ يُرسِل رُسلاً يَدعون إلىٰ أنواع الكُفرِ، من الشركِ، وعبادة إِبليس، وكفر النّعمة، وتَحسين مَنع الوديعة.

لا يُقال: لا يجُوز أنْ يُظهرَ المُعجزة علىٰ يَد الكذَّابِين، لأنَّه تعالىٰ قادرٌ علىٰ أنْ يُعرَّفنا صدقَ الرسُول، ولا طريقَ إلَّا المُعجز فلو جَوِّزنا ظهُوره علىٰ يـدِ الكـاذِبَ لإِنتفتِ القُدرة، وهوَ محالٌ.

لأنّا نقولُ: عَدَم تَجويز هذا الفَرض إنْ كانَ لِعَدم قُدرته تعالىٰ لَزمكم الوقوع فيما فَررتم منه، فإنّه ليسَ إِنتفاء إحدى القُدرَتين لإِثبات الأُخرىٰ أولىٰ مِنَ العَكس. وإنْ كانَ لكونِه تعالىٰ حكيماً لا يُلّبِسُ علىٰ المُكلَفين فهو إعترافٌ بالمَقصود.

لا يقال: إنّه تعالىٰ كلّف بالإِيمان من عَلم منه عَدمُه وهوَ قَبيحٌ، لأنّه إنْ كانَ لا لِغَرضٍ فَهو عبثٌ قبيحٌ، وإنْ كانَ لغرضٍ عائِدٍ إِليه فهو محالٌ، وإنْ كانَ إلى المُكلف وكانَ ضرراً فَهو قبيحٌ، وإنْ كانَ نفعاً فهو معلومُ العَدم فلا يَحصلُ من التكليف إلّا الضَرر، وإنْ كانَ غيرُ الى غيره فهو قبيحٌ لأنّ نفع الغير بتكليف هذا قبيحٌ.

لأنّا نقول: النَفعُ عايدٌ إلى المُكَلف وهو تَعريضُه للثَواب، ومعنىٰ ذلك بأنْ يَجعلُه بحَيث يتمكن مِنَ الوُصول إلىٰ النّفع، وهذا الغَرض قد حَصل.

مسألة: إرادة القبيح قبيحة، وتَركُ إِرادة الحَسن قبيحٌ فلا يَصدران مِنَ الله تعالى، فالله تعالى، فالله تعالى لا يُريد القبائح ويَريدُ الطاعة، ولأنَّ له داعٍ داعياً إلى الطَاعات مِنْ حَيثُ أنَّه حَكيمٌ فله داعٍ إلى الحَسَن، والطَاعاتُ حَسَنَةٌ، وله صارفٌ عَن المعاصي لحكمته.

أيضاً: ولأنّه تعالى أمرَ بالطاعة ونَهىٰ عن المَعصية، وهما يَستلزمان إِرادة الطَاعة وكَراهة المَعصية.

وقول الأشعرية الأمرُ يَدلُ على الطلب لا على الإِرادة سَخيفٌ: أمَّا أولاً: فلِعَدَم العِلم بالزَايد (١) على الأرادة في حَقه تعالىٰ.

وأما ثانياً: فلأنَّ الطلب لا يُعقلُ مع مغايرته للإِرادة وانفكاكه عَنها، ولأنَّ مُريد القَبيح ناقصٌ تعالىٰ الله عنه، ولأنَّ السمعَ قد دَلَّ علىٰ ذلك.

وأمَّا الأشاعرة فقد جَوِّزا علىٰ الله تعالىٰ إِرادة القَبائح، وكراهـة الطاعة من

(۱) في خ٣: بالزيادة.

[7/٢..]

العَاصى، وَحُبَّ المَعصيةُ منه، تعالىٰ الله عَن ذلك علواً كبيراً.

وقد ألزمهم المُعتزلة كونُ الكافَر مطبعاً بكفره مِنْ حَيثُ أَنَّه فَعل ما أراد الله منه، ولأنَّه حَكيمٌ فكيفَ يأمُر بالإِيمان للكافر، والأمرُ بَعثٌ عليه وتَقريبٌ منه مع أنَّه يَكرهُه.

وأحتَجّتِ الأشاعرة على مذهبهم بأنّه تعالىٰ فاعلٌ لكلِ موجودٍ عَلى ما مَضىٰ، والقَبائحُ موجودة، فهي مِن فِعله بإرادته.

وأيضاً: لو أراد الله تعالى الطاعة من الكافر لصار مغلوباً، والتالي باطلٌ فالمُقدَم مثله، والشرطية ظاهرة لأنَّ المُريدين اذا تَعارضا فالمغلُوب مَن لَم يَقعُ مُرادَه.

ولأنّه تعالىٰ عَلِم مِنَ الكَافر أنّه لا يُؤمِنْ، والحَكيمُ لا يريدُ لما عَلم أنّه لا يكونُ. وللسَمع لقوله تعالىٰ «﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعلَ الناسُ أَمَةً واحِدَةً ﴾ (١)، «﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَمَنَ مَنْ في الأرضِ كُلُّهم جَمِيْعاً ﴾ (٢)، «﴿ وَلَوْ شِئْنَا لاَتَيْنا كُلُّ نَفْسٍ هُديها ﴾ (٣)، وغير ذلك.

والجَوابُ عن الأول: إنّه مَبنيّ علىٰ الأصل الفاسد، وقَد ثَبت بطلاتُه فيما مضى.

وعَن الثاني: إنَّه تعالىٰ إنَّما لم يُوصف بالمَغلوبية مِنْ حَيثُ أنَّه أرادَ الإِيمان الإِختياري من العَبد لا الإِضطراري، وهذا لازمٌ عليكم أيضاً فائّه أمرَ الكافرَ بالإِيمان مع أنَّه لا يَقعُ.

وعَن الثالث: لا نُسلَّم أنَّ الحكيمَ لا يُريدُ ما لا يكونُ اذاكانَ ممكناً، والإِيمانُ ممكنًّ مِنَ الكَافر. والدَليلُ السَمعي متأولٌ. ولا منافاة بين قولنا وبين إِثبات المشيئة لله تعالىٰ في خَلق الإِيمان والكُفر، فإنّه تعالىٰ قادرٌ فلو أراد فبما أرادَ وقعَ.

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱۸.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۹۹.

<sup>(</sup>٣) السجدة: ١٣.

مسألة: لَمَّا ثبت أنَّه تعالىٰ حكيمٌ لا يَفعلُ إلّا لغَرضٍ والَّا لكانَ عابثاً، تعالىٰ الله عنه. والأوائلُ نازَعوا في ذلك قالوا وإلّا لكانَ ناقصاً لأنَّ كلُّ مَن فعلَ الحَسن فهو يستفيدُ صفة هي أنَّه قَد فَعلَ ما هو حَسنٌ به في نفسه، وما هو أحسن به من غيره وكلُّ مستفيدٍ ناقصٌ.

ثُم إنَّهم قالوا: أنَّه تعالىٰ عالمٌ بكمالاتِ المُمكنات فهو يُوقعها علىٰ تلك الكَمالات لا بأنْ يوجِدَ الأشياء ناقصة ثُم يُكَمِّلُها بَعد ذلك، بلُ يَخلقهُ مُشتاقاً إلىٰ كماله اللائق به لا بأستيناف تدبيرٍ، والغَرضُ هو إستيناف ذلك التدبير في الكَمال بالقصد الثاني. والأشاعرة أخذوا هذا الدليل من الأوائل وحَرُفوه فَنفوا بسببه الغَرضَ عنه تعالىٰ وعن جَميع المُمكنات ولم يثبتُوا غاية المُمكن من المُمكنات، وأسقطوا العِلل الغائية بأسرها من الاعتبار، وأبطلوا عِلمَ منافعَ الأعضاء والطب وغيرها مِن العُلوم. وهَذا نَقصٌ عَظيمٌ في حَقه تعالىٰ.

والجَوابُ عما قاله الأوائل: المَنعُ من كونِ كلِّ فاعلٍ مُستفيداً، علىٰ أنَّ الدليل المَبني علىٰ الحُسنِ والقُبح خطابيِّ لا بُرهاني.

واسْتَحدثتِ الأشاعرة حُجَنّين آخرين:

أحداهما: إنَّ الغَرضَ إنْ كانَ قديماً لَزِمَ قِدَم الفِعلَ ذي الغَرض، وإنْ كانَ مُحدَثاً فإنْ كانَ مُحدَثاً فإنْ كانَ مُحدَثاً فإنْ كانَ مُحدِثُه الله تعالىٰ تسلسل، وإنْ كانَ غَيره فهوَ باطلٌ بما مرَّ مِنْ أَنَّه تعالىٰ فَاعلَّ لكلّ غَرضْ.

وثانيتهما: إنَّ الغَرضَ ممكنٌ ففعلُه بتوسط الفِعل عَبثٌ.

والجوابُ عن الأول: إنَّ الغَرضَ مُحدَثٌ حاصلٌ منه تعالىٰ ولا يَـتسلسل لإِنقطاع الأغراض، أو نقولُ أنَّه مُحدِثٌ مِنَ العَبد. وأصلهم فاسدٌ.

وعَن الثاني: أنَّ بَعض الأغراض يَستحيلُ وجودُها مِنْ الفَعل والمُسْتَحيْلُ غَيرُ مقدورٍ.

# البَحثُ الرابع: في التَكليف

وهوَ عبارة عن بَعث مَنْ يَجبُ طاعته على ما فيه مَشقة على جِهة الإِبتداءِ بشَرط الإِعلام، فإِرادة الوَالد الوَاجبُ الطَاعة الصَلاة مِنَ الولد ليسَ تكليفاً لسبق إِرادة الله تعالى وهوَ حَسنٌ لأنَّه فِعْلهُ تعالى، وَوجْه حُسنهِ التعريض للثواب الذي لا يُمكن الإِبتداء به، وإِنَّما لَم يُمكن الإِبتداء بالثَواب لأنَّه يتضمن التعظيم وَهو لا يَحسِن الإِبتداء به.

فإنْ قيلَ: لا نُسلَّم أنَّ التَفضيل بالتَعظيم قَبيحٌ مَمن يَستحيلُ عليه النَفع والضرر. سَلَّمنا، لكنّ إستحقاق التَعظيم لا يَتوقفُ علىٰ الأفعال الشَّاقة فإنَّ التَّلفظ بالشّهادة أسهل من الجهاد مَع إنَّ النّفع المُسْتَحَقُّ به أعظم، ولأنَّ التّكليف دايرٌ بين كونه مؤدياً إلى النّفع وإلى الضرر، وجَلَبُ النّفع ليسَ بضروري، ودَفْعُ الضرر ضروري. فَدفعُ الضّرر آكد مِنْ جلب النّفع، لَكنّ بحصول التّكليف يَحصلُ النّفع والضّرر، وبعَدم التَكليف يَندفعُ الضَرر وَيفوت النَفع، وكلُّما كانَ كذلك كانَ قبيحاً. ولأنَّ الكُلِّ بخلقِه وأرادَته فلا تكليفَ. ولأنَّ مَعلومُ الوُّجود واجبٌ ومعلومُ العَدم مُمتنعٌ فلا تكليفَ. ولأنَّ الداعيين إنْ استَويا فَلا تَرجيح، فَلا إِمكانَ، فَلا تَكليفَ. وإنْ وجَبَ أحدُ الطَرفين فلا تكليفَ، ولأنَّ التَكليفَ حالَ وقوع الفِعلْ تَحصيلُ الحَاصل، وقَبلُه لا قُدرة لأنَّه لا معنى لكونه فاعلاً إلّا حُصول المَقدُور عن القُدرة، ويستحيلُ أنْ يكونُ فاعلاً في الحال لفعل لا يُوجدُ في الحال فَلم يَكُنْ في الحال مأموراً بشيء، بَلْ يكونُ ذلك اعلاماً بصيرورته مأموراً في المُستقبل. ولأنَّ الفَائدة يستحيلُ عودها إليه تعالىٰ أو إلىٰ المُكلَف لأنها إنْ كانت ضرراً فهو قبيح، وإنْ كانت نفعاً فليسَ في الحَال لأنه في الحَال يتَّأذي، ولا في ثانيةٍ لأنَّه ممكنٌ مِنْ غَير التكليف فهوَ عَبثٌ، ولأنَّ التَكليفَ علىٰ ما ذَكرتُم يجري مَجرى القاءِ الغَير في البَحر ثُمَّ تَكليفُه بالخُروج ليُثيبه عَليه. ولأنَّ فائدة التَّكليف وهو الثَّواب يَجري مَجري الأَّجرة فكيفَ يَحسِنُ منه تعالى فِعلها مِنْ غَير رضاه؟ والجَوابُ: إِنَّ التَّعظيم والإجلال مِنْ غَير مَسبوفية الإستحقاق قَبيحٌ عقلاً سواءً صَدَر ممن يَنتفع و يتضررُ، أو ممن يستحيل عليه ذلك وما ذكروه من المثال فَغيرُ

صَحبحٍ لأنَّ النَّواب لا يَستحق بسبب الجَهاد مِنْ غير الشَهادة، فإذَنْ المُوجبُ للإستحقاق إنَّما هو المَجمُوع ولا شَك في أنَّ الثوابَ الحاصلُ مِن المَجمُوع أزيدُ مِنْ ثواب الأجزاء، والضَرر الحَاصلُ مِن التَكليف قليلٌ جداً بالنسبة إلىٰ تركه، والنَفعُ الحَاصل به أعظم من تَعب التكليف بكثيرٍ، فَوجهُ القُبحُ منتفِ بالإطلاق. وليستُ الأفعالُ بأسرها مِنْ خلق الله تعالىٰ وإرادته علىٰ ما بيَّنا فيما سلف، فَحَسُنَ التكليف. وقد بيَّنا فيما سلف، فَحَسُنَ التكليف. وقد بيَّنا فيما سلف أنَّ العلم بالوقوع تبع للوقوع الذي هو تبع للقُدرة والإختيار فلا يؤثر في منعهما، نعم انَّه يجب المعلوم وجوباً لاحقاً.

وأجابَ بَعضُهم: بأنّه تعالىٰ يَعلمُ الوُقوع، وَيعلمُ القُدرة للمُكلَف عليه، فَليس إخراجه عَن القُدرة بسَبب تَعلُق العِلم بالوُقوع بأولىٰ من ثُبوت القُدرة له، لتعلّقِ العِلم بها.

لا يُقالُ: فيكونُ العَبدُ متمكناً من أنْ يَجعل عِلمَ الله تعالىٰ غَيرُ علمٍ علىٰ تقدير وقُوع مُخالفِ العِلم منه.

لأنَّا نقولُ: يَنتقضُ ماذكرتموه في حَقّه تعالىٰ فإنّه عالمٌ بأحد طرفي الفِعل مَع قُدرته علىٰ الآخر.

وطريقُ الجواب فيهما: أنَّ فرض عَدم طَرف المَعلُوم مَع وَضعَ (() العِلمُ مَلرُومٌ للمَحال، لأنَّه يَترك مَنزلة وضع عَدم الطَرف مَع الحُكمِ بإمكان وجُودِهِ، والتَرجيُّح لا يُخرِجُ المُكلَف عن القُدرة كما أسلفناه. والتَكليفُ جازَ أنْ يَقع حالة وقوع الفِعل أو قبله لا علىٰ تقدير أنْ يُوجَد الفِعلَ موجوداً أو معدوماً، والفائدة نَفعُ المُكلف ويستحبلُ وجودها منْ دونِ التكليف، والفَرقُ بين التَكليف والإِلقاءِ في البَحر ظاهرٌ لأنَّ الإِلناء ضَررٌ عَظيمٌ يَضطرُ معه إلىٰ الخُروج وما يَضطرُ إليه الغَيرُ ففعلُه لا تأثير له في إستحقاق التَعظيم والنَواب، أما التَكليفُ فإنَّه طلبٌ لمَكارم الأخلاق التي يَستحَقُ بها المَدحُ والتَعظيمُ، ولَيس إلجاءً إلىٰ الفعل، وفارقَ الثَوابُ الأُجرَة لأنَّها يَسيرةً بها المَدحُ والتَعظيمُ، ولَيس إلجاءً إلىٰ الفعل، وفارقَ الثَوابُ الأُجرَة لأنَّها يَسيرةً

<sup>(</sup>١) في خ ٢: وصف.

مُستحقِرةً بالنِسبةِ إلى الثَواب المُقارَدِ للتَعظيم والإِجْلال. فَتوقَفتِ الأُجرة علىٰ المُراضاة بخلافه.

مسألة: التَكليفُ واجبٌ واللا لَزم إغراء الله بالقَبيح، والتالي باطلٌ لقُبحه فالمُقدَم مثله.

بيانُ الشَرطية: إنَّ الله تعالىٰ خَلقَ المُكلَف وجَعل له ميلاً إلىٰ القَبيح ونفوراً عن الحَسن، فلو لم يُكلِّفه بأنْ يُقرر في عَقله وجوب الوَاجب وقُبحَ القَبيحَ، وإلَّا لزمَ الإغراء.

وخالفَ الأشعرية في ذلك ولَهُم إعتراضات ومُعارضات.

منها: أنَّ هذا مبنيٌّ على الحُسن القُبح وقد سلف.

منها: أنَّ الإغراء غَيرُ لازمٍ لأنَّ العَاقلَ يَعلمُ أنَّ العُقلاءَ يَمدحون علىٰ فعل الحَسن ويَذمّوُن علىٰ فعلِ القَبيح فكانَ هذانِ العِلمانُ باعثيَن للمُكلَف علىٰ فعل الواجَب وتَرك القبيح، وإنْ لم يَحصلُ التَكليف.

ومنها: أنَّه التَكليف إنْ تَوقف علىٰ العِلمِ بالقُبح والوُجوب، مع أنَّه لا يحصلُ الاّ بالتَكليف لَزم الدُّور. وإنْ لَم يتوقف مع أنَّ العِلم بهما مِنْ جُملة كمال العَقل، لَزِمَ تكليفُ مِنْ لِيس بعاقلِ.

ومنها: أنَّ التكليفَ لابدُ فيه مِنْ مَعرفة المُكلَف وإلَّا فكيفَ يَعرفُ أَنَّهُ مُكلفٌ، ومعرفة المُكلف لابدً لها من زَمانٍ مِنْ جُملة زَمان كَمال العقل، ففي ذلك الزَمان لا يكونُ مكلفاً مع أنَّه مايلٌ إلى القُبح ونافرٌ عَن الواجب، فكما جازَ في وقتٍ جازَ في كُلّ وقتٍ.

والجَوابُ عن الأول: إنَّه وقد مضى البَحثُ في إثبات الحُسن والقُبح.

وعَن الثاني: أنَّ أكثر العُقلاء يَستسهلونَ الذَّم ويستَحقرُون المَدح في قضاء أوطارهم، فلابُدَّ من باعثِ آخر هو التَكليفُ.

وعن الثَالث: المنعُ من أنَّ العِلمَ بالقُبح والوُجوب لا يَحصلُ إلَّا بالتَكليف. وعن الرابع: أنَّ المُراد من التَكليف هو البَعثُ علىٰ ما يشقُّ، والعالِمُ بـقُبح القَبيح ووجُوب الواجب قَبل عِلمه بالمُكلف وُجِدَ له باعثٌ وهو نفس العِلم، وقد فيلًا الله غَيرُ مكلفٍ.

[9/٢٠٣] مسألة: لا يَختَصُ وجُوب التكليف بالمُؤمن دونَ الكافر مِنْ حَيثُ أَنَّه بَعتْ له على تحصيلِ النَواب، وعَدمُ إختياره لِلنَفع لا يُوجِبُ قُبحَه، ولأنَّ الغَرضَ بالتَكليف هو أَنْ يَتمكنُ به المَكلف منَ الوُصول إلىٰ إستحقاق النَواب، وهذا قَد حَصل في الحَال فإنَّه مُتمكنٌ. ووصُول النَواب غَرضٌ آخر لكنه مَشروطٌ باكتسابه وليسَ بغرضٍ كُلّى في الحَال.

والبَغداديون قالوا: تَكليفُ الكَافر فيه مَصلحة للمؤمن.

لا يُقال: كيفَ يَحْسُنُ نَفعُ الغَير بضرر آخر.

لأنَّا نقول: ليسَ تكليفُ الكَافر ضرراً له، والضَررُ حَصل من قبله فإذَنْ لا عبَثَ في تكليفه.

قالَ بَعضُ الأشعرية إلزاماً على المُعتزلة: لو ماتَ الصّبيُ قَبل بلوغه وقالَ، يا الله لمَ لاكَلَّفتني فأصِلُ إلى ثوابِ المؤمن، لكانَ الجَوابُ: لأني لو كَلَّفتكُ لكفرتَ، فلمَّا عَلمتُ هذا أمتُّكَ قبل التَكليف. فيقولُ الكافرُ يا الله لِمَ لا أمَتَّني كالطفل فيَنقطعُ حجة الله.

وهذا غَيرُصحيح، بَلْ جَوابُ الطفل أَنْ يُقال: تَكليفُكُ كَانَ فيه مَفسدةٌ لبَعض المُكلفين وذلك وجه قُبح، وتكليف الكَافر ليس كذلك. أو يقول التَكليفُ تَفضلُ ولا يَجبُ على المُتَفضلُ التَفضُلِ.

[١٠/٢٠٤] مسألة: متَعلقُ التكليف عِلمٌ، وظنٌ، وعَملٌ.

والعِلمُ منه عَقلي مَحض، كالتَكليف بكلُ ما يَتوقفُ عليه السمعُ كإثبات الصانع. وسَمعيُّ مَحضٌ كالعِلم بوجوب الوّاجبات السّمعية، وقُبح القَبائح السّمعية، ونُدبية المَندوبات السّمعية، وكراهية المُكروهات السّمعية، وإباحة المُباحات السّمعية.

ومِنهُ عَفليّ وسمعيّ كالعِلمُ بالوّحدانية.

والظَنُ سَمعيِّ محضَّ كالظن بجهة القبلة عند الإِشتباه. والعَملُ عقليٌ كرَدَّ الوَديعة، وسَمعيٌّ كالصلاة.

[11

مسألة: يَشترط في المُكلف كونه عالماً بصفات الأفعال لئلا يُكلَفُ ما لا يستّحقُ به النّواب، وكونه عالماً بمقدار المُستَّحق مِنَ النّواب واللّا لأدخل البَعضُ ومعهما يَقبحُ التكليفُ. وأنْ يكونَ قادراً على الإيصال لذلك أيضاً. وأنْ لا يَصحَّ عليه فعلُ القبيح والإخلال بالواجب، وإلّا لجازَ منه إيصال بَعض من الثواب.

ويشترطُ في الفِعل المكلَّفُ به أنْ يكونَ ممكناً، وأنْ يكونَ مما يستَّحِقُ به الثَواب كالواجب والمندُوب وترك القَبيْح.

ويشترطُّ في المُكلَفُ أنْ يكونَ قادراً على ما كُلِّفَ به، مُميِّزاً بينَه وبينَ ما لَم يُكلفُه، مُتمكناً من الآلةِ المُحتاج اليها، ومتمكناً من العِلم بما يحتاجُ إليه.

ويَشْتَرَطُ في التَكليفَ أَنْ لا يكونُ مَفْسَدةً لأَحدٍ مَنَ المُكلفَين، وأَنْ يكونَ مَقَدماً على الفعل بزمانٍ يُمكنُ المَكلف أَنْ ينظرُ فيعلَم ما تَعبَّد به على الوجه الذي تَعبد به، وهذا يَدخُل تحت ما سَلف.

قاعدة: إذا عَلِمَ الحكيمُ من أحدَ الفَعلين المتضّادّين إنَّه اذا كُلِفَ به أطاعَ المُكلَّف، وإنْ كَلَفه بالآخر عَصى، وقدرُ الإِستحقاقُ فيهما واحد. جمهور المُعتزلة على أنَّه لا يُحسنُ منه التكليف بما عَلم فيه العَصيان لأنَّ غَرضَهُ بالتكليف هو التَعريض بذلك القدرُ من الثواب، وهوَ يعلمُ إنَّه لا يَحصلُ فيه بَلْ في غَيره، فلوكلَّفه ما لا يَحصلُ فيه ذلك القدر كانَ نقضاً للغَرض. ويُشكلُ علىٰ هذا تَكليفُ الكافر.

قالَ قاضي القُضاة: وينبني على هذه القاعدة مسائلٌ اختلف فيها الشّيخان.

الفرع الأول: إذا عَلم الله تعالىٰ أنّه إذا زادَ شَهوة المُكلف فإنّه يَعصى، وإنْ لَم يزدها لَم يَعص، وأختج أبو على بأنّ يزدها لَم يَعص، وأحتج أبو على بأنّ الزيادة نكونُ مفسدة لأنّ المَعصية توجدُ عندَها.

حُجة أبي هاشم: أنَّ في ذلك زيادة مَشَقَةٍ وفيها تَعريضٌ للثواب الزايد. الثاني: تَبقية إبليسٍ وتَمكينُه مِنَ الوَسوسة، إنَّ عَلِم اللهُ تعالىٰ مِنَ العَبد

المَعصية. وإنْ لم تَحصلُ الوَسوَسة لَمْ يقبح التَمكين مِنَ الوَسوسة، وإنْ عَلِمَ أنَّ بها يَحصلُ المَعصية.

وإذا إنتَفت الوَسوسة إنتفت المَعصية قبحُ منه تعالىٰ ذلك. وخالفَ في ذلك أبو هاشم، والدَليلُ من الجانبين ما تقدم.

الفرع الثالث: تَبقية الكَافر المَعلومُ منه الإِيمان وإِستحقاقِ الثواب أوجبها أبو على، خلافاً لأبي هاشم.

أحتجَّ أبو علَّى بأنَّ تبقيته لطفٌ فَتجب.

حُجة أبي هاشم: أنَّ التبقية تَمكين وليسَ بلُطفٍ، فحَسُن أنْ لا يفعل.

قالَ قاضي القُضاة: وأتفقا معاً علىٰ أنَّ تبقية المؤمن المَعلُوم منه الكفر حَسنة، لأنَّ التكليف في المُستقبل تَعريضٌ للثَوابِ الزايد فيكونُ كالتكليفُ المُبتداء المَعلُوم منه الكفر. وللفارق أنْ يَقول التَكليفُ المُبتداء لم يَحصلْ منه الغَرضُ الذي هَو التَعريضُ فكانَ حَسَناً بخلافِ هذا.

الفرعُ الرابع: المؤمنُ الفَاسق المُستحِّق للعَقابِ إذا عَلِم الله تعالىٰ أنَّه لا يتوب، هل يَحسنُ تبقيته وتكليفُه وإنْ عَلم منه الكُفر؟

قال قومٌ نَعمْ، وهوَ عندي ضَعيفٌ لِمَا بَيَّناه لأنَّه لا يَخرجُ بفِسقه عَن إِستحقاق الثَواب علىٰ ما يأتي.

الفَرعُ الخَامس: المؤمن اذا عَلِم اللهُ تعالىٰ أنَّه يَفْسُقِ وَيـتوبُ بـعد فِسـقه، حَسُنت تَبقيتهُ إجماعاً، أما اذا عَلِمَ منه أنه يموتُ علىٰ فسقِه، قالَ محمودُ يجبُ إخترامه.

وهوَ عندي باطلٌ، وهذا مبني علىٰ الوّعيد وسيأتي البّحثُ فيه.

# البحث الخامس: في اللُّطف.

وهوَ ما أفادَ المُكلَفَ هيبةً مُفرطةً إلى الطاعة، ومُبّعِدةً عن المَعصية، ولَمْ يَكُن له حَظٌ في التمكين، ولَمْ يَبلُغ به الهَيئة إلى الإِلجاء، فآلالة ليست لُطفاً لأنَّ لَها حظاً في

التمكين، والإلجاءُ يُنافي التّكليف بخلاف اللُّطف.

وذهبت المُعتزلة إلى أنَّه واجبٌ إلا ما يُحكىٰ عَن بشر بن المُعتمر (١) قديماً، ثمَّ نُقِلَ عنه الوجوب، وخالفَ في ذلك جماعة الأشاعرة.

والدَليلُ علىٰ وجوبه أنَّه يتوقفُ عليه غَرض المُكلَف فيكونُ واجباً في الحكمة.

بيانُ الصُغرى: إنَّ اللَّطفَّ معناه ليسَ إلّا ما يُكونُ المُكلَف معه أقرب إلىٰ الطَاعة وأبعد إلى المَعصية اللذين تعلقت إرادة المُكلَف بهما.

وأمَّا الكُبرىٰ: فظاهرة فإنَّ العُقلاء متىٰ عَلموا إِرادة شَخصٍ لفعل من آخر، وعَلموا أنَّ ذلك الآخر لا يَفعلُه إلّا بفعلٍ يفعَلُه المُريد مَنْ غَير مَشقةٍ، فمتىٰ لَم يفعلْ حَكما بأنَّه قَد نَقضَ غَرضُه.

لا يُقال: اللَّطف إمَّا أَنْ يتوقف عليه الفِعلُ أو لا، فأَنْ لِمَ يتوقف جازَ التَكليفُ بدونِه، وإنْ تَوقفَ كانَ له حَظٌ في التمكين ويصيرُ كالقُدرة، وليسَ البَحثُ فيه. ولأَنَّ وجه الوُجوب غيرُ كافٍ في الوُجوب ما لَم ينتفَ وجه القُبحُ فَلِمَ لا يجوزُ وجود وجه من وجوهُ القُبح فيه.

لأنًا نَفُول: اللَّطفُ يتَوقف عليه الفعِلُ، لأنَّ الفِعلَ لا يَقعُ الَّا بالدَاعي، والدَاعي متوقفٌ عليه. ويفارق القُدرة بأنَّ القُدرة يتوقف عليه إمكان الفِعل لانفسه.

وأمَّا وجُوه التُّبح فهي مَحصورة لأننَّا كُلِّفنا بمعَرفتها لإِجتنابها وليست بأسرها ثابتة.

احتُّجّ المُخالفُ بوجوهٍ:

الأول: لو وَجبَ اللَّطف لوَجبَ أنْ يفعَل في كُلِّ مكلفٍ مِنَ الألطاف ما يقعُ

<sup>(</sup>۱) هو أبو سهل، بشر بن المُعتمر الهلالي. ومن المحتمل انه ولد بالكُوفة، غير أنّ مكان وسنة ولادته غير معروفين يقيناً. قَدم بشر بغداد وفيها سجنه هارون الرشيد فترة طويلة لأنه كان يقف بجانب العلويين، وكان في زمانه ممثلاً لمدرسة المعتزلة في بغداد. ولقد خالف تعاليم المعتزلة في سن غاط كما يقول الشهرستاني، وصل قمة مجده في عصر المأمون. توفى ستة ٢١٠ ه.

معه الإيمانُ والطّاعة، وذلك يقتضى عَدمُ الكُفر والعَصيان.

الثاني: إنَّ اللَّطفَ إنْ لم يقتضي رُجحان الفِعل فلا فَائدة فيه، وإنَّ اقتضىٰ رُجحاناً غَيرُ مانعٍ مِنَ النقيض فكذلك، لِجواز وجود الطَرف المرجوح معه فلا أولويّة، وإنْ أقتضى رُجحاناً مانعاً، كانَ وجوباً فلا يكونُ التَكليفُ ممكناً.

الثالث: أنَّ أبا لهَب لَمْ يَقع منه الإِيمان، فإمَّا أنْ يكونَ لِعَدم اللَّطف في حقه، وذلك إِخلال فيه بالواجب، وأما أنْ يكونَ مع وجودِ اللَّطف، وذلك باطلَّ لأنَّ اللَّطف هوَ الذي يَحصلُ مَعه الطاعة.

الرابعُ: أنَّ الحَاكم هو الله تعالىٰ فلا يَجبُ عليه شيء لأنَّه لا حاكِمَ فَوقُّه.

الخامس: أنَّ الدَاعية المُقربة ممكنة لله تعالىٰ فجازَ خَلقُها ابتداءً من دونِ الفعل الذي هوَ اللَّطف.

والجوابُ عن الأول: أنَّ اللطفَ لبسَ لطفاً بذاته بحيثُ يتساوى مقتضاه، بل اللُطف إنَّما يكونُ لُطفاً لقرائِن يَقترنُ به من أحوال المُكلف وغَيرها، فإنْ كانَ مائلاً إلىٰ الدِّين كانَ الفِعلُ لطفاً له، ولأجلَ ذلك إِختلفت اللَّين كانَ الفِعلُ لطفاً له، ولأجلَ ذلك إِختلفت الألطاف كالعَبادات الشرعية في الأوقاتِ، وإِختلفت شرائع الأنبياء.

وعَن الثاني: أنَّ اللَّطفَ لَيس مما يَقعُ الفِعلُ عندَه قطعاً بَلْ يَكُونُ أُولِي بالوقُوع. وعَنْ الثَّالث: ما أجبنا به عَن الأول فإنَّ اللَّطفَ إذا حَصلَ ولَمْ يَحصُل معه الفِعل لاَ يدلُ على كونِه غَيرُ لطفٍ، بَلْ إنَّما لَمْ يَحصلُ الفِعلُ لوجودِ معارضٍ هوَ أقوى منه عند الفعل (1).

وعَن الرابع: الوجوب لا نَعني به هاهنا الوجُوب الشّرعي بَلْ كونُ الفِعل بحيث يَنعلقُ المَدحُ بالفَاعل بسبَبه.

مسألة: اللُطفُ إنْ كانَ مِنْ فعلهِ تعالىٰ كانَ واجباً عليه أنْ يَفعلُه لِما مرَّ، وإنْ كانَ مِنْ فعل المُكلَف وَجب علىٰ الله تعالىٰ أنْ يُعَرَّفه إِياه، وأنْ يُكلَّفه به، وإنْ كانَ مِنْ فِعل مِنْ فعل المُكلَف وَجب علىٰ الله تعالىٰ أنْ يُعَرَّفه إِياه، وأنْ يُكلَّفه به، وإنْ كانَ مِنْ فِعل

<sup>(</sup>١) في خ٣: العبد.

غَيرهما لم يَجُز مِنَ الله تعالى أنْ يُكلّف العَبد بما يَتوفَفُ علىٰ ذلك إلّا اذا عَلِم أنَّ ذلك الغَيرُ يَفعله لا محالة، وهذه الأحكامُ ظاهرة.

# البَحِثُ السّادس: في الألم

قد مَرَّ البَحثُ عن ماهيته وعن كثيرٍمِنْ أحكامه. وأعلمُ الآن إنَّه على قسمين: حَسنٌ وقَبيحٌ.

فالقبيحُ ما يَصدرُ عنّا والعوضُ عَلينا.

والحَسنُ قد يَفَعُ مِنّا علىٰ وجه الإِباحة كالذّبح للأكل، وعَلَى وجَه النّدبُ كالذّبح للأُصحِية، وعلىٰ وجه الوُجوب كذبح المَنذُور، والعِوضُ عليه تعالىٰ في هذه.

وقد يَقعُ منه تعالى إِمَّا علىٰ جَهة الإِستحقاق كالعَقاب، أو علىٰ جهة الإِبتداء كآلام الدُنيا غَير المُستحقة.

وأختلف الناش هاهنا:

فَقَالَتْ الثَّنوية: يَقبُحُ جَميعُ الآلام.

وقالتُ المُجبِّرة: يُحسنها أجمع.

وفَصلً آخرون: فَقالتْ البَكرية، والتناسخية، إنَّه لا يُحسنُ الَّا المُستَحق وما عَداه فهوَ قَبيحٌ.

وأهلُ العَدل قالوا: أنَّه يَحسُنُ منه فِعلُ الأَلم المُستَّحق وفعلُ المُبتداء إذا كانَ ذلكَ الأَلمُ مَصلحة لا تَحصلُ من دونه وهو اللَّطف، إمّا للمُتألم أو لِغَيره بشَرط أنْ يكونَ في مُقابلهِ عوضٌ يزيدُ عَن الأَلم بحيث لوَ أظهر العِوض لأختاره المتألم.

وهذا عندي هوَ الحَقُ. أمَّا حُسنَه بهذه القُيود فلا شَك فيه، وأما قُبح ما عَداها فلأنّه يَتضمنُ الضّرر الخَالي عَن النَفع.

قالَ القاضي: لاَ شكَ في قُبح الظُّلم ممَن ذَكرنا إلَّا أنَّه لا يستحقُ به الذَّم، لأنَّ إستحقاق الذَّم مشروطٌ بتمكن الفَاعل من الإِحتراز عنه لكونه ظلماً.

قالَ أبو هاشم: وقَد يَقبُح الألم لكونِه عَبثاً كمَن يستأجرُ غيره بنزحِ ماء الفُرات ويَقلبُه فيها مِنْ غَير غرضٍ، فالظُّلم منتفٍ لوجودِ العِوَض والقُبحُ حاصلٌ لحصوُّل العَبث. وكذلك مَن خَلَّص غَيرهُ مِنَ الغَرق بشرط كَسر يده ولا غَرضَ له في ذلك.

قالَ أبو على: علَّة القُبحِ هاهنا الظُّلم فإنَّ المستأجر ظَلمَ نفسهُ من حيثُ أَنَّه أُدخلَ عليه غمَّا بسبب إخراج الأجرة، وظَلمَ المُوجر من حَيثُ منعه من منافعه، والمُخلِّصُ ظَلمَ نفسهُ مِنْ حَيثُ منع نفسه من الشُّكر.

مسألة: نَقلَ قاضي القُضاة عَن أبي هَاشم أنَّ الأَلم يَقبَحُ لكونِه ضرراً واذا حَصلَ فيه نَفعٌ أو دَفعٌ ضَررٍ خَرَج من كونِه ضرراً، فالبَايعُ ثوبه بثمن المِثلِ لا يُقالُ إنَّه أضرَّ بنفسه. والمُعَاقبُ ليس بمتضررٍ لتَعجيله اللّذة في الدُنيا.

وألزمه قاضي القُضاة بالتاجِر يتَحملُ المَشاق لرَجاءِ الربحْ مِن غَير ربحٍ، وهوَ حسنٌ.

لا يقال: أنَّه ليس في حَال المشقة.

لأنا نقول: يَنبغي إعتبارُ السُرور فإنْ كانَ موفياً علىٰ المَضرّة حُسنَ وإلَّا فَلا.
مسألة: الألمُ الذي يَفعلُه الله تعالىٰ لابُدَّ وأنْ يكونَ حسناً لِمَّا تَقدم، ووجهُ حُسنِه في غَبر المُكلفَ كونِه لطفاً لمُكلفِ آخر مَع العِوض الزايد، إذ لا وجه لإستحقاقه في حَق الصّبي. ولا يُمكنْ أنْ يُقال إنَّه حَسنٌ لدفع الضرر لأنَّ الصّرر المَدفُوع إنْ كانَ مِنْ فِعله وهُوَ قادرٌ علىٰ أنْ لا يفعلُه منْ دون هذا الضّرر لم يحسن منه فعلُه، ولأنَّ ابتداء الضّرر بالصّبي يكونُ ظُلماً، فلو آلمه لأجل دَفع الضّرر لصار التقديرُ أنَّه ظَلمَه في وَفِ هَلْمَه، وإنْ كانَ مِنْ غَير فِعله فهوَ تعالىٰ قادرٌ علىٰ مَنع الظالِمْ مِن دونِ هذا الضرر.

لا يُقال: لمَ لا يَمرضُ الطِفل حَتى يَصيرُ لطفاً للظَّالم فَيمتنعُ مِنْ ظُلمِه بالإِيلام؟ لأنَّا نقول: لا يَحسُن ضَررُ الطِفل لنَفع الغَير. وأمًّا المُكلفُ فإنْ كانَ مُستحقاً للعَقابِ جازَ لله تعالىٰ أنْ يؤلمه مُعاقبةً كمَرض الكافِر.

وَمنعَ منه قاضي القُضاة وقالَ: المَرضُ مِحنةٌ في حَقه لا عُقوبة، ولا يَجُوزُ أَنْ يؤلمه لدَفع الضَرر عنه كما قُلنا أولاً.

قيلَ: ولا يَجوزُ أَنْ تؤلمهُ ليَسقُط عَنه بَعضُ عِفَابِه لأَنّ المُستَحق لا يَصيرُ مستوفىٰ بَتَعجيل ذلك القدر، فلو أراد سُقوط الباقي لأسقطه بالعَفو. فأمّا القصدُ إلىٰ أَنْ يُسقِط ذلك من دونِ عفو بل بتَعجيل ذلك البَعض، لَمْ يَصحُ لأنّه يَقصدُ إلىٰ أَنْ يُسقِط ما سقُوطه متفضّلٌ به مِنْ دونِ أَنْ يكونَ متفضّلً، وذلك قصدٌ فاسدٌ.

وعندي في هذا تَوقفٌ وإنْ لَم يَكُنْ مُستحقاً للعِقاب لمْ يكُن يحسُن منه الإيلام إلَّا للنفع، وذلك النفعُ تارة يكون عوضاً، وتارة يكون لُطفاً للمتألم، وتارة يكونُ هما معاً.

تَذنيبٌ: قالَ أبو علي: الألمُ الصَادر عَنه تعالىٰ إذا لَم يكن عقاباً يكونُ حَسناً للعِوض فقط، كانَ لطفاً أو لَم يكنْ.

وقالَ أبو هاشم: جهة حُسنِه العِوض، وكونِه لطفاً أمَّا للمتألم أو لغيره.

وقال آخرون: كونه لطفاً كافٍ في الحُسن إنْ كانَ للمتألم.

أحتّج أبو هاشم: بأنَّ النفعَ ممكنٌ مِنْ دون الألم، فتوسط الألم عَبث.

قالَ أبو على: النَفعُ المُستَحَق مغايرٌ للمتفضل به فللأولَ مَزيةٌ فحَسنُ الألم لتلكَ المَزية. ثم قالا فِعلُ الملطوف فيه ليسَ بمنفعةٍ بَلْ هوَ مشقةٌ لابد فيها مِنَ الثواب يُقابلُ الملطوفُ فيه، فيبقى الألمُ خالياً عن نفع يُقابله.

قالَ المُكتفون باللُطف: أنَّ الثوابَ المُقابلُ للملطُوف فيه يكونُ مقابلاً له وللألم، فحَسُن الألمُ مِنْ دونِ العِوض.

تذنيب: لو كانَ في مَقدوره تعالىٰ وجودِ لذةٍ تقومُ مَقام الألم في كونها لُطفاً للمُكلَفين هَل يَحْسُنُ منه تعالى فعلُ الألم بَدل اللذّة؟

جَوِّزه أبو هاشم لأنَّ الألم يَخرُج بكونِه لُطفاً عن كونُه ظلماً ويَصيرُ كالمَنفعة،

#### فيَتخيرُ الحَكيمُ.

وبَعضُ المَشايخ مَنع منه وهوَ الأولىٰ، لأنَّ الألم إنَّما يَحسُن باعتبار اللَّطف. والعِوضُ اذا لَمْ يكنْ لهما طريقٌ إلّا هوَ، إمَّا معَ وجود طريقٍ غيرُ مؤدٍ إلىٰ ضررٍ ويكونُ محصلاً لللطفِ فهوَ أولىٰ، وَلمْ يَجُز فِعلُ الألم.

# البَحثُ السابع: في العوض

وهوَ النَّفعُ المُستّحقُ الخالي من تَعظيم وإجلال.

وبقيد الإستحقاق يخرجُ المُتفضل به، وبقيد الخُلوّ يَخرُج النَواب. وهو إمّا أنْ يكون علينا أو عليه تعالى، والأول يكون مساوياً للألم، والثاني يكون أزيد منه. وهوَ واجبٌ خلافاً للأشاعرة والالكانَ الألمُ قبيحاً. وكذلك الألمُ الذي أباحه الله تعالىٰ أو أمر به.

وإِختلَفُوا فيما يَصدُر عن غَير العاقل، فذَهَب بَعضُهم إلىٰ أنَّ العِوضَ عليه تعالىٰ لأنَّه مكَنَّه وجَعلَ فيه ميلاً إلىٰ ذلك مع إمكان ألاَّ يجَعلُه كذلك، ولَمْ يَجعل له عقلاً يَصدَّه عَن ذلك، ولا جَعلَ زاجراً يَزجُره، فيكوُن العَوَضُ عليه قطعاً.

وذَهبَ مَنْ لا تَحصيلَ له إلىٰ أنَّ العِوضَ يستَّحقُ علىٰ المؤلم. وآخرون قالوا إنَّه لا عِوضَ علىٰ ذلك.

وقاضي القُضاة ذَهبَ إلىٰ أنَّ العِوضَ علىٰ المؤلم إلّا أنْ يُلجنه الله تعالىٰ إليه بالجُوع وشِبَهه، فَيجبُ العِوضُ لأنَّه تعالىٰ لَمْ يَبعث السباع علىٰ المَضار ولا ألجاءها إليه بَل مكنّها، ولا يَنتقل العِوضُ اليه بالتَمكين وإلَّا لإنتقل العِوضُ عَلينا إذا مَكَّنا الغَير بَدفعُ السيفَ فَقَتَلَ آخر، ولأنَّ العِوضَ لوكانَ عليه تعالىٰ لكانَ موفياً علىٰ الألم فيقعُ منا المَنعُ لَها مِنْ ذلك.

مسألة: العِوضُ المُستَّحق عَليه تعالىٰ، قالَ أبو على بدَوامه لأنَّه لوكانَ مُنقطعاً للزمَ العِوضُ بإنقطاعه لحصولِ الغمّ بالإنقطاع فَيدومُ الإستحقاق، ولأنَّه لو إستَّحقُه مُنقطعاً لأمكن إيصاله إليه دَفعةً واحدةً. ومثلُ هذا لا يَختارُ المؤلمُ لأجله الألم.

والوّجهانُ عندي ضَعيفان:

أمَّا الأولُ: فلأنَّه لا يَدلُ علىٰ الإِستحقاق دائماً بل يَدلُ علىٰ لزُوم إدامَته لأنَّ إنقطَاعه يُوجبُ حصولَ مِثله.

وأمَّا الثَّاني: فَضَعيفٌ لأنَّ العِوضَ إِنَّما يَجبُ فعلُه على وجهٍ يَرغبُ فيه المتألم، فإذا كانَ لا يَرغبُ في حُصوله دفعةً وجبَ إيصالُه إليه على التعاقب.

وقال أبو هاشم بإنقطاعه لأنَّه قد بُستَحسن الألم مَع العِوَض الزَايد المُنقَطع.

[11] مسألة: العِوَضُ المُستَّحق على الظالم يَجبُ على الله تعالى استيفاء المطلُوم لأنَّه قادرٌ على ذلك، وهو متمكنٌ منه مع حُسنه بحَيث يَذَّمُ العُقلاءَ مَنْ لَم يفعلُ ذلك شاهداً، فلولا عِلمُهُم بوجُوب الإنتصاف وإلاَّ لمَا حَسُنَ الذَّم.

11] مسألة: قالَ أبو هاشم، وأبو القاسم الكَعبي يَجوزُ أَنْ يُمكِّن الله تعالىٰ الظالمَ مِنَ الظُّلم، وإنْ لَم يكُن له عوضٌ في الحَال.

قال أبو القاسم: ويَجوزُ خُروجه من الدُنيا مِنْ غَير تَحصيلِ عِوضٍ، ومنعه أبو هاشم.

ومَنع السّيدُ المُرتَضىٰ مِنْ ذلكَ وأوجب العِوضَ في الحَال. قالَ البَلخي: أنَّه تعالىٰ يَجُوز أنْ يَّتفضل بالعِوضَ عليه، فَحسُن منه التَمكين. قالَ السّيدُ المُرتضىٰ: والنَبقيةُ تَفضلٌ فلا يتعلَّق بها الإنتصاف.

## البَحثُ الثامن: في الآجال

الأَجَلَ الوَقَتُ، والوَقَتُ هو الحَادثُ الذي جُعِلَ عِلماً لحُدوث غَيره، وأجلُ الحَيوان هو الوَقَتُ الذي عَلِم الله تعالىٰ أنَّه يُقتل فيه.

وإِختلفوا في المَقتُول، فقالَ أبو الهُذَيل إنَّه لَو لَم يُقتل كانَ يموتُ قطعاً، وهوَ مَنقولٌ عَن المُجبَّرة.

وقالَ البَغداديُّون أنَّه كانَ يَعيشُ قطعاً.

وذَهبَ البَصريون إلىٰ أنَّه يَجوزُ الأمران.

أُحتَّجَ أبو الهُذَيل بأنه لو جاز أنْ يَعيشَ لكانَ القاتلُ قَد قَطَعَ أَجلُه، بمعنىٰ قَتله قَبل الوَقت الذي عَلِم الله فيه أنَّه يَموتُ، والتالي باطلٌ لأنَّ خَلافَ معلُومِ الله تعالىٰ مَمتَنعٌ فالمُقَدم مثله.

وهذا عندي ضَعيفٌ لأنَّ قَطع الأجل إنَّما يَكونُ لَو عَلِم الله تعالىٰ بقاءَ حَياته، أمَّا مَعَ عِلمه بالقَتل فلا نُسلَّم إنَّه يَكونُ قاطعاً للأجل.

لا يُقالُ: أنَّه قَتلَه قَبل الوَقت الذي عَلم أنَّه يَعيشُ إليه، وذلكَ الوَقتُ هوَ الأجل. لأنَّا نَقولُ: أنَّه أجلّ تَقديري لا مطلقاً، بَلْ علىٰ تَقدير عَدم القتل.

وأحتجّ القاطعون بالحياة بأنّ الإنسان قد يقتُل جماعة كثيرة يَعلمُ بـمجرىٰ العَادة بعَدم موتهم في وقتٍ واحد، ولأنَّ القَاتل حينئذٍ لا يكونُ ظالماً لأنَّه يَحصلُ ما لابدَّ مِنْ حصوله، ولأنَّه كانَ مُحسناً بذبح الشاة فلا غَرامة.

والجَوابُ عَن الأول: المنعُ مِن إمتناع موتهِم والعَادة تقضي بموتِ جَماعةٍ كَثيرة بَسببِ كالغَرق والحَرق، ولأنّا نُجوّز عَليهم الحَياة والمَوت فلا يَردُ ما ذكرتم.

وعَنُّ الثاني: أنَّ الظُّلَمَ إنَّما تَوجه مِنْ حَيثُ تَجويزنا لِحَياته مَع غَلبة ظَننا به، فإنَّ الحيوانَ السَليم يَعيشُ في غالب الأوقات، ولأنَّ الظُلمَ حاصِلٌ لأنَّه لَو ماتَ من قبله تعالىٰ لحَصلَ له أعواضٌ كثيرة، أمَّا إذا قَتلهُ فإنَّ العِوضَ لا يُزيدُ علىٰ الألم. وكذا القولُ في ذَبح الشاة.

وأحتَّج المُجوّزون بقوله تعالىٰ ﴿وَلَكُمْ فِي القِصاصِ حَياةٌ﴾ (١). لا يُقالُ: فيَقطعُ ببقائه لَو لَمْ يُقتل. لأيُقالُ: إنَّه أثبتَ حَياة مُنكَّرةً فلا تَكونُ عامّة.

البَحثُ التاسع: في الأرزاق والأسعار.

حَدَّ العَدليَّة الرزقَ بأنَّه ما صَحّ الإِنتفاع به ولَمْ يكُن لأحدٍ منعٌ المُنتفعُ منه.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٩.

والمُجبِّرة قالوا: إنَّه ما أكلَ، ويَتَفرعُ علىٰ هذا الحَرامُ عندَ المُجبِّرة أنَّه رزق، وخَالفَ فيه العَدليَّة مُستَدلين بقوله تعالىٰ ﴿وأَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (١) أمرٌ بالإِنفاق، والحَرامُ لا يأمرُ الله بانفاقِه فَليسَ برزقٍ.

والإعتراضُ من وَجهين:

الأول: ليس صيغة (ما) للعُمومُ في معرضِ الخَبر.

الثاني: يَجوزُ تَخصيصُ العَام بما ذكرتُم.

ا مسألة: مَنَعَ الصُوفية مِنْ طَلبِ الرزق، لأنّ الحلال قد إختَلَط بالحَرام بحَيثُ لا يُمكنُ تَمييزُه، فَيجبُ إجتنابُه.

ولأنَّ فيه مُساعَدة للظالمين بطلَب الخِراج والضِمان.

ولأنَّه تعالىٰ أمرَ بالتَّوكل وهوَ يُنافي الطَّلبْ.

وهذا خيال ضَعيفٌ فانَّ المُكلَف إذا عَرفَ الشيء المُعيَن قد إختلط فيه الحَلالُ بالحَرام إجتَنَبَهُ، أما مَع فقد العِلمْ فلاَ. والمُساعدة ليست مقصودة بالذَات، والتَّوكُل لا ينافى الطلب.

٢٠] مسألة: السِعرُ هو تَقديرُ البَدلُ فيما يُباعُ به الأشياء.

وهوَ علىٰ ضربين: رَخصٌ وغلاءٌ. فالرَخصُ هو السعرُ القَاصر عما جَرتْ به العَادة مَعْ أَتحاد الوَقت والمَكان، وكلُّ واحدٍ من الرَخصْ والغَلاء قَد يَحصلُ منْ قِبَل الله تعالىٰ، وقَد يَحصلُ مِن قِبلِ العَبد.

# البَحثُ العَاشر: في الأصلح:

إذا عَلَم الله تعالىٰ إِنَّه اذا أعطى زيداً مالاً إِنتَفع به وليَس فيه مفسَدةً ولا مَضرةً ولا مَضرةً ولا وَجه قُبح، أوجبَ البَغداديُون، وأبو القاسم الإعطاء، ومَنعَ منهُ البَصريون. أحتَجُ الأوّلون بأنَّه إنْ كانَ الداعي موجوداً والصّارف مفقوداً وجَبَ الفِعل،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٤.

لكنَّ المُقدَم حتَّ فالتَالي مِثلُه، أمَّا الشَرطية فظاهرة.

وأمَّا بَيانُ صِدق المُقَدم. فلأنَّ جَهة الإِحسان جِهةُ داعٍ، وإنتفاءُ المَفاسِد إِنتفاءُ الصارف، والتقدير حصولهما.

وأحتجَّ الآخرُون: بأنَّ الزايد علىٰ ذلك المَالُ بمثله، اذا كانَ مساوياً له في المصلحة إنْ وجَبَ علىٰ الله تعالىٰ فعلَهُ فَرضنا الزَايد، فكانَ يَجبُ وجودٍ ما لا يَتناهي وهوَ محالٌ. وإنْ لَم يَجبُ لَزم الإِخلال بالواجب.

إِعترضَ عَليهُم الأوّلون: بانَّ الأصلح وإنْ لَم يكُن واجباً لكنه حَسنٌ إِتفاقاً وجايزٌ فِعلُه، فَيلزمُ تجويز وجود ما لا يتَناهى كما ألزمتمونا.

أجابَ القاضي: بالفَرق بينَ القولُ بـالوجُوب الذي يَــلزمُ مــنه وجــود مــا لا يتناهىٰ، وبينَ الجَواز الذي لا يلزمُ منه ذلكَ فأنَّ الجَواز لا يستلزُم الفِعل.

وعندي: أن الإِلزام غَيرُ واردٍ لأنَّ الفعل إنَّما يَجبُ على الله تعالىٰ مِنْ حَيثُ الحِكمة اذاكان مُمكناً، أمّا إذاكان مُمتنعاً فلا، وما لا يُتناهىٰ يَستحيلُ إيجاده.

ثُمَّ قالَ البَصريُّون إعتراضاً علىٰ حُجَج البَغداديين إنَّ الداعي المذكور داعي الإحسان، وهوَ لا يُوجب وجود الفِعل.

وأعلم أنَّ البَصريين عَنوا بقولهم هَذا أنَّ الأصلح ليسَ له جهة وجوبٍ، وإنْ كانَ يجبُ إذا حَصلَ الداعي والقُدرة وأنتفيٰ الصّارف.

قالَ البَصريُّون: لو وَجبَ الأصلح لوجَبَ علينا فعل النافلة لأنَّها أنفع، وهذا غَيرُ واردٍ لأنَّ الأصلح ليسَ وجَهُ وجوبِ بَلْ إنَّما يَجبُ مع خلوص الدواعي.

ونَحنُ نَمنَعُ منه لُوْجود المَشقة بخلافِ الإِحسان مِنه تعالىٰ فانّه لا مَشقة لَهُ فيه، ويَدعُوه الدَاعي وَينتفي الصَارف فَيجبُ التَحقق.

### المنهج السابع

# في النُّبوّة

وفيه مباحثٌ:

### الأول:

النّبيُّ هو الإنسان المُخبرُ عَنْ الله تعالىٰ بغَير واسطة أحدٍ مِنَ البَشر، فلا يَصدقُ هذا الحَدِّ علىٰ المَلَك، ولا علىٰ المُخبر عَن غير الله، ولا علىٰ العَالِم.

والمُعجِزْ هوَ أمرٌ خارقٌ للعادة مَقرونٌ بالتَّحدي مَع عَدم المُعارضة. والأمرُ قَد يكونُ فعلاً للخَارق، وقد يكونُ منعاً عَن المُعتاد. فكلا قِسميه يَصدُق عليه المُعجزُ والخَرق.

والخَرقُ للعادة لابدٌ منه لِيَقعَ النّميّيزُ به بين النّبيّ والمدّعي. والإِقترانُ بالنّحدّي ذُكِرَ ليَخرُج عَنه الكاذَب المُدّعي مُعجِزَة غَيرُه، وليتميّز عَن الإِرهاص والكرامات.

وعَدم المُعارضة قيدٌ لا بُدُّ مِنه لِيخرُج عنه السِّحرَ، والشعبذة، والتَحدي المُماراة، والمُنازعة. يُقالُ تَحديثُ فلاناً إذا مارَيتُه ونازَعته في الغلبة.

والإِرهاصُ إِحداثُ مُعجزٍ يَدلُّ علىٰ بعثة نَبيٍ قَبل بَعثته كأنَّه تَمهيدٌ لقَاعدته.

### البحث الثاني: في إمكان البعثة

إختلفَ الناسُ في ذلكَ فالجُمهور من أهل المِلل كافة علىٰ ذلك، وخالفَ فيه البَراهمة (١) والصابئة.

وَيدلُّ علىٰ الإِمكان أنَّها حَسنة لِما اشتملت عليه منَ الفَوائد فيكونُ مُمكنة. أمَّا إِشتمالَها علىٰ الفوائد فَمنْ وجوهٍ:

الأول: إنّهم يأتونَ بالخَبر القاطع بحُصول العِقاب للعَاصي، لأنَّ العَقل دالَّ علىٰ الإِستحقاق وليسَ بدالٍ علىٰ الوُقوع، ولا شكَ في أنَّ هذا الإِخبار يَشتملُ علىٰ فائدة هي الإِمتناعُ مِنَ الإِقدام علىٰ المَعاصى.

الثاني: أنَّ العَقل يَجوِّزُ أنْ يكونَ بَعضُ أفعالنا مَصلحةً لَنا، وداعياً إلىٰ فِعلِ ما كُلِّفنا به مِنْ جَهة العَقل كالصلاة والصُّوم. ويكونُ بَعضُ أفعالنا مَفسدةً لنا كَشـربُ الخَمر. وتَكونُ المَصلحة بأنْ يُعرَّفنا هذه المَصالح والمَفاسد بلسان واحدٍ مِنْ نوعنا.

الثَالث: أنَّ التَكاليف العَقلية يَجوزُ أنْ تكونَ في النُبوة مصلحةً لنا بسبَب دُعاء الأنبياء إليها.

الرَابِعُ: المَعارفُ العَقلية كالتَوحيد والعِلمْ والقُدرة يَحصلُ بتطابق العَقل، والنَّقلُ فيها التأكيدُ.

الخامس: قَد بيَّنا وجوبُ التَكليف، والعُقولُ البَشرية قاصرة عَن إدراك كُنهِ ما كُلُف به تعالى، فلابُدَّ مِنَ البعثة ليحصل المَعرفة بذلك.

السادس: أنَّ العقُول مَمنُوَّةٌ بالأضداد كالشِّهوة والنَّفرة والوَّهمُ وغَيرها مِنَ

<sup>(1)</sup> من مذاهب الهند، وينتسبون إلى رجلٍ يقال له ابراهيم، ويذهب إلى نفي النبوات أصلاً، وانَّ استحالة ذلك عقليٌ، واستدل عليها بوجوهٍ. وينقسمون إلى أصنافٍ وفرق، فمنهم أصحاب البدرة، ومنهم أصحاب الفكرة، ومنهم أصاحبُ التناسخ.

القُوىٰ، المُوجبة لما يُنافي العَقل، والطَبائعُ الإِنسانية مَجبُولة على الإِنبعاث إلى مقتضىٰ هذه القُوىٰ والزَجرُ المُستفاد مِنَ العَقل غَيرُكافٍ فلابدَّ مِن زاجرٍ آخر خارجي وهوَ الرَسولُ.

السابع: أنَّ لله تعالى صفاتٌ لا يَدلُّ العَقلُ عليها كالكلام والسَمع والبَصر، وينبغى للعُقلاء مَعرفتها ولا طريقَ إلىٰ ذلك، فلابدَّ منَ النبيَّ لِتعليم ذلك.

الثَامن: قَد يكونُ هاهنا أشياءَ حَسنة في أنفسها وإنْ كُنا لانعرفُ حُسنَها، وأشياءَ قَبيحة لانعرفُ قُبحَها، فلابدَّ مِنْ نَبيّ يَحصلُ مِنه ذلك.

التاسع: قَد يَحصلُ للمُكلف حيرة بسبب ترك إشتغاله في العَبادات، و بِسبب السبع التاسع: قَد يَحصلُ للمُكلف حيرة والخَوف.

العَاشر: الخَواصُّ التي في النَبات تَعجزُ العَقلُ عَن إِدراكها، فإنَّ فيها ما هوَ نافعٌ وفيها ما هوَ نافعٌ وفيها ما هوَ ضارٌ، والرَسولُ مُعرِّفٌ لذلك.

الحادي عشر: التَنازُع الواقعُ بينَ الناسِ الحَاصلُ بسبب الإِجتماع يحتاجُ في ازالته إلىٰ مَن أيَّدَ من عند الله تعالى بخاصية مُميّزةٍ له عَن غيره مُوجبة للإِمتثال مِنه.

الثاني عشر: الصناعاتُ الخَفيّة عَن عُقولِ البَشر قَد تَقعُ الحَاجةُ إليها في أُغلبِ الأوقات، فلابدَّ مِن رَسولٍ يُرشِدنا إليها.

فقد يبيّنُ مِنْ هَذه الوُجوه إِشتمال البِعثة علىٰ الحُسن، مَع أنها خالية عَن المفسدة، فتكونُ مُمكنة، بَلْ واجبةٌ علىٰ ما يأتي.

وأحتَجَّ المُخالفُ بوجوهٍ:

الأول: أنَّ الرُسلَ إِنْ جاوًا بما يُوافق العَقل فالبَعثة عبثُ لإِستقلالِ العَقلُ بما يُعِثُوا لأجله، وإنْ جاوًا بما يُخالفُه فهوَ مردودٌ.

الثاني: أنَّ النُبوة تتوقف على معرفة الله تعالىٰ بالجُزئيات، والتالي باطلَّ لما تقدم فالمُقدَّم مثله.

الثالث: أنَّ الأنبياء إنَّما جاوًا بالتَكليف، لكنَّ التَكليفَ مُحالَّ فالبعثةُ مُحالَّ. والجَوابُ عن الأول: أنَّ الذي يُوافق العَقل علىٰ قسمَين: أحدهما: يكونُ في

العَقل ما يَدلُ عليه، وفائدة الأنبياء فيه التأكيدُ.

والثاني: إنْ لا يكونَ، والحاجةُ إليهم في هذا التَقسيم ظاهرٌ.

وأمَّا الذي لا يوافق العَقل فعلىٰ قِسمين أيضاً:

أحدهما: أنْ يكونَ العَقلُ يقضى بنقصه.

والثاني: أنْ لا يكونَ للعَقل فيه قضاءً بشيء البتة. ومثلُ هذا قَدْ يَنفعُ معرفته في العاجل والآجل.

فَاحتيجَ إليهم في هَذَا القِسمُ أيضاً، وعَن الثاني ما مرَّ من بَيانِ صدق التالي، وعَن الثالث ما تَقدم من وجُوب التكليف.

# البَحثُ الثَالث: في وجُوب البعثة

إتَّفقت العَدلية عليه، خلافاً للأشاعرة.

لنا: إنّها قَد اشتملت على لُطفٍ في التَكليف العَقلي والسَمعي، واللطفُ واجبٌ لِما تَقدَم، فالنّبُوةُ واجبةٌ.

وأمَّا إشتمالها على اللَّطف في التَكليف العَقلي، فلأنَّا نَعلمُ أنَّ السَّمعيات الطافّ في العَقليات، فإنَّ التَجربة قاضيةٌ بانَّ الإِنسانَ إِذا كانَ مواظباً على فعلِ الواجبات العقلية، بخلاف ما إِذا لَم يُواظب.

وأمَّا إشتمالها على اللُطف في السَّمعي، فلأنَّ العِلمَ بدَوام الثَواب والعقاب لطفٌ فيه وهو لا يَحصلُ إلَا مع البعثة.

لا يقال: اللطفُ هو الداعي إلى فعل المَلطُوف فيه وهو لا يَتحققُ إلّا اذا علمَ المُكَلف كونِه لطفاً داعباً وَجهه دَعا بِهِ، وذلكَ مُنتفٍ عَن السَّمعيات في العَقليات.

لأنّا نقولُ: وجوبُ العِلم بكونِ اللّطف لطفاً وداعباً، فإنّه يَجوزُ أنْ يَعلمَ الله تعالىٰ أنَّ مَع تكليفِ العَبد بالسَّمعيات ينقادُ إلىٰ العَقليات فبكلّفُه بها و يكونُ ذلك لطفاً. علىٰ إنّا نقولُ العقليات قَد يَتباعدُ أزمنة فِعلها كَردَّ الوَديعة وقضاء الدّين فيقعُ هناكَ غَفلة عَن الله تعالىٰ والخَوفُ مِنه، فلابدٌ مِنْ مذّكُر هو السَّمعي.

وأيضاً: إِنْ تَحققت القُدرة والدَاعي وَجبت البعثة، لكنَّ المُقدَم حتَّ فالتالي مِثلُه، أمَّا الشَرطية فظاهرة. وأمَّا صِدقُ المَقدم، إمَّا القُدرة فظاهر، وإمَّا الدَاعي فلأنَّها قد اشتملَت على وجه مصلحةٍ وانتفت عنها المَفاسدُ. أمَّا أولاً فبالفَرض، وأما ثانياً فلأنَّ وجوهِ المفاسد محصورة عندنا وليسَ شيءٌ منها ثابتاً هاهنا.

وللأوائل في هَذا الباب طَريقٌ آخر مبنيّ على قواعدٍ:

الأولى: أنَّ الإِنسانَ لا يُمكنُ أنْ يَستفِلُ وحدهُ بأمورِ معاشه لإِحتياجه إلىٰ الغَذاء والمَلبُوسِ والمَسكنُ وَغيرُ ذلك من ضَرورياته التي تَخصُه ويُشاركه غيره منْ أتباعه فيها، وهي صِناعيّة لا يُمكنُ أنْ يَعيشَ الإِنسانُ مُدّة يَصنعُها ويستعملُها، فلابدً من الإِجتماع علىٰ تلك الأفعال بَحيثُ يَحصل التعاونُ المُوجبُ لتسهيل الفِعل، فيكونُ كلُّ واحدٍ مِنهم يَعملُ لصاحبه عملاً يستعيضُ منه آخر.

الثانية: أنَّ الطباع البَشرية مَجبُولة بالشَهوة، والغَضب، والتَحاسُد، والتَنازُع، والإِجتماعُ مَظنة ذلك فيقعُ بِسَبب الإِجتماع الهَرجُ والمَرجُ وَيختلُ أمرُ النَظام، فلابدًّ من مُعاملةٍ وَعدلٍ يَجمعها قوانينُ كلّية هي الشَرعُ. فلابدً مِنْ شريعة ناظمةٍ لأمور نوع الإنسان.

الثالثة: أنَّ الشريعة لابدَّ لَها مِنْ واضع يَمتازُ عن بني نوعهِ بخاصيةٍ من الله تعالىٰ هي المُعجزة، لأنَّ الشريعة لو فوّضت إلىٰ بني آدم لوقع بينهُم النزاعُ في وضعها وكيفيته، ومنْ يَستقلُ به. وتلكَ المعجزاتُ قَد تكونُ قوليّة، وَقَد تكونُ فِعليّة.

الرابعة: أنَّ الغَالبَ على النَاسِ الجَهلُ، وَطاعة شَهواتهم، والإِنقيادُ إلى قُواهمُ الوَهمية والغَضبية ومثلُ هؤلاءِ لا يَستَّحقُ اختلال العَدل النافع في أمور مَعاشهم بحسب النَوع عِندَ إِستيلاءِ الشوق إليهم إلى ما يَحتاجُونَ إليه بِحسب الشَخص، وذلك يَبعثُهم على الإِقدامُ على المُخالفة للقوانين الشَرعية، فلابدَّ مِنْ ثوابٍ وعقابٍ أخرويين يَحملُهم على الرَجاء والخوف على الإِنقياد إلى مُتابعة الشريعة.

الخامسة: أنَّ نَوع الإِنسان مَمنوُّ بالسَّهو والنسيانُ، وتَذكيرُ المَعبود في كُلَّ وقتٍ أمرٌ واجبٌ تَحصلُ بِسَببه الخوفُ الدَاثِم مِنْ عقابه، فلابُدُّ من سَبب حَافظٍ لذلكَ

التَذكير مُتَكررٌ في كُلّ وقتٍ وهوَ العِبادة، فإذنْ وَجبَ في العَناية الإِلهية إِرسالُ رَسولٍ داعٍ إلى التَصديق بوجود الخَالقُ، وإلى الإِيمان بشرعهِ، وإلى الإِعتراف بالوَعدِ و الوَعيد، والقيامُ بالعِبادات المَفروضة، وإلى الإِنقيادِ للقَوانين الشَرعية حَتىٰ يستَّقرَ النَظام النوعي.

# البَحثُ الرَابع: في إِثباتِ نُبوّة مُحَمدٍ (صَلى الله عَلَيه وآله)

ويَدلُّ علىٰ ذلك وجوه:

[الأول<sup>(١)</sup>]: أنَّه أدعىٰ النُبوة وظَهَرَ علىٰ يَده المُعجزة، وكلَّ مَنْ كانَ كَذلك كانَ نسًا حقًا.

أمًّا أدّعاء النُّبوّة فبالتّواتر (٢).

وأمًّا ظهُور المُعجزة فلوجوهٍ:

أحدها: أنَّ القُرآن ظَهرَ علىٰ يدِه وهوَ مُعجزًّ.

وأمَّاالصُغرى فبالتواتر، وأمَّا الكُبرى فلأنَّه تَّحدَىٰ به العَربَ معَ بلوغُهِم الغاية في الفَصاحة، وعَجزوا عَن ذلك.

أمَّا التَّحدي فلقولِه ﴿ قُلْ لَئِنِ آجتَمَعتِ الإنسُ والجِنُ علىٰ أَنْ يأتوا بِمِثلِ هَذَا القُرآن لا يؤتونِ بمثله ﴾ (٢) وقوله: ﴿ فأتُوا بِعَشر سُورٍ مِثلهُ مُفتريات ﴾ (٤) وقوله: ﴿ فأتوا بِسُورةٍ مِنْ مثله ﴾ (٥).

وأمَّا العَجز فلأنَّهم لو تَوفرتْ دَواعيهُم علىٰ المُعارضة ولا مانِعَ، فكانَ يَجبُ أنْ تَقعَ المُعارضة، فلَّما لَمْ تَقعُ دَلَّ علىٰ عَدم قُدرَتِهم.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في خ٢: فظاهر.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٨٨

<sup>(</sup>٤) هود: ١٣.

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢٣.

أمًّا تَوفر الدواعي فَظاهرٌ لأنَّه(علَيه السَلام) قَهرَ العِباد على إِتَباع دينه وَتَرْكِ أديانهم وما نشأوا عليه، وآختاروا المُحاربة والقتل بالسيف على الإِتّباع لدينه، ولو كانوا مُتمكنين من المُعارضة لصارُوا إليها.

وأمّا عدم المانِع فظاهرٌ، فإنّه(عليه السلام) في ابتداءِ أمره لَمْ يكُن بحَيث تَخشيٰ العَربُ من سَطوته.

وأمَّا بِيانُ أَنَّ المُعارضة لَمْ تَقع فَضروري، لأَنَّ مِثلَ هذهِ الوَقائع العَظيمة تَجبُ أَسْتهارها حتىٰ يَغلبُ ظهُورها علىٰ ظهورِ القرآن مِنْ حَيثُ أَنَّها مُسقطة للتَكليف وللإنقيادِ إلىٰ أوامر المُماثل.

الثاني: أنّه (عليه السّلام) أخبَر عن الغيب بالتواتر، والآياتِ الدّالة عليه لقوله: ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ﴾ (١) وقولُه: ﴿وَعَدَ اللهُ الّذينَ آمَنُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا الصالِحاتِ لِيَسْتَخلِفَنَّهُم فِي الأرْضِ﴾ (١) وقولُه ﴿لتَذْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرام﴾ (١) وذلك معجزٌ قطعاً.

الثالث: المُعجزات المنقُولة عَنهُ (عليه السلام) بالتَواتر في كُلّيتَها وإن لَم يكُنْ تَفاصيلها مُتواترة كانشقاق القَمر، واشباع الخَلق الكَثير مِنَ الطَعام القَليل، وَحتم الحصا<sup>(٤)</sup> ونُبُوع الماءِ مِن بين أصابعه، وغَيرُ ذلك. وقَدْ نَقلَ المُحدِّثون في ذلك جملاً كثيرة.

وأمَّا الكُبرىٰ فَضرورية، ألا ترىٰ أنَّ المِلِك لوَ قالَ لهُ بَعضُ أصحابه إنْ كنتُ رَسُولكَ فخالِف عادتك ففعلَ المَلكُ ذلك وتَكَرَرَ، عُلِمَ قطعاً صِدقَ المُدعىٰ.

الثاني: الإِستدلالُ بأخَلاقه وأفعاله علىٰ صِدقِ مَقالته، ووَجهه أنَّ الكَمالات

<sup>(</sup>١) الروم: ٣.

<sup>(</sup>٢) النور: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) أي صار الحصاة في يده مثل الشمع.

النفسانية محصورة في قسمي قُوتها(١):

أمَّا بِحَسب الشّخص نَفسُهُ، أو بِحَسب تكميل غَيره. والكامِلُ المُطلَق هو الكَامِلُ المُطلَق هو الكَامِلُ فيهما المُكمَّلُ غَيره. ومُحمدٌ (علَيه السَّلام) مِنْ إِبتداءِ نَشوُءه إلىٰ آخره لَمْ يَزل مواظباً علىٰ الأفعال الحَسنة، والأخلاق الجَميلة، وبَعدَ ظهُور أمره مُلازمٌ لعبادة رَبُّه متوجَّة بكلّيته إليه، تاركُ للدَّنيا يَدعُو النَاسَ إلىٰ ذلك، ويجَتهدُ في دخُولِهم تَحتَ طاعة مولاهم، وهذا مُتواترٌ عَنه (عَليه السَّلام) وذلك راجعٌ إلىٰ كمالِ قوتِه العَملية، وإكمال غَيره فيها.

وأمّا القُوة العَلمية: فلا شكّ في أنّه (علَيه السّلام) ظَهَرَ والعَربُ منشاجرةً مُختلفة الأديان، قوم يَعبدونَ الأصنام، والآخرونَ الكواكبَ إلى غيرُ ذلك مِنَ الأديان البّاطلة، والأقاويل الفاسدة، فَنَشر فيهم المَعارفُ الإلهية، والمَطالبُ العِلميّة المُشتَملة على التوحيد والتنزيه والعَدلُ وغَيرُ ذلك من المَسائل الحَقّة، وبيّن مِنها ما كانَ خفياً عليهم، وأمرَهُم بالتَّفكر والتَّطلُع على الحَقّ. وذلك نهاية كماله في قويته العِلمية وإكمالُ غيره فيها.

الثالث: أنَّ الأنبياء المُتقدمين أخبروا بِظهُوره ونبوّته وصدق مقالته.

فإن قيلَ: لأنسلَم ظُهورِ المُعجَزة علىٰ يده، والتواتر باطلٌ، لأنكم إنْ عَنيتُم به عدداً محصوراً يَحصلُ به العِلْم فهوَ باطلٌ، لأنَّ كُلُ عددٍ نَفرضُ يُمكنْ تواطؤهم على الكذب. وإنْ عَنيتُم به ما أفاد العِلم فلا يَحصلُ العِلمَ بكونِ الخَبرُ متواتراً إلا بَعد العِلم به، وأنتُم بَيَّنتُم العِلمَ علىٰ كونِه متواتراً فَبدورُ. ولأنَّ العِلمَ يستَحيلُ حُصولَه بكلِ واحدٍ وبالمتجموع، لأنَّه إنْ اتَصفَ بِما لَمْ يَتَصِفُ به الآحادُ فالكلام في علمَ حُصولُ العِلمُ، وإنْ لَم يَتَصِفُ لَم يَحصلُ العِلمُ، ولأنَّ عَلَم عَصولُ العِلمُ، ولأنَّ مَن تَتَصِفُ لَم يَحصلُ العِلمُ، ولأنَّ مَن العِلمُ، ولأنَّ مَن العِلمُ ولأنَّ المَعبد استواءُ الطَرفين والواسطة، ونَمنعُ ذلكَ هاهنا.

ولأنَّ أصل التواتر الحسَّ وقد يَغلَطُ كما في حَقّ المسيح.

<sup>(</sup>١) أي القُوة العلمية والقوّة العملية.

ولأنّه يجوز أن يكون القرآن ظهر على غير مُحمّدٍ وأخذه منه وإدّعاهُ لنفسه! ولأنّه يَجوزُ أنْ يكونَ آياتُ النّحدي مِنْ عِندِه، فإنَّ المُتواترَ إنّما هوَ أصله لا تفاصيلُه، فإنّه لَم يَحفظُ القُرآن إلّا نَفرٌ يَسيرٌ، وْلأنَّ إبنُ مَسعود أنكر المعُوذَتين والفاتحة، مَع تَعظيم الصّحابة.

ولأنَّ تفاصيلُه لَو كانت مُتواترة لِما حَصلَ فيها إِختلاف، والتالي باطلٌ. أمَّا اللَفظي فالقرآنُ، وأما المَعنوي فالآيات الدَالةُ علىٰ التنزيه، والتشبيه، والقدر، والجَبر، وغَيرُ ذلك، ولأنَّ آيات التَّحدي لَفظيةٌ وهي غَيرُ مُفيدةٍ لليَقين. ولأنَّ التَّحدي لَمْ يَصل إلىٰ جَميع العالم فانَّ البلاد المُتباعدة لم يَعلموا بظهوره (عليه السلام)، ولا يلزمُ مِنْ عَجز البَعض عن المُعارضة عَجزَ الجَميع لأنَّا نَمنعُ حُصولَ الداعي إلىٰ المُعارضة، ورجُوع العَرب إلىٰ الحَرب لعِلمهم بانَّه قاطعٌ للمادة، وحاسمٌ للأمور، فَعَدَلوا إليه دونَ المُعارضة!

ولأنّه يحتمل أنهم تَركُوا المُعارضة لقلة اهتمامهم بما أتى به ولذلك نسبُوه (عليه السلام) إلى الجُنون، ثُمَّ بَعد ظُهور أمره خافوا على أنفُسهم فتركوا المعارضة!

ولأنَّه يَحتملُ إنَّهم اعتقَدوا أنَّ أشعارهم وخُطبهم كانت أفصحُ فقلَّتْ رَغبتُهم في المُعارضة. ولأنَّ عِندَ حُصول الدَاعبة المَخلُوقة لله تعالىٰ إنْ وَجبَ الفِعلُ لَزِم الجَبرُ، فالنبوة باطلة، وإنْ لم يَجبُ جازَ ترك المُعارضة مَع حُصول الداعي.

ولأنّه يَحتملُ حُصول المُعارضة وإنْ لَم يُنقلَ كالأمامة، والوَقائع المشهورة في القُرونِ الخالية.

ولأنَّه يَحتملُ وجود المَانع فإنَّ المُعارض يَجوزُ أنْ يكونَ واحداً فيَخافُ علىٰ نَفسه.

ولأنَّ القَارىء آتٍ بالمِثل، ولأنَّ الإِخبارَ عن الغَيبُ ليسَ بِمُعجزٍ إذ قَد يَحصلُ منَ المُنَّجمين وأصحاب الرياضات.

ولأن هذه المُعجزات أمورٌ عَظيمة فكانَ يَجبُ إشتهارها وبُلوغها حدَّ التواتر، ولو جازَ وجودها مَع عَدم تواترها فَلِمَ لا يَجوزُ وجُودَ المُعارض للقرآنِ مَع عَدم نقله؟

ولأنَّ تَجويزَ المُعجز تَجويزٌ للسفسطة لجواز إِنقلابِ البَحرِ دَماً مُعجزة لنبيً. ولأنَّ الإِنسان إِنْ كَانَ عبارةٌ عَن البَدنِ والأمزجة، فلا شكَّ في إختلافها فيَجوزُ حدُوثِ مُعجزٍ عن مَزاج خاص. وإِنْ كَانَ عبارةٌ عَن النَفسُ فلِمَ لا يجوز إختلافها أمَّا بالنُوع أو بالشخص، وَيصدُر عَن بَعضها المُعجز. أو أنَّ المُعجزَ حَصلَ له لإِطلاعه علىٰ بَعض الخَواص المُوجبة لذلك. أو أنَّ المُعجزَ حَصل مِنَ الأفلاك فالله عِندَ بعضهم أحياةٌ ناطقة، أو من الكواكب، أو من الجنّ، أو من الملائكة؟

ولأنَّ الفِعلَ إنْ افتقرَ إلىٰ الدَاعي لَزم الجَبرُ، والأفعالُ القَبيحة منسوبة إليه تعالىٰ، فَجاز إِظهارُ المُعجز لا لِتصديقٍ. وإنْ لم يقتصر جازَ حُصولَةُ من غَير غَرَضٍ. فلا يُمكنُ جَعل التَصديق غايَةً.

ولأنَّ الغَرض جازَ أنْ يكونَ غَيرُ التَصديق من كونه لطفاً لمُكلفٍ آخر وإجابةً لدَعوةِ إِنسانٍ، أو مُعجزة لنبيّ آخر، أو الابتلاءُ ليَحصلَ الثوابَ كما في انزالِ المُتشابهات، أو ابتداء عادةٍ، أو تكرير عادة مُتطاولة، أو إرهاصاً. والتَمثيلُ بالمَلِكَ لا يُفيدُ اليَقين.

ولأنَّ تَصديق الله تعالىٰ للرَسول لا يَدلُّ علىٰ صِدقه تعالى الا بَعد بَيان صدقِه تعالى الا بَعد بَيان صدقِه تعالىٰ، وأنَّه لا يَفعلُ القَبيحَ.

ولأنَّ مُحمداً (عليه السلام) إنَّما يَعرفُ أنَّ الرَسولَ الذي إليه من عنده تعالىٰ لأجلَ المُعجز، وهذا الطَريق قَد يتأتىٰ منا لأنَّا نستَّدلُ بكونِه خارقاً للعادة علىٰ صدقِه، أمَّا مُحمَّدٌ (عليه السلام) فلا يتأتى منه ذلك إلَّا بَعد أنْ يكونَ عارفاً بعاداتِ الشَياطين حتىٰ يَحكُم بانَّ المُعجز الذي ظهر إليه علىٰ يد المُرسَل خارقٌ لعاداتِهم حتىٰ يَحكُم بانَّه ليسَ بشيطانِ وأنَّه صادقٌ.

ولأنَّ نبوة مُحمد (عليه السلام) يَقتضي النَسخُ وهوَ باطلٌ وإلّا لزم البَداءِ. ولأنَّ المأمور به إنْ كانَ حَسَناً قَبحُ نسخُه، وإنْ كانَ قبيحاً قُبحَ الأمرُ به. ولأنَّ مُوسىٰ (عليه السلام) إنْ بَيِّن دوام شرعه لم يَجُز نَسخُه وإلّا لزَم كذبُه ولجازَ في شَرعكم ذلك، وإنْ بيِّن عَدم دَوامه وَجبَ نقلُه لكونِ الدواعي متوفرة عليه.

ولأنَّه لو جَاز خفاؤه لَجاز في شَرعكُم، وإنْ لم يُبيّن واحداً منهما لَزِمَ التَّعبدُ بشرعه مرّة واحدة، هذا خلفٌ لأنّه تُقِلَ عَنه بالتّواتُر «تَمسكُوا بالسّبت أبداً».

والجَوابُ: نَعنى بالتَواتُر إِخبار قوم يَحصُلُ مَعه العِلمُ، ولا دورَ لأنَّ العِلمَ الحاصل ليس مما يَنبني على غَيره بَلْ هو عِلمٌ ضَرورةٌ بالمعنىٰ الذي عقلتُم به حصولَ المَجموعية، فاعقلوا مثله في حصول العِلم، علىٰ الله طعنٌ في الضّروري فلا يُسمَع. وَمُنِعَ استواءِ الطَرفين والواسطة مَنْعٌ لما عِلم حصوله بالضرورة، فانَّ كلُّ طَبيعةِ تنقّل عَن أخرى موصوفة بالكَثرة المُفيدة للعِلمْ. وتَغليط الحِس تشكيكُ في الضّرورة فلا يُسمع. والفَرضُ الذي ذكروه مما يُمنَعُ عقلاً فانَّ مَن أنصفَ عَلِمَ أنَّ القُرآن إِنَّما أنزل على محمد (عليه السلام)، ولأنَّ فيه من الآيات ما يَدلُّ على تخصيصه كقوله ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ ﴾ (١) ﴿ وَيَومُ حُنَيْنِ ﴾ (٢) ﴿ إِذ تُصْعِدُونَ ﴾ (٣) ﴿ عَفَا الله عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ (١) ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ (٥) وغيرُ ذلك من الآيات الكَثيرة. ولأنَّ تجويز ذلك يستلزم حصول مَفسدة عظيمة للمُكلفين كانَ يَجِبُ على الله تعالى إيضاحه لأجل زَوالها، ولأنَّ الله تعالىٰ صَرَف العرب عن المُعارضة، ولو كان الغَرضُ الذي ذكرتموه جائزاً لما ساغ ذلك. وهذا جوابُ القائلين بالصِرفة وتجويز كون آياتِ التَّحدي من عنده تَجويزٌ لإبطال الضَروريات، فانَّا نَعلمُ بالضَرورة تواتر القرآن بجُملته وتفاصيله، ولأجلَ ذلك لو زادَ أحدٌ فيه أو نقصَ لَعلِمَ كلُّ عاقل ذلك. وفي زَمن الصّحابة كانَ التشديدُ في حفظه أتم من ذلك حتى نازعوا في أسماء السُّور والتعشيرات. وإبنُ مسعودٍ رجلٌ واحدٌ في مقابله التواتر فلا يُسمع معارضته، ولأنَّه لم ينكر كونه مُنزلاً وإنما أنكر كونه مَتلُواً لأجل شبهةٍ عرضت له. ونمنعُ وجود

<sup>(</sup>١) التحريم: ٣.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ١٠.

الإختلاف:

وأمَّا اللفظي: فالقرآن مُنَّزلة لقوله عليه السلام (نَزلَ القُرآن عَلَّى علىٰ سبعةِ أحرُفِ)(١).

وأما المَعنوي: فلأنَّها متأولة ولَها مَحاملٌ ذكرها المُحققون في تفاسيرهم غَيرُ خارجةٍ عن اللَّغة، علىٰ أنَّ المُرادَ بالإِختلاف هاهنا يحتملُ الإِختلافُ في الفَصاحة وعَدمها.

وأيضاً: لو سُلَّم الإختلافُ لكنْ لا يدُلُّ عِندَه علىٰ أنَّه مِنْ غير الله لأنَّ إستثناءِ غَير التالي عَقيم، وآيات التَّحدي لا شك في وصولها إلىٰ جَميع من يَدّعي الفّصاحة، ومُدّعى إمكان المُعارضة فلا اعتدادَ بغيرهم. ورُجوع العرب إلى الحَربُ دالٌ على العَجِزْ فَانَّ كُلِّ عَاقِلَ لا يَخْتَارُ رَكُوبِ الأَهْوَال، وقَتْلُ النَّفْسُ عَلَىٰ إِنشَاءَ كَلام سهل دال علىٰ فضيلته، مَع انَّه مُتمكنَّ منه. كيفَ يَقلُّ إهتمامهم بالمعارضة مع إختيارهم للحرب الأصعب؟ والخوفُ زايلٌ فإنَّه (عليه السلام) كانَ يدعوا الناسَ إلى الإيمان فمنَ نازعه في ذلك أتاه بالمُعجز وطلب منه المعارضة، فان عانده قاتله في إبتداء أمره وإنتهائه. واعتقادهم لغَلبة فصاحتهم دالٌ علىٰ نقصهم فانَّ كلِّ مَن نَظر في القُرآن عَلِمَ أَنَّ فيه من الفّصاحة ما لم يشتملُ عليه قصيدةٌ من قصائد العَرب. وحُصولُ الداعي اذا كانَ موجباً للفعل غَيرُ مُستلزم للجَبر، وقَد مضىٰ تحقيقُ ذلك. وحصُول المُعارض مع عدم نقلها باطلٌ قطعاً، فانَّ الدَواعي يَكُونُ أَشدٌّ توفراً علىٰ نقلها لما فيها من التخفيف في الأُمور التكليفية، بخلاف الإمامة فانّ الدواعي غير مُتوفرةٍ على نَقلِها لإشتمالها على التَكليف وكونها مندوبة. ووجود المُعارض منفيُّ بما قُلناهُ من أنَّه (عليه السلام) ما كانَ يمنعُ أحداً من المُعارضة. والقارئ ليس بآتٍ بالمثل فانُّ المُرادَ هاهنا ليسَ الحكاية، وأيُّ عاقلِ يجوَّزُ المُعارضة لشاعرٍ أو فصيح بشعره وكلامه. وأبو الهُذَيْل لأجل ذلك جَعلَ الحكاية نفس المَحكي، وأطبقَ الْمُحققونَ علىٰ إبطاله.

١) تفسير الطبري: ج ١ / ٩.

ونَمنعُ حُصولَ الإِخبار بالغِيب مِنَ المُنجمين فإنهم إِنَّما يَحكمونَ بما يَقعُ غالباً بالعادة أو بالأمور الكُليّة، خصوصاً مع ظهُور المُدعي. فكانَ يجبُ على الله تعالىٰ إبطالٍ مقالته. والمانعُ من تَواتر كلِّ واحدٍ مِنَ المُعجزات الإكتفاءُ بالقرآن الظاهر بينَ النَّاس.

وتَجويزُ المُعجزة لا يَدلُ على السَفسطة لأنَّه يَقعُ نادراً.

وتَجويزُ صُدور المُعجِز من غَير الله تعالىٰ مَدفوعٌ، عِندَ الأشاعرة يَكونُ كلُ ما يَصدرُ في القالم مِنهُ تعالىٰ علىٰ ما بيّنوه فيما سَلف، وعِندَ المُعتزلة، واللّا لكانَ الله تعالىٰ بتّمكُنِ ذلك الفّاعلُ منه فاعلاً للقبيح تعالىٰ الله عَن ذلك. والجَبرُ غيرُ لازمٍ عندَ وجوبِ الفِعل بالدّاعي علىٰ ما مَضىٰ. وهذا إِنّما يَردُ علىٰ الأشاعرة، وتَجويزُ كونِ الغَرض غَيرُ التصديقُ تَجويزٌ لِصدُور القبيح منه، تعالىٰ عن ذلك علىٰ ما سلف. وهذا أيضاً يَردُ علىٰ الأشاعرة، ودلالة المُعجِزة علىٰ النّبوة لا يتوقفُ علىٰ صدقِه تعالىٰ بَلْ يتوقفُ علىٰ قوله هذا رَسولي وهذا ليسَ بإخبارٍ، علىٰ أنّا قَد بيّنا كونه تعالىٰ صادقاً وأنّه لا يَفعلُ القبيحَ. وهذا أيضاً يردُ علىٰ الأشاعرة. وتَجويزُ إظهار المُعجزة لمحمدٍ (عليه السلام) علىٰ يَد شيطانٍ أو كونِه من عاداتِ الشَياطين فيه قُبحُ عَظيمٌ منَ الله تعالىٰ. وهذا أيضاً يَردُ علىٰ الأشاعرة.

وأعلمُ أنَّهم يُجيبونَ على هذه الأسئلة بانًا نُجوز ذلك مِنْ حيث الماهية وإنْ كانَ مُمتَنعاً بالنَظر إلى العَادة، فإنَّاكمَا نَقطعُ بعدم انقلاب البَحر دماً معَ جوازه، كذلك نَقطعُ بعِدم إظهار المُعجزة على يدِ الكَاذبُ وإنْ كانَ جائِزاً.

وهذا الجوابُ ضَعيفٌ لأنًا نمنعُ حصولَ القَطع مع النظر إلىٰ ذلك التَجويز. نَعمْ القطعُ حاصلٌ مع الغفلة عن ذلك، وكيفَ يحصلُ للعاقل قَطعٌ بعدم إظهار المُعجزة علىٰ يَد الكاذب مع أنّه معتقدٌ لتَجويز القبيح عليه تعالىٰ! ومن هاهنا يَظهرُ انَّ التكاليفَ السَّمعية والأوامر الشَرعية إنّما تصحُ ثبوتها ويقطعُ به علىٰ رأي المُعتزلة، اما علىٰ طريقة الاشاعرة فلا. والبَداءُ غيرُ لازمٍ من النَسخ لأنَّ التكليفَ يُعتبر فيه المَصلحة ويَجوز تَغيرها بتغاير الأوقات، ويكونُ المأمور به حَسَناً في وقتٍ دونِ آخر

فيَحسنُ النهي عنه. وعندَ الأشاعرة هذانِ ساقطان لأنَّهم لا يعترفونَ بالحُسن والقُبحِ، والجَواب المذكور الَّما هوَ على رأي المعتزلة.

وأمًّا موسىٰ (عليه السلام) فالَّه بَيَّنَ بياناً كُلياً بانَّ شَرعُه سيُنسخ، ولمْ يُنقل ذلك لأنقطاع تواتر اليهود لأنَّ بُخْتُ النَّصر إستئصَلَهُم.

وعِندَ الأشاعرة وَجماعة مِنَ المعتزلة أنّه لا يجبُ البَيانُ في ذلك وقد علم التكرارُ بدليلٍ خارجي، واذا كانَ تواترُهم مُنقطعاً فلا احتجاج بنقلِهم في السّبت وغيره.

# البَحثُ الخامس: في كَيفية إعجاز القُرآن

لمَّا إعتَنيٰ المُسلمون بنقل القُرآن من سائر المُعجزات وجَبَ البَحثُ عَن كيفية إعجازه، وقَد إِختلَف الناسُ في ذلك.

فقالَ قومٌ: كونُ القُرآن مُعجزاً إِنَّما هو لكونِه منعاً منَ المُعتاد، فقالوا ووجهُ الإِعجازِ فيه أنَّ العَوب توفّرت دواعيهُم علىٰ المُعارضة مع شدّة فصاحتهم، وسكتوا عن المُعارضة المعتادة وهذا دليلٌ علىٰ الإِعجاز، وهذا قولُ النَظّام، وللسّيدُ المُرتضىٰ عن المُعارضة المعتادة وهذا دليلٌ علىٰ الإِعجاز، وهذا قولُ النَظّام، وللسّيدُ المُرتضىٰ عن اصحابنا .، وبَعضُ المُعتزلة وهو القولُ بالصَّرَفة.

وقال آخرون: أنَّه مُعجزٌ لأنَّ الإِتبان بمثل كلَّ سورةٍ منه غَيرُ معتادٍ. وإختلفَ هؤلاءِ فقالَ بَعضُهم إنَّ إِعجازه من حيثُ الأسلوب، وَجعلوا الإِعجاز راجعاً إلىٰ الألفاظ من غير إِعتبار دلالتها على المَعاني. ويتوقفُ ذلك على إِجتماع الكلمات فانَّ التواصل والإِسجاع لا يَحصلُ إلاّ عند إِجتماع الكلمات.

وذهَبَ أبو على وأبو هاشم ومتابعوهما إلىٰ أنَّ الإِعجاز إِنَّما هوَ بفصاحتِه، وأنَّه خَرَقَ عادة العَرب بذلك.

وقالَ أبو القاسم البَلخي: إنّ جنس القرآن غَيرٌ مقدورٍ للبشر.

وذهب الجُويني: إلى أنَّ الإِعجاز إِنَّما هوَ بالفَصاحة والإِسلُوب، وقَد كانَ في كَلمات العَرب ما تقاوُم فَصاحته فَصاحة القرآن، وإنْ لم يقاومه في أسلوبه. وفي المنهج السابع: في النبوة .................. ٢٧٧

كلامهم ما هو كأسلوبه ولم يَبلغُ فصاحته.

والقائلون بالصَّرفة إختلفوا فقالَ بَعضُهم إنَّه سلَبهُم الإِقدار علىٰ ذلك، وقال آخرون أنَّه تعالىٰ سلبهم الدَاعية إلىٰ ذلك مع وجود السبب المُوجب لوجوده.

وقال آخرون إنه سَلبُهم العِلمُ الذي كانُوا يتمكنُون من المعارضة، وهو مذهبُ السيدُ المُرتضى.

ومن الناسَ من جعل جِهَة الإعجاز خلَّوَّه عن التناقض.

وآخرون قالوا إنَّ جهة الإعجاز إشتماله على الإخبار بالغيُّوب.

وأستدّل القائلون بالصّرفة بوجهين.

الأول: إنَّ له لو لم يكن الإعجازُ لأجل الصَّرفة لما حصل العِلمُ بنبوة محمد (صلى الله عليه وآله)، والتالي باطلٌ فالمُقدم مثله.

بَيانُ الشرطية: أنَّه يُمكنُ أنْ يكون بَعضُ الجنَّ أو بعضَ الملائكة في غاية الفَصاحة بَحيثُ يَصدُر عَنه هذا القرآن، فحينئذ لا يُمكن الإستدلالُ على صدقه (عليه السلام) إلّا بَعد إستناد القرآن إلى الله تعالىٰ. وإسناده إليه تعالىٰ انما علمناه بقول الرسول وذلك دورٌ. أمّا إذا جعلنا جهة الإعجاز هو الصَّرفة إندفع هذا المحذور.

الثاني: إنَّا نَعلمُ قطعاً أنَّ العَرب كانوا مُتمكنين من مُفردات الألفاظ ومنْ تركيبها، ومن قدر على المفردات وعلى التركيب كانَ قادراً عليهما قطعاً، فإذَنْ العربُ كانوا متمكنين من الإِتيان بالمِثْل وانما سُلبوا هذه القُدرة أو الداعى.

وهذان الوجهانُ عندي ضَعيفان، أمّا الأولُ: فلأنّا لانشترطُ في المُعجز صُدوره منه تعالىٰ علىٰ منه تعالىٰ، فانّا لو عَلمنا صُدوره من النبي (صلى الله عليه وآله) بإقداره تعالىٰ علىٰ ذلك لكانَ مُعجزاً. ولأنّ هذا الدليلُ إنْ طَعنَ في الفّصاحة فهو بعينه طاعن في الصّرفة لأنّه لا إستبعاد في أنْ يكونَ بَعضُ العرب متمكناً من المتنع عن المُعارضة بالسّحر، فالإلزامُ مشترك.

لا يُقال: تمكينُ الله للساحر من ذلك فسادٌ عَظيم.

لأنَّا نقولُ: كذلك تمكينُ المَلَك والجِنِّ من ذلك فسادٌ عظيم.

لا يُقالُ: هذا إعترافٌ بالصَّرفة.

لأنّا نقول: هَذا إنّما هو صَرفٌ لبعض المَلائكة أو الجِنّ علىٰ تقدير المَنع الذي ذكر تموه، أما بالنسبة إلى العرب فلا.

وأمًّا الثاني: فالمَنعُ من قُدرة العَرب على ما ذكروه.

وإستدّلَ القائلون بالفَصاحة بوجوهٍ:

الأول: لو كانَ عجزُ العرَب عن المُعارضة لأجل مَنعهم منها مَع قُدرتهم، لوجدوا ذلك من أنفُسهم وفَرَّقوا بين حال التَخلية وحال المَنعُ. ولو وجدوا ذلك لتحدّثوا به، ولو تحدّثوا به لإِشتَهر، والتالى باطلٌ فالمُقدم مثله.

الثانى: أنَّ القرآن معجزٌ باتفاقِ المُسلمين، ولوكانَ جَهة الإِعجاز الصَّرفة لكانَ العَجز هو المَنعُ من الإِتيانِ بمثل القُرآن، فلا يكونُ القرآن معجزاً.

الثالث: لو كانَ الإِعجازُ للصَّرفة لوجبَ أن يكون القرآن في غاية الرَّكاكة لأنَّ المَنعَ من الإِتيان بالكلام الركيك أبلغ في الإِعجاز من المنع من الأتيان بالبَليغ، والتالي باطلَّ قطعاً فالمُقدم مثله.

الرابع: إنَّ العَربَ قَدكانُوا يستعظِمونَ فصاحتُه علىٰ ما نُقل عَنهم. وهذا القولُ عندي هو الحَقّ، وباقي الأقوال لا يخفيٰ ضَعفُها.

### البحثُ السادس: في وجوب العِصْمَة

مقدمة: العِصمة لطف يَفعلهُ الله تعالىٰ بالمُكلَف، لا يكونُ له مَع ذلك داعٍ إلىٰ تَرك الطاعة وإرتكاب المَعصية مع قُدرتِه علىٰ ذلك.

والأوائل قالوا: إنَّها مَلَكَة متمكنة في النفس لا يَصدرُ عن صاحبها معها المعاصى.

وقال آخرون: إنَّ المعصُّومَ هو الذي لا يُمكنُه الإِتيان بالمعاصي.

وهؤلاءِ منهم من قالَ إنَّ عَدم المُكنة لإِختصاص بَدنه أو نفسِه بخاصيةٍ تقتضي إِمتناع المَعاصي منه. ومنهُم من ساوىٰ بينَه وبين أشخاص الإِنسان في

الخواص البَدنية والنّفسانية.

وفُسِّرَ العِصمة بالقُدرة على الطاعة أو عَدم القُدرة على المَعصية، وهو قولُ أبى الحَسن الأشعري.

وقالَ آخرون: إنَّ المَعصوم متمكنٌ من الفِعلين وأختصّ بلُطفِ الله تعالى كما قُلناه نَحنُ أولاً، وأبطلوا قولَ من سلبَ القُدرة على المَعصية بأنَّه حينئذٍ لا مَدح له في عِصمته، ولأنَّه يَبطلُ التَكليفَ في حقه فلا ثوابَ له ولا عِقابَ، واللوازمُ كلها فاسدة، ولقولِه تعالىٰ ﴿قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحىٰ إليً ﴾ (١)

وسببُ العصمة عند هؤلاء أربعة أمور:

الأول: إِختصاصُ نفسه أوبَدنه لملكة من الإقدام على المَعصية. الثاني: أنْ يكونَ عالماً بالمَدح على الطاعة، والذَّم على المعصية.

الثالث: تاكيدُ تلكَ العُلوم بتتابُع الوَحي إليه.

الرابع: أنْ يكونَ بحيث إذا ترك ما هو الأولىٰ عُوتِبَ علىٰ ذلك.

فاذا إجتمعت هذه الأربعة للإنسان كانَ معصوماً.

وهذا عندي باطل فان الثالث لا يَجبُ حُصُوله في كُل معصومٍ فان الأئمة الإننى عشر، والملائكة (عليهم السلام) معصومون، وفاطمة (عليها السلام) ومريم معصومتان من غير وحي إليهم. والرابع تابع للعصمة. نعم اعتقاد مؤاخذته على ترك الأولى سبب مؤكد للعصمة.

وإذْ قَد تَمهّدتْ هذه المُقدّمة فنقول:

إِنَّفَقَ النَّاسُ بأسرهم إلَّا الفُضَيلية ـ من الخوارج ـ على إنَّ الأنبياء معصومون عن الكُفر. والفُضَيلية إعتقدوا أنَّ كلَ ذنبٍ فهوَ كُفرٌ، ثمَّ جَورُوا صُدور الذنب عن الأنبياء.

وذهب بَعضُ الناسُ إلىٰ إِمكان صدُّور الكبائر عنهم. وأكثر الناس جَـزموا بُبطلانه.

<sup>(</sup>١) الكهف: ١١٠.

وقال آخرون: أنَّه يجوز صُدور الصَغيرة عَنهم، وإختلفوا فقالَ قومٌ منهم إنَّما يجوزُ صُدورها عنهم علىٰ سبيل السّهو، أو علىٰ وجه ترك الأولىٰ، أو علىٰ وَجه الإِسْتباه بالمُباح. أمّا علىٰ جَهةِ القصد علىٰ المَعصية فلا.

والإمامية منعوا من صدور الصّغيرة والكبيرة عنهم عمداً وسهواً، قبلَ النّبوة وبَعدَها.

وقالت الفُضيلية أيضاً: إنَّه يجوز أنْ يبعثَ الله من عَلِمَ منهُ انَّه يكفرُ.

وقالَ فريقٌ منهُم: لا يَجوزُ ذلك بل يجوز بعثة من كانَ كافراً قبل الرسالة، وهو منقولٌ عن ابن فُوركَ (١)، وقالَ هذا الجائِزُ لم يقع.

وبَعضُ الحَشوية قالَ بوقوعه.

وَجِوِّز أَكثرُ أهل السُنَّة صُدور الكّبيرة عَنهُم قبلَ الرسالة.

وأمًّا الصّغائر قبل البعثة فَجوّرُها الجَميع عدا الإمامية.

والدليلُ إلى ما ذَهب اليهِ الشيعة أنَّ الله تعالى لو بعثَ من ليسَ بمعصومٍ لكانَ مُناقضاً لغرضهِ، والتالى باطلٌ فالمُقدّم مثله.

بيانُ الشَّرطية: إِنَّ الغَرض من البِعثة هو تحصيلُ الثواب بـإِمتثالِ أوامـرهم، وذلك لا يَتَمُ إلّا بالسُّكون إلىٰ أقوالهم وأفعالهم، وذلك غيرُ حاصلٍ إلّا بعد العِلمُ بعدم صُدور الذَنب عَنهم، ولأنَّه لو لَم يكنْ معصوماً لجاز منه الأمرُ ببعضِ مالم يُؤمر به، والإخلالُ ببعضَ الشرع، والتالى باطلٌ فالمُقدم مثله.

ولأنَّه لو صَدَر عنهم الذَّنبُ لكانوا أقلُّ درجةً من العوام، لأنَّ عقابَهُم يكونُ أَشدُ من حَيثُ أنَّ معرفتهم بالله تعالىٰ أتم، والتالى باطلٌ إتفاقاً فالمُقدَّم مثله.

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري، كان فيلسوفاً ولغوياً ومُفسراً وفقيها، درس في العراق المذهب الأشعري على أبي الحسن الباهلي ثم رحل إلى الرّي ونيسابور فحقق مجداً وشهرة وكان بُحل اهتمامه العلمي مُنصباً على علم الكلام ـ ويقال انه ألف أكثر من مائة كتاب. ونُسب إليه قوله: ان محمداً ـ ص ـ كان نبياً في حياته فقط وان روحه قد هلكت بعد وفاته. وقيل ان محمود الغزنوي أمر بقتله بسبب هذه المقولة، فقتل بالسُمّ سنة ٤٠٦ ه.

ولأنّه لو صَدَر عنهُم الذنبُ لماكانوا مقبولين الشّهادة لقوله تعالىٰ ﴿إِنْ جاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُواْ﴾(١)

ولأنَّه كانَ يجبُ زجرُهم عن الذنب، فلا يكونُ أذاهم مُحرِّماً. ولأنَّه كانَ يجبُ أنْ لا يُتَّبع، والتالي باطل فالمُقدم مثله.

فانْ قيل: لا نُسلَّم حُصولَ النُفرة مع تجويز المَعصية، وكيفَ ذلك وأكثرُ المُسلمينَ على تجويزها عليهِم ولم يمنعهم من قبولُ أقوالهم، ولأنَّ المَعصية إنّما يُنفّرُ عنهم على تقدير استحقاق العِقاب عليها. ونحنُ لا تُجوّز ذلك عليهم بل نجوّز صُدور الصّغائِر التي تَقعُ مُكفّرة، ولأنَّ السَّمْعَ قَد دَلَّ على جواز الذّنب عليهم.

فالجواب: أنَّ حُصولَ الذَّنب عَنهُم لا يُوجبُ تَرك قَولهم بالكُلّية، بل يَحصلُ فيه مفسدة في أغلبِ الأحوال، ومَنع الذنبِ عنهم لطف يكونُ المُكلَف معهُ أقربُ إلى الطاعة، وذلك لا يقدحُ فيه ما ذكرتم. وصُدور الصغيرة عَنهُم مُمتنعٌ كالكبيرة. والذي ذكروهُ في الإعتذار مبنيٌ علىٰ تجويز التَحابط، وهوَ باطلٌ لما يأتي.

ولأنَّ كونها صَغيرةٌ مما يَخفىٰ علىٰ العُقلاءِ وذلك يُوجبُ النَفرة دائماً. والسَّمعُ متأولٌ إمَّا إجمالاً فبالحَمل علىٰ ترك الأولى، وكونِ النَهي نَهيُ تنزيهٍ لا تَحريم. وإمَّا تفصيلاً ففي كُتبه المُختَّصة به. والسهو لا يجوز عليهم وإلّا لجاز أن يسهو عن أداءِ ما يجب أداؤه. ويجبُ أن يكونوا مُنزَّهين عن دناءة الآباءِ وعَهْرَ الأمهات ليحصلَ الإِنقيادُ إليهم وعدمُ النفرة منهم.

# البَحثُ السابع: في أن الأنبياء أفضلُ من الملائكة

إِختلف الناسُ في ذلك، فذهبت الأشاعرة، والشيعة إليه، وخالف فيه جَماعة المُعتزلة، والقاضي أبو بكر ـ من الأشاعرة ـ ، والأوائل.

إحتجَّ الأولونَ بقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللهِ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوْحَاً وَآلَ اِبْرَاهِـيْمَ وَآلَ

<sup>(</sup>۱) الحُجرات: ٦.

عِمْرَانَ عَلَىٰ العالَمِيْن ﴾ (١)، وهذا عامٌ في كلِّ من يُطلق عليه اسم العالَم، والإِصطفاءُ المُراد به هاهنا الفَضيلة.

ولأنّ الآدمي يَعبدُ الله مع معرفته به، ومَحَبته له، مع حُصولِ الصَوارف عن ذلك، وهو الشهوة والغضب، فيكون عبادته أشقُّ من عبادة الملائكة الخالصين عن ذلك.

ولأنّ آدم (عليه السلام) أمر له الملائكة بالسجود في قوله تعالى ﴿فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِيْنَ﴾ (٢) والسُّجود أعظمُ ما يكونُ من الخُضوع. وَأَمرُ العالي بالخضوع للسافل مُنافِ للحِكمة.

ولأنه (عليه السلام) كان أعلمُ لقوله تعالىٰ ﴿أَنْبِئهُم بأَسْمائِهِم ﴾ (٣) والأعلمُ أفضلُ.

وإحتَج المُخالفُ بقوله تعالىٰ ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً فَهِ ولا المَلائِكةُ المُقَرِّبُون ﴾ (3) ، ذِكرُ هذا العَطفُ عقيب نَفي الإستنكاف عن المسيح دال علىٰ فَضيلة الملائكة عليه. وبقوله: ﴿ مَا نَهَاكُما رَبّكُما عَن هَذه الشَّجرة إلّا أَن تَكُونا مَلَكَ يَن ﴾ (٥) . وبقوله تعالى ﴿ مَا هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلّا مَلكُ كَريم ﴾ (١) . وبقوله: ﴿ والمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمنَ بِاللهُ وَمَلائكَتِهِ وكُتُبِه وَرُسُلِهِ ﴾ (٧) قدّم الملائكة فكانوا أفضل. ولأنّ الملائكة دائماً في العبادة لقوله ﴿ يُسَبِّحُونَ اللّيلَ والنّهارَ لا يَفْتُرُونَ ﴾ (٨)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۳۳.

<sup>(</sup>۲) ص: ۷۲.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) يوسف: ۲۱.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٨) الأنساء: ٢٠

فيكون أفضل ممن ينقطعُ عبادته.

ولأنّ نسبة النفس إلى النفس كنسبة البدن، إلى البدن ولا شك في أفضلية السمواتِ على أبداننا، فنفوسها أشرفُ من تُفوسنا، ولأنّها خالية من القُوى البشرية الشّريرة كالشّهوة والغَضب، بل هي خيرٌ مَحضٌ بخلاف البّشر.

ولأنَّ عُلومَهم أكملُ لكونِ نُفوسِهم أقوىٰ فيكونونَ أفضل.

#### البَحثُ الثامن: في الكرامات

ذَهبَ جُمهور المُعتزلة إلى المنع من ذلك عدا أبا الحُسين البَصري، وجُمهُور الأشاعرة على الجَواز عدا أبا اسحاق، وهو مذهبُ الأوائل أيضاً.

ويَدلُّ علىٰ ذلكَ ما ظَهر مِنَ الكرامة علىٰ يد مَريم(عليها السلام)، وأصحابُ الكَهفِ.

واحتَجَّ المانعون بأنَّه لو جازَ ظُهورها علىٰ يد الصالحين، لجازَ ظهورها علىٰ يد كلِّ صالح، وذلكَ يُخرجُها عن الإِعجاز ويُصيَّرها في حُكم الكثرة.

ولأنَّ ظهور المُعجزة علىٰ غير النبي ينفِّر عن النبي، لأنَّ المُعجِزُ هوَ السببُ في الإِنقياد إلىٰ طاعتهم، فاذا ظَهر علىٰ من لا يجبُ طاعته هانَ موقعه.

ولأنَّه لا يبقىٰ فيه دلالة علىٰ النبوة لأنَّا تُجوّزُ أنْ يكونَ المُدعّي للنُبّوة ليس بنبّي وإنْ أظهَر المُعجزة لِجوازَ أنْ يكونَ صالحاً.

ولأنَّه لو جاز ظُهور المُعجزة علىٰ غَير نبيّ لغَرضٍ غير التَصديق في النُّبوّة لأنسَّدَ الإِستدلالُ بالمُعجز، علىٰ أنَّه تعالىٰ خلقه لأجل التصديق لا غَير.

والجَوابُ: إنّما يَجوزُ ظهورها على يد الصالحين بَشرط أنْ لا يبلغَ حدَّ الكَثرة كما في حق المُعجز على يد الأنبياء. واذا ظهَر المُعجز على يد الصالح الداعي إلى دين النّبيّ المُتقدمُ لهُ لم يَهُن مَوقع المُعجز، وإنّما يَجوّزه على يد الصالح ما دامَ مُتصفاً بهذا الوصف، فاذا إدّعى النُبوّة خَرجَ عن هذا الوصف فامتَنع حينئذٍ إظهارُ المُعجز على يد الصالح لا يُخرِجُه عن كونِ الغَرض منه عنى يده، وتَجويزُ إظهارُ المُعجز على يد الصالح لا يُخرِجُه عن كونِ الغَرض منه

التَصديق عند ظُهوره علىٰ يَد الأنبياء عقيب الدعوىٰ، فانَّه في تلك الحال يَعلمُ قطعاً إنَّه ما خُلِقَ إلّا لأجل التصديق.

تتمة: تشتملُ علىٰ مسألتين.

الأولىٰ: يَجوزُ أَنْ يُظهِرَ اللهَ مُعجزةً أرهاصاً لنَبيّ يأتي من بَعدهِ، وهوَ مذهبُ بَعضُ المُعتزلة.

والبَصريّون أطبقوا على المنع، قالوا لَو جاز ذلك لَزِمَ إِنتَمَاضٌ عادة مُبتدأة لغَير غَرضٍ، والتالي باطلٌ فالمقدمُ مثله.

بيانُ الشرطية: إنَّ المُعجزة إِنَّما تكونُ لتصديق النبيِّ كما هو رأي الجُمهور، أو لإِكرامِ بعضُ الصّالحين كما هو رأيُ طائفةٍ. والإِرهاصُ ليسَ واحداً منهما. وأمَّا بُطلانِ التالى فظاهرٌ.

والجَوابُ: المنعُ من إنتفاء الغَرَض فانًا لا تُجوِّز الإِرهاص إلَّا إذا تقدمت البشارة من النبيّ المتقدم ببعثة من يأتي، فاذا ظَهَر ذلك للنِاس وإنتقَضت العادة وصار ذلك مُتعلقاً بدعواه النُبوة من بَعدُ من حَيثُ المَعنى.

الثانية: مَنعَ قاضي القُضاة من إِظهار المُعجزة علىٰ العكس مما سأله الكاذب، نَحو ما نُقِلَ عن مسيلمة (١) أنَّه قيلَ له إنَّ محمداً (عليه السلام) دعا لأعورٍ فردَّ الله عينه، فادْعُ أنتَ له، فَدَعا فذَهبت عيناهُ.

وَجوّزه الباقون وهو الصَحيح، قال القاضي هذا المُعجِز لا تَعلَقُ له بـدعواهُ لِعَدم مُطابقته فيصيرُ نقضُ عادة مُبتدأةٍ، وذلك لا يجوزُ.

والجوابُ: إنَّ تعلق المُعجز بدعوى الصادق ليس إلّا انَّه لو لم يكنُّ صادقاً لما نَقض الله العادة، ومثلُ هذا ثابتٌ في دَعوىٰ الكاذب لأنَّه لولاكِذَبه لما أظهَر الله

<sup>(</sup>١) مُسيلمة بن ثمامة الحنفي الوائلي، ولد ونشأ باليمامة في نجد، وتنبّئ وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (١٠٠ إلى مسيلمة وآله وسلم (١٠٠ إلى مسيلمة الكذاب ١٠٠) فاشتهر به وكان مقتله سنة ١٢ هـ.

المُعجزة علىٰ العكس.

قال: نَفيُ المُعجِز عَقيبَ دَعواهُ كافٍ في تَكذيبه، فإظهارُ المُعجِزة علىٰ العَكس عَبتٌ.

قلنا: الغَرضُ منه زيادة تكذيبٍ.

البَحثُ التاسع: في مسائلٍ من هذا الباب:

مسألة: الحَقُّ عندي أنَّه لا يَجوزُ الخلوَّ منَ النبيِّ في زمانٍ من الأزمنة، وهوَ مَذهبُ جَميعُ أصحابنا القائلين بعدم جَواز خُلوَّ الزَمان من إِمام، والإِمامُ بمنزلةِ الرَّسولُ.

ويدلُّ علىٰ ذلك المعقولُ والمَنقولُ. أمَّا المَعقولُ فلأنَّ التَكليفَ واجبٌ لما مضىٰ ولا يُتم إلَّا بالرَسول، ولأنَّ في الرَسولِ مَصلحة لا تتَمُ بدونِه وهوَ كفُّ الناس من الخَطاء، وتنبيهُ الغَافِل عن الله تعالىٰ، وغيرُ ذلك مما يقتضي وجوبِ البعثة في كلِ حال.

وأما المَنقول: فقولِه تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَّا فِيهَا نَذير ﴾ (١).

وأمًّا مَشايخُ المُعتزلة فقالوا: لا يَجبُ في كال حالٍ، بَـلْ إِذَا كـانَ للـمُكلفين مَصلحةً في البعثة.

والأشاعرة لم يُوجبوا ذلك مطلقاً، والأوائل أوجبوه من حيث العقل العملي. مسألة: جَوَّزَ أبو علي بعثة رسُولٍ من غَير شَرعٍ، ومنعهُ أبو هاشم لأنَّ العَقل كافٍ في مَعرفة العَقليات فَبِعثتُه لتَعريفها عَبثٌ.

قالَ ابو على: كما جازَ بعثة نبيّ بَعد آخر وإِظهار مُعجزةٍ بعدَ مُعجزة وإنْ وقعَ الغنىٰ مما سبق، فَليُجز بعثة رسولٍ بما يقتضيه العَقليات وإنْ كانَ العَقلُ كافياً.

أجابَ أصحابُ أبي هاشم: بانَّ ذلك إِنَّما يَجوزُ إذا كانَ فيه فائدة زايدة على

(١) فاطر: ٢٤.

الواحدة أو على المُعجزة الواحدة، وتلك الفائِدة لا تَحصلُ إلّا بهما.

ولأبي على أنْ يقولَ: أنا لا أجّوزُ ظهور نَبيّ بالعَقليات، إلّا إذا حصلَ فيه مَزية لا تَحصلُ من دونه مثلَ أنْ يكونَ دعاؤه إلىٰ العَقليات لطفاً للعباد في العَمل بها.

[٣/٢١٧] مسألة: محمدٌ (صلى الله عليه وآله) أفضلُ منْ غيره مِنَ الأنبياء السَابقين، ويدلُّ عليه المَعقولُ والمَنقولُ.

أمَّا المعقول: فلأنَّ شَرعهُ أعمَّ من شَرع غيره فايدةً، وأكثرُ نفعاً، وأتباعه أكثرُ عدداً من أتباع غَيره، وذلك يَدلُّ علىٰ شَرفه عدداً من أتباع غَيره، وذلك يَدلُّ علىٰ شَرفه علىٰ غَيره في قُوتي العِلم والعَمل.

وأمَّا المَنقولُ: فقوله تعالىٰ ﴿إنَّا أُوحَيْنا إليكَ كَما أُوحَينا إلىٰ نُوحِ والنَبِييِّن مِنْ بعده ﴾ (١) وذلك يَدلُ علىٰ أنّه تعبَّد بعنُه بأصُول شَرع كافة الأنبياء، فيكونُ أفضلُ مِنهُم. وقوله تعالىٰ ﴿فَبهُداهُم إِقَتدِه ﴾ (١) أمرهُ بالإِقتداء بهَدْي كلّ واحدٍ واحدٍ، وهذا يَدلُ علىٰ أنّه أفضلُ منهم. ولقوله (عليه السلام): (أنا أشرَفُ البَشر) (٣)

مسألة: الطَريقُ إلى معرفة شَرعه إمَّا التواتُر أو الأحاد.

أمَّا الأولُ ففي أصوله وذلك إنَّه (عليه السلام) بقي في الدُّنيا إلىٰ حَيثُ إنتشرت دَعوته، وظَهَر أمره، وذاعَ شَرعُه إلىٰ أنْ وصَلَ إلىٰ أهل التَواتر، ثُمَّ لم يزل المُسلمُون يتناقلونه متواتراً من طبقةٍ إلىٰ طبقة إلىٰ زماننا هذا.

وأمَّا الثاني ففي تفاريعه.

مسألة: التَكليفُ قسمانْ أمرٌ، ونهيّ. والأمرُ قِسمانْ: أمرُ وجوبٍ، وأمرُ ندبٍ. فالواجبَ إنَّما وجَبَ لكونه لطفاً في التكليف العقلي، على معنى إنَّه متى فعلَ التَّكليفَ السَمعي كانَ أقربُ إلىٰ أنْ يؤدّي التَكليف العقلي. وقد أشار الله تعالىٰ إلىٰ

[\$/ \ \ \ ]

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٣.

<sup>(</sup>٣) نحوهُ في كنز العمال: حديث رقم ٢٢٠٤٤.

ذلك في قوله ﴿إِنَّ الصَلاة تَنْهَىٰ عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ﴾ (١)، وفي قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُم الصِيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ الَّذِينِ مِنْ قَبْلِكُم لَعَلَّكُم تَتَقُونَ﴾ (٢)، وفي قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَيطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدواة وَالبُغضاء في الخَمْرِ والمَيْسِر﴾ (٣).

فالوَاجبات الشَرعية مصالحُ العَقلياتُ، والقَبائِحُ الشَرعية مَفاسدٌ فيها، والمَندوبُ كالتتمة للواجباتُ الشرعية، بمعنىٰ أنَّ عندها يكونُ الواجباتُ أدعى إلىٰ العقليات.

وقالَ بَعضُ المُعتزلة: أنَّ الشرعيات إنَّما وَجبتْ شُكراً لله تعالىٰ علىٰ نعمه، والمُقبِّحات كفرانُ لِنِعَمه.

وأعترَضَ عليهم: بأنَّ الشُكر هو طمأنينة النفس على تعظيم المُنعِم لِنعَمه، وفي العرُف هو الإعتراف بنعمة المُنعِم على ضَربٍ منَ التَعظيم، وليست الصَلاة واحداً منهما وإنْ كانت كاشفة ودليلاً عليهما. ولأنَّ الشرعيات يتَّطرقُ اليها النسخُ والإنقطاعُ بخلافِ الشُكر.

وهذا الفَصلُ وانْ كانَ قد سبق بعضُه لكنَّه إِشتملَ علىٰ فائدة لم نذكُرها ثمَّ.

(١) العنكبوت: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٩١.

#### المنهج الثامن

### في الإمامة

#### وفيه مباحث:

#### الأوّل:

وهي رئِاسةٌ عامةٌ في الدِّين والدُّنيا لشخصٍ من الأشخاص.

وإختلفَ الناسُ في وجُوبها، فَذهبَ إليه جُمهورُ المُسلمين، ونازعَ في ذلكَ الأصمّ (١)، وهُشامٌ الفُوطيّ (٢)، وبَعضُ الخوارج.

إِلَّا أَنَّ الْأَصَّمَّ والخَوارج ذَهِبُوا إِلَىٰ أَنَّ نصب الإِمام غَيرٌ واجبِ إذا تناصفَ الناش وتعادلُوا.

وأما هُشام فانَّه قالَ إِنَّه غَيرٌ واجب، اذا لَمْ يتناصفُوا.

- (١) هو أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم، كان معاصراً لهشام بن الحكم وكان أكبر سناً من أبي الهذيل، وكان من المعتزلة ذوى المكانة، له مصنفات.
- (٢) هشام بن عمرو من اصحاب أبي الهذيل، كانّ من أهل البصرة، وسافر إلى بلدان عديدة، وكان من دعاة الاعتزال ـ له مصنفات عديدة.

والقائلون بالوُجوب منهم من أوجبها عقلاً وهو مذهبُ الإِمامية، والجاحظُ<sup>(١)</sup>، والكعبي، وأبى الحُسين البصري، وجَماعةٌ من المُعتزلة.

ومنهُم من أوجَبها سمعاً وهم جُمهور المُعتزلة، والأشاعرة، والزيدية. والقائلون بوُجوبها عقلاً، منهُم مَنْ أوجبها علىٰ الله تعالى وهُم الإمامية.

ومنهم مَنْ أوجَبها علىٰ الخَلقْ وهُم الجَاحظ، وأبو الحُسين البصري، والكعبي. والدليلُ علىٰ وجوبها مطلقاً أنَّ الإمامة لطفٌ وكلُ لطفٍ واجب.

وأمَّا الصُّغرىٰ: فَضرورية فانَّ الناس مَتىٰ كانَ لَهُم رئيسٌ قاهرُ اليد يَنصِفُ الناسَ ويردعُ الظالم، كانوا إلىٰ الصلاح أقربُ ومنَ الفساد أبعد.

وأمَّا الكُبرىٰ: فقد ثبت فيما سلف، وهذاكما هو دليلٌ علىٰ الوُجوب فهو دليلٌ علىٰ الوجوب العقلي علىٰ الله تعالى.

فانْ قيلَ: لا نُسلَّم أنَّ الإِمامة لطفَّ عقليٌ، بل لُطفٌ سَمعي فلا يَجبُ عقلاً. سَلَمنا ولكنْ لطفهُ يَقومُ غَيره مقامه، أو لطفٌ لا يقومُ غيره مقامه ممنوع، وعلىٰ ذلك التقدير لا يتعيَّن الإِمامة للوجوب.

سلّمنا لكنّ وجوب الإِمامة لا يكفي فيه وجه مصلحةٍ ما لم يُعلمُ فيه إِنتفاءُ جهاتِ القُبح بأسرها، فلِمَ لا يجوزُ أنْ تكونَ الإِمامةُ قد اشتملت على نوع مفسدةٍ لا نعلمه، فلا يصحُّ الحُكم بالوجوب؟

لا يقال: لأنَّا لا نعلم فيه وجهَ قُبح فَيجبُ نفيه، ولأنَّ هذا آتٍ في معرفة الله تعالىٰ فيلزمُ الحكم بعدم وجوبها.

لأنَّا نقولُ: قد بَيَّنا ضَعف الإستدلال بعدَم العِلم على العَدم.

وأمَّا المعرفة فالفَرقُ أنَّا إنَّما نحكُم بوجوبها علينا وهو يكفي فيه بيانْ وجه الوجُوب، وإنْ جَوِّزنا فيه إشتماله علىٰ المفسدة.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن بحر، أبي عثمان الجاحظ، من فضلاءِ المعتزلة والمصنفين لهم، كان عثماني الهوئ، وعاش في أيام المعتصم والمتوكل له مصنفات كثيرة، له اتباع سمّوا بالجاحظية وانفرد عن المعتزلة بمسائل.

أما الإِمامة فما أوجبتموها على الله تعالىٰ لم يصحُّ ذلك إلَّا بعد أنَّ تتبينوا اشتمالها على عدم المفاسد.

ثُمَّ إِنَّا نَذَكُرُ وَجِهِ الْمَفْسِدَةِ وَذَلْكُ مِن وَجُوهٍ:

الأول: أنَّ في نَصبِ الإِمام إثارة الفتن، وقيامُ الحروب كما في زمن عَليّ (عليه السلام) والحَسن والحُسين (عليهما السلام).

والثاني: أنَّ مع وجود الإمام يَخافُ المُكلفَ فيفعلُ الطاعة، ويتركُ القبيح للخوف منه، وذلك يوجبُ أن لا يَترك المُكلف القبيح لقُبحه، ولا يفعلَ الطاعة لِحُسنها، بل للخوفِ وذلك من أظلم المفاسد.

الثالث: فعلُ الطاعة وترك المَعصية عند فقدان الإِمام أَشدٌ منها عندَ وجوده، فيكونُ الثوابُ عليهما في حالة فقده أكثرُ منه حالة وجوده، وذلك فَسادٌ عظيم.

سلَّمنا أنَّ الأمامة لطفٌ، لكن لا نُسلَّم أنَّها دائماً كذلك فانَّه قد يكونُ في بَعض الأزمنة من يستنكف من إِتباع غيره فيكونُ نَصب الإِمام في ذلك الوقت قبيحاً.

سلَّمنا لكن هاهنا لطفٌّ، آخر فلا يتعيّنُ الإِمامة للوجوب.

وبيانه: أنَّ الأمام مَعصومٌ فعصمته إنْ كانت لإمامٍ آخر تسلسل، وإنْ كانت لا لإمامٍ آخر تسلسل، وإنْ كانت لا لإمامٍ آخر فقد ثبت المطلوب، لأنَّ إمتناع الإمام من المَعصية وترك الواجب لا يتوقفُ على الإمام بل له لطفُ آخر.

لا يقال: إنَّا انعلمُ بالضّرورة أنَّ القومَ الذين لا يكونون معصومين ينزجرون عن القَبائح أتمّ عند وجود الإمام.

لأنًا نقولُ: جازَ أنْ يكونَ في بَعض الأزمنة القوم بأسرهم معصومين فيه، فلا يكونُ نصبُ الإِمام هناك واجباً. ولأنكم حينئد تجعلونَ العِصمة قائمةً مقام الإِمام في ذلك الوقت، فجاز في كُل وقتٍ فلا يتعيّنُ وقتٍ من الأوقات لوجوب نصب الإِمام علىٰ التَعيين. ولأنّه جاز أنْ يكونَ غيرُ العصمة سبباً في الإِمتناع عن الأقدام علىٰ المعاصى.

سلَّمنا لكنْ هاهنا ما نذكُرُ علىٰ أنَّها ليست لُطفاً، وذلك لأنَّها إمَّا أنْ يكونَ لطفاً

في أفعال الجَوارح، أو في أفعال القُلوب. والقسمانِ باطلان.

أمًّا الأوّل: فعلى قسمين وذلكَ لأنَّ القبائح منها مايدلُّ العَقلُ عليها، ومنها ما يَدلُّ السّمع عليها. فانْ جَعلتم الإِمام لُطفاً في الشّرعيات لمْ يلزم وجوبه مطلقاً، لأنَّ الشّمع لا يجبُ في كل زمانٍ، ووجوب اللّطف تابعٌ لوجوبِ الملطوف فيه. وإنْ الشّمء لا يجبُ في العقليات، فنقولُ القبائحُ العقلية إنْ تُركت لوجه وجوبِ تركها كانَ خلك مصلحة دينية، وإنْ تُركت لا لذلكَ كانَ مصلحة دُنيوية، لأنَّ في ترك الظّلم والكذب مصلحة دُنيوية، فَربوية، ضَرورة إشتمالها على مصلحة النظام. لكنَّ معنى ترك القبيح لقبحه هو أنَّ الداعي إلى ترك الظّلم هو كونه ظُلماً وذلك من صفات القلوب، فانْ جَعلنا الإِمامَ لُطفاً في ترك الظّلم هو كونه قبحه، أولا لوجه قبحه كانَ ذلك التركُ مصلحة دنيوية، وذلك غيرُ واجبُ التركُ مصلحة دنيوية، فيكونُ الإِمامُ لطفاً في ترك القبيح لوجه قبحهِ فقد جَعلنا الإِمام لطفاً في ترك القبيح لوجه قبحهِ فقد جَعلنا الإِمام لطفاً في ترك القبيح لوجه قبحهِ فقد جَعلنا الإِمام لطفاً في صفات القلوب لا في أفعال الجَوارح، وذلك باطلٌ لأنَّ الإِمام لا إطلاع له على البواطن.

لا يُقالُ: يَحصلُ بسبب الإِمام القاهر مواظبة الناس علىٰ فعل الواجبات العَقلية من أفعال الجَوارح، وذلك يفيدُ إستعداداً تاماً لخلوصُ الداعي في أنَّ ذلك الفعلُ يُفعَل لوجهِ وجوبه وتُركَ لوجه قُبحه، وذلك مَصلحةٌ دينية.

لأنّا نقول: هذا يقتضي وجوبَ اللّطف في المَصالح الدُنيوية على الله تعالى، لأنّا على الله تعالى، لأنّ على ذلك التقدير يكونُ المصالحُ الدنيوية والمواظبة عليها سبباً لرعاية المصالح الدينية، وذلك غيرُ واجب إتفاقاً.

سَلّمنا لكن متى يكونُ الامامُ من المَصالح الدينية، إذا كانَ ظاهراً نافذَ الحُكم، أو إذا لم يكن ممنوعٌ وذلك لأنّ الإِمام إنما يفيدُ الإِنزجار عن القبايح، والإقدامَ على الطاعات إذا كانَ قاهرَ البد، أمّا إذا لم يكنْ فلا. لكنكم لا توجبون ذلك فما هو لطفّ غيرُ واجب وما تُوجبونه فَغيرُ لطفٍ.

سَلُّمنا لكنْ ينتقضُ ما ذكرتموه بالقُضاة والأُمراءِ فانَّهم إذا كانوا معصومين كانَ

الناسُ أقربُ إلىٰ الطاعة وأبعدُ من المَعصية، وذلكَ يقتضي كون عصمة هؤلاءِ لطفاً، فانْ وجبت لزم خلاف مذهبكم وإلّا إنّتقضَ دليلكم.

سلَّمنا لكن لا نُسلَّم أنَّ اللُّطفَ واجبٌ وقد تقدم.

سلَّمنا أنَّ اللُّطفَ واجبٌ لكنَّ ليسَ كُلِّ لطفٍ.

بيانه: إنَّ فاعلَ اللُّطف له ثلاثة أحوال:

أحدها: انْ يَعلم أنَّ الملطُّوفَ له يفعلُ المَلطوف فيه.

وثانيها: أنْ لا يعلَم الله لا يفعله.

وثالثها: أنْ يعلَم أنَّه لا يفعله.

ففي الأول والثاني تُسلَّم الله يجبُ فعلَ اللَّطف، وأمَّا الثالث فلا تُسلَّم الله يجبُ فبه فِعلُ اللَّطف، والله تعالىٰ لابدَّ أنْ يكون عالماً إمّا بالفعل فيَجبُ اللَّطف، أو لعدمه فلا يجب. وإذا كان كذلك فلا يجبُ على الله تعالىٰ نصبُ الإمام إلّا إذا عَلم إنتفاعُ المُكلف به، وذلك غيرُ معلوم لإحتمال أنْ يَعلمَ الله في بعض الأزمنة أنَّ الإمام ليسَ في حقهم لُطفاً مُحصّلاً. وإنْ كان لطفاً مقرّباً فلا يجبُ فيه نَصبُ الإمام. ثم كلُ زمانٍ يحتملُ ذلك فلا يَصحُّ الدُّكم بالوجوب على الله تعالى في شيء من الأزمنة.

سَلَمنا: لكنْ متى يَجِبُ اللَّطف إذا كان ممكناً، أو إذا لَم يكنْ ممنوعاً. وإذا كانَ كذلك فبحتملُ أن يكونَ نصبُ الإِمام في بعض الأزمنة غيرٌ مقدورٍ له تعالىٰ فلا يكونُ واجباً.

وبيانُ هذا الإحتمال: أنَّ الله تعالىٰ قد يعلمُ في بعض الأزمنة انَّ كلُّ من خلقهُ فيه فانه يكفُر أو يَفسِق فلا يكونُ في ذلك الزَمان خلقُ المعصوم مقدوراً له، وهذا بحتملُ في كلّ زمانٍ.

لا يقال: لو لم يمكن خَلقُ المعصوم في ذلك الزمان لبَطل التَكليف بخلاف الكافر، فائه لا لطف في الحال والمآل. فلمَّا إستحالَ ذلك مُطلقاً لا جَرم لم يتوقف عليه التَكليف.

أمًّا اللُّطف الحاصل من الإمام فهو وإن لم يكنُّ مقدوراً في الحال، لكنَّه يُمكن

في المُستقبل فلا جَرم يَقبحُ التكليف في المآل بدون الإمام.

لأَنَّا نقول: كما أَنَّ الكافرَ لمَّا لم يكن لُطفُه مَقدُوراً أصلاً وحسُنَ التكليف فكذلك لِمَ لا يجوزُ أنْ يقال المعصوم في هذا اليوم لمّا لم يكن مقدوراً لا جرم لا يتوقف عليه التكليف؟

والجَوابُ: قد بيَّنا أنَّ الإِمامة لطفٌ عقلي.

قولة: لِمَ لا يقومُ غيرُها مقامها؟

قلنا: لإِتفاق العُقلاء في جميع المواطن على إختلاف طبقاتهم في الأزمنة على الإِتفاق على نَصب الرؤساء لأجل دَفع فسادهم، ولوكان هناك طريق آخر أو بدلٍ لألتجأ إليه.

قوله: لِمَ لا يجوزُ إشتمالها علىٰ نوع من المَفسدة؟

قلنا: لأنَّ المفاسد محصورة لنا مَعلومة، لكوننا مكلّفين بأجتنابها وتلك منفية عن الإمام وقد تقدم هذا.

وهذا السؤال غيرُ مسموعٍ من أبي الحُسين وأصحابه لوروده عليهم، وما ذكروه من المَفاسد فمندفع.

أمّا الأول: فلأنّا نقول لِمَ لا يجوزُ أنْ يكونَ لولا إِمامةُ عليّ (عليه السلام) والحسن والحُسين (عليهُما السلام) لظهر من الفتن ما هوَ أشدُ من ذلك.

سلّمنا لكنَّ اللُّطف لا يجبُ مع إرتفاع المَفاسد في كل زمانٍ بل في الأكثر.

وأمًّا الثاني: فلأنَّ ذلك يقتضي قُبح الإِمامة مطلقاً، سواء وجبت بالعقل أو من الله تعالىٰ، وذلك باطل إتفاقاً.

ثم إنّا نقول: المُكلفُ إمّا مطيعٌ أو عاص، ووجه اللّطف في الأول لقوته على فعل الطّاعة. وأمّا الثاني فلا نُسلّم أنّ ترك المَعصية منه لا لكونها مَعصية قبيح، بل القبيحُ هو ذلك الإعتقاد، وهو كونُ الترك لا لكونها معصية. ووجه اللّطف فيه حُصول الإستعداد الشّديد بسبب التكرير والتذكير المُوجب لفعل الطّاعة لكونها طاعة، ولترك المَعصية لكونها معصية.

وأمَّا الثالث: فلأنَّه وارد علىٰ كلّ لُطفٍ مع أنَّا قد بيّنا وجُوبه فيما سَلَفَ. وأيضاً فلا نُسلّم جواز تَرك اللُطف سواء زَاد الثواب به أو لَم يَزد، وهذا مذهبُ أبي عليّ.

ثمّ إنّه يلزمٌ من ذلك قُبح كُل لُطفٍ وأيضاً يلزُم منه علىٰ تقديرِ الوُجوبُ علىٰ الله تعالىٰ.

قوله: إلَّه قد يتّفقُ في بعض الأزمنة من يستنكفُ عن طاعة الإِمام فلا يكونُ لطفاً حينئذِ؟

قلنا: لا نُسلَم إِتفاق أهل زمانٍ ما من الأزمنة التي وقَع التكليفُ فيها على ذلك. نعم قد يكونَ البعَضُ بهذه المثابة، لكنَّ البَعض لو نُظر إليه لكانت بعثة الأنبياء قبيحة لإستنكاف البعض منها.

وأيضاً فانَّ هذا إنّما يكونَ بالنسبة إلىٰ شخصٍ معين، أمَّا مطلق الرئيس فلا. ونَحنُ الآنْ لم نتّعرض لتعيين ذلك الرئيس. وأيضاً فلأنَّ المفسدة الحاصلة عند عدمه أغلبُ منها عِند وجوده، فيجب وجوده نظراً إلىٰ حكمته تعالىٰ.

قوله: العصمة لطفّ آخر فلا يتّعينُ الإمامة للوجوب.

قلنا: الإِمامُ لا شكَ في كونه لطفاً بالنسبة إلىٰ غير المعصومين مع بقاء التكليف، فيكونُ حينئذٍ واجباً. أمَّا إذا فُقد أحدُ الشرطين وهو جواز الخَطَاءُ علىٰ المُكلّفين أو التكليف، لم نَقُل بالوجوب حينئذٍ وذلك لا يضُرّنا.

لا يقال: مذهبكم وجوب الإمامة مع التكليف مطلقاً.

لأنا نقول: لا نُسلُّم بل مع شَرطٍ آخر وهو جواز الخطاء.

قوله: الإمامة إمَّا لطفٌّ في أفعال الجَوارح، أو في أفعال القُلوب.

قلنا: أنّها مصلحة فيهما، والشرعُ لأنسلّم جواز انقطاعه مع بقاءِ التكليف، وهذا المَنعُ يتأتىٰ من القائل بعدم جواز انفكاك التكليف العقلي عن السّمعي.

سَلَّمنا لكنَّ ترك الظُّلم ليس مصلحة دُنيويةً لا غير، بل هو مصلحة دينية ودنيوية لأنَّ الإِخلال به من التكليف العَقلي والسَّمعي.

سلَّمنا لكنَّه يكونُ لطفاً في أفعال القلوب فانَّ ترك القبيح لأجل الإِمام ابتداءً

مما يوثرُ الإستعداد التام لتركه لقبحه.

قوله: الإمامُ إنَّما يكونُ لُطفاً إذا كانَ ظاهراً.

قلنا: مَمنوعٌ فانَّه مع غَيبته يجوَّز المُكلِّفُ ظهوره كلَّ لحظةٍ فيمتنعُ من الإِقدام علىٰ المَعاصي، وذلك يكونُ لُطفاً.

لا يقال: تصرّفُ الإِمام إنْ كانَ شرطاً في كونه لطفاً وجبّ على الله تعالىٰ فِعله وتمكينه، وإلّا فلا لطفَ قطعاً.

لأنّا نقول: إنَّ تصرّفه لابدَّ منه في كونه لطفاً، و لا نُسلَّم أنَّه يَجبُ عليه تعالىٰ تمكينه، لأنَّ اللَّطفَ إنَّما يجبُ إذا لم يُنافِ التكليف، وخلقُ الله تعالىٰ الأعوانَ للإمام يُنافى التَكليف. وإنما لطف الإمامة يَحصلُ ويتمّ بأمور:

منها: خلقُ الإِمام وتمكينه بالقُدَرِ، والعُلوم، والنَّص عليه باسمه ونسبه، وهذا يجبُ عليه تعالى وقد فَعله.

ومنها: تحمله للإمامة وقَبوله، وهذا يَجبُ على الإمام وَقَد فعله.

ومنها: النُصرةَ له، والذَّبُ عنه، وامتثال أوامره، وقبولِ قوله، وهذا يَجِبُ علىٰ الرَّعية.

قوله: كونُ القُضاة والأمراء معصومينَ لطفّ.

قلنا: مَمنوعٌ وأنَّ هذا لا يَردُ علىٰ كونِ الإِمامة لطفاً، بلُ يَردُ علىٰ كونِ اللَّطفِ واجباً، فهو واردٌ علىٰ المُعتزلة.

وأيضاً فهذا لا يَردُ علينا لأنَّا لم نثبتْ عصمة الإِمام بكونها لطفاً، بل أثبتناها بلزوم التسلسل على ما يأتي.

قوله: لا يَجوزُ أَنْ يكون بَعضُ الأزمنة يعلمُ الله تعالى عَدم الإنتفاعِ بالإِمام فيه، فلا يكونُ نصبه واجباً.

قلنا: اللّطف قد يكونُ مُحصَّلاً وقد يكون مقرّباً، والأولُ واجبٌ على ما مرَّ، وكذلك الثاني.

أيضاً والفائدة فيه إزاحة عُذرِ المُكلف، ولا شكَّ في أنَّ الإِمام لطفَّ مقرب في

كلّ وقتٍ فيكونُ نصبه واجباً دائماً.

سلمنا لكنَّ لا شك في أن الإمام يكون لطفاً محصّلاً بالنسبة إلى بعض المُكلّفين قطعاً، وإتفاقُ الجَميع علىٰ عَدم الإِنتفاع به مما يمتنع حصوله.

قوله: لمَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ في بعض الأزمنة خَلقُ المعصوم غير مَقدُودٍ.

قلنا: لوكان الأمركذلك لسقط التكليف، لأنَّ التكليف مع فوت اللطف إذا كانَ الفواتُ من غَير المُكلف قبيح، والله تعالىٰ لا يفعلُ القَبيح.

# البَحثُ الثاني: في أنَّ الإمام يَجبُ أن يكونَ معصوماً.

إختلف الناسُ في ذلك فذهبت الإِمامية والأسماعيلية إليه، ونفاهُ الباقي. لنا وجوة:

الأول: إنّه لو لم يكن معصوماً لزمَ التسلسل، والتالي باطلٌ فالمُقدّم مثله. بَيانُ الشَرطية: أنَّ الإِمام إنَّما وجبَ نصبه لأجل الخطاء الجايز على المُكلّفين، فلو جَاز عليه الخطاء لإِفتقر إلىٰ إمام آخر و تسلسل.

فانْ قيلَ: لِمَ لا يَجُوزُ أَنْ يكونَ خوفُ الإِمام من العَزل سبباً موجباً لإِمتناع إقدامه على الخطاء؟

سلَّمنا لكن ينتقضُ ما ذكرتم بالنائِب له إذا كانَ في المَشرق، والإِمامُ في المغرب فانه غيرُ معصومِ ولا يخافُ سطوته.

سَلَّمنا لكنَّ الإِمامة عبارة عن مجموع امرين.

احدهما تُبوتي وهو نفوذُ حكمه علىٰ غيره.

والثاني سَلبي وهو إِنتفاء نفوذ حُكم الغَير عليه. فلو إفتقرت الإِمامة إلى العصمة لكان ذلك إمّا للأول أو للثاني أو للمجموع، والكُلّ باطلٌ بالنائِب المذكور فانّه لا ينفذ حُكم أحدٍ عَليه غَير الإِمام، والإِمام في تلك الحال لا ينفذُ حكمه عليه أيضاً، لأنّه يستدعي عِلمَ الإِمام بالغَيب وقُدرته على الإِختراع وهو نافذُ الحُكم على غَيره. فقد تحقق فيه كُلُّ واحدٍ من الوصفين مَع إنَّ العِصمة غيرُ معتبرة فيه فبطل

إشتراط العصمة في الإمامة.

والجوابُ عن الأول: إنَّ مَن عرف العَوائِد عَرف بالضُرورة عَجز الأُمة عن عزل آحادِ الولاة فكيفَ بالرئيس المُطلق.

وعن الثاني: إنَّ النائِبَ يَخافُ من العزل في مستقبل الوَقت، فكانَ ذلك لطفاً له بخلاف الإمام.

سؤالً: فليكن خوف الإمام من عقاب الآخرة لطفاً له؟

جَوابٌ: الإمام يُشارك غَيره في الخوف، ولمَّا لم يكن ذلك مُغنياً عن الإمام لَهُم فكذلك له، ولأنَّ رغبة الناسِ في الدُنيا أكثرُ تقريباً من فِعل الطاعة وترك المعصية من الآخرة.

وعن الثالث: نَمَنعُ الحصر. وأيضاً فلِمَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ الفرقُ أَنَّ الإِمامَ حاكمٌ على كُل المُسلمين فوجَبتْ عِصمتهُ بخلافِ النائِب؟ وأيضاً فلمَ لا يكونُ العِصمة لأجل عدمُ حُكم غيره عليه بخلاف النائِب فانَّ الإِمام يحكُم عليه في الحال أو فيما بَعدُ؟

الثاني: أنَّ الإمام حافظً للشرع فيكونُ معصوماً.

أمّا الصّغرى: فلأنّ الحافظ له لبس هو الكتابُ لوقوع النزاع فيه، ولعِدم إحاطته بجميع الأحكام، ولبس هو ألبتّة للوجهين السّالفين، ولأنّ المُسلمينَ إتفقوا على انّها ليست الحافظ للشرع ولأنّها مُتناهية والحوادث غَيرُ متناهية. ولبسَ هو الإجماعُ لجوازَ الخَطاءِ عليهم إذا خَلُوا من الإمام، لأنّ كُلّ واحدٍ يجوزُ كذبه فالمجموع كذلك. ولأنّ الإجماع إنّما يحصلُ في قليلٍ منَ المسائل، ولأنّ الإجماع إنّما يثبتُ كونه حُجّة إذا ثبتَ كونُ النّقلة معصومين، وإنّما يثبتُ ذلك بالسّمع لأنّا لو عَلمناهُ بالعَقل لكان إجماعُ النصارئ حُجة. والسمعُ يتطرقُ إليه النسخ والتخصيص، فلابدٌ منْ معرفة عدم الناسخ والمخصص، ولا طريق إلى ذلك سوى أنّه لوكانَ لتُقِل.

وإنَّما يتم هذا إذا عَلمنا أنَّ الأُمة لا يُخلُّ بنقلِ الشَّرائع، وإنَّما يكونُ كذلك لو عرفنا كونهم معصومين، وهذا دورٌ ظاهرٌ. وليسَ هو القياسُ لأنَّه ليسَ حُجةٌ في نفسه

المنهج الثامن: في الإمامة ......................... ٢٩٩

لإفادة الظن الضّعيف.

ولأنَّه لابدَّ له منْ أصل مَنصُوص عليه فلا يكونُ بإنفراده حافظاً.

ولأنَّ أحداً لم يقُل بذلك وليسَ هو البراءة الأصلية وإلّا لما وجبَ بعثة الأنبياءِ بلُ كانَ يُكتفىٰ بالعَقل وذلكَ باطلٌ.

وليسَ هو المجموع لأنَّ الكتابَ والسُنة قد وَقعَ التنازعُ فيهما وفي معناهما، فلا يَجوزُ أَنْ يكونَ المجموع حافظاً، لأنهما منْ جملة ذلك المجموع وهما قد اشتملا على بعضِ الشَرع. واذا كانَ واحدٌ منَ المتجموع قد تضّمَن بَعضُ الشَرع وبطلٌ كونه دليلاً على ما تَضمّنه ذلك البَعض الذي تضمّنه ذلك الفرَد من جُملة الشَرع، فقد صارَ بعضُ الشرع غيرُ محفوظ، فلا يكونُ المجموعُ محفوظاً، فَلَمْ يَبق إلّا الإمام الذي هو بعضُ الأمةِ المتعصوم، لأنَّه لو لم يكنْ معصوماً لتطرقت إليه الزيادة والتُقصان فلا يكونُ محفوظاً.

الثالث: اذا صدر عَنه الذَنب فامّا أنْ يُتَبّع وهو باطلٌ قطعاً، وإلّا لم يكنْ ذنباً، ولقوله تعالى ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الإِثْمِ وَالعُدوان﴾ (١)، وأمّا أنْ لا يُتّبع فلا يكونُ قولهِ مقبولاً فلا يكونُ فيه فائدة.

الرابع: إنْ كانَ نصبُ الإمام واجباً على الله تعالىٰ إستحالَ صدُور الذنب منه، لكنَّ المُقدَّم حق علىٰ ما تقدّم فالتالى مثله.

بَيانُ الشرطية: أنَّه لو صَدر عنه الذِّنب لجَوّزنا الخطاء في جَميع الأحكام التي يأمرنا بها وذلك مفسدة عظيمة، والله تعالىٰ حَكيمٌ لا يجوز عليه المفسدة.

الخامس: قوله تعالى ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِيْن﴾ (١) أشارَ بذلك إلى عهد الإمامة، والفاسِقُ ظالمٌ.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٢٤.

### البَحثُ الثالث: في أنَّ الإمام يجبُ انْ يكونَ منصوصاً عليه. هذا إِنفاقُ الإمامية، خلافاً لباقي المُسلمين.

والزيدية جَعلوا طَريق التعيين إمَّا النص، أو القيامُ والدُعاءُ إلىٰ نفسه. وذهبت العَباسيّةُ إلىٰ أنَّ الطريق النَص، والإرث.

وباقى الجُمهور قالوا إِنَّه النَّصُ أو الأختيار.

لنا: أنَّ الإمامَ يجَبُ أنْ يكونَ معصوماً، فيجبُ أنْ يكونَ منصوصاً عليه.

أمَّا الصُغرى فلما تقدم، وأمَّا الكُبري فلأنَّ العِصمة أمرَّ خفي لا يطلَّعُ عليه أحدًّ غير الله تعالىٰ فلا طريق إلىٰ التَعيين سوىٰ النص.

لا يَقَالُ: لا نُسلم أنَّه لا طَرِيقٌ إلّا النَّص فَلِمَ لا يجوز أنْ يكون الله تعالىٰ يُفوَّضُ التَّعبينَ إلىٰ اختيار الناس لعلمه بأنَّهم لا يختارونَ إلّا المَعصوم. أو لِمَ لا يجوزُ أنْ يكونَ الطَريقُ الدعاءُ ويكونُ الله تعالىٰ قَد علم انَّه لا يَدعوا إلىٰ نفسه إلّا المَعصوم؟

لأنّا نَقول: أمَّا أَنْ يُفوّض الله تعالىٰ الإِختيار إلىٰ الأمة مع علمه بأنّهم لا يختارون إلّا المَعصوم أو بدون ذلك، والأول هو المَطلوبُ لأنّه يصيرُ منصوصاً عليه. والثاني باطلٌ لأنّه ناقضٌ لغرض الإِمامة لأنَّ المطلوب إنّما هو الإِنقيادُ إلىٰ أوامر المَعصوم، فاذا جَوّزوا فيمن يختارونه إلّا أن يكونَ معصوماً، جَوّزوا فيه إلّا يكونَ إماماً، وذلك يمنَعه منَ الأمتثال لأمره.

وهذا بعينه جواباً عن الدُعاء إلىٰ نفسه. ولأنّا لو جَوَّزنا ذلك لجَوَّزنا أنْ يُفوَّض الله تعالىٰ تعيين الأنبياء إلىٰ اختيار المُكلّفين. والتالي باطلّ فالمُقدَم مثله.

لا يُقال: لو نَصّ الله تعالىٰ على إمام مُعينٍ لأستهر والتالي باطل، فالمُقدّم مثله. لأنّا نَقول: لا نُسلّم عَدم الإِستهار فانَّ الإِمامية مع كثرتها وتفرقُها في المواطن وإنتشارهم في أقطار الأرض ينقلُونَ بالتَواتر النَصَّ علىٰ أميرُ المؤمنين (عليه السلام) ولأنَّ الناسَ بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنقسَمُوا إلىٰ متبوعين وأتباع، والمتبوعون كانوا مُبغضي على أمير المؤمنين (عليه السلام) لحسدهم له، فانَّ فضائله أكثرُ من فضائلهم، بلُ لانسبة لهم إليه البّنة. وأمَّا التابعونَ فانَّهم لما رأوا منْ أفاضلهم

إِخفاءِ هذا النَّص والتأويلُ لهُ، وسمِعُوه حَسبوا أنَّه دالٌ علىٰ التَفضيل وقُرب المنَزلة لا علىٰ الإمامة.

# البحث الرابع: في أنَّ الإمامَ يَجبُ أنْ يكونَ أفضلُ مِنْ رَعيته.

إتفقت الإمامية على ذلك، ووافقهم على ذلك بَعضُ المُعتزلة، وخالفهم الأشاعرة والباقى من المُعتزلة.

لنا أنّه لو لم يكن أفضل لكانَ إمّا مُساوياً أو أنقص، والأولُ باطلّ لِعدَم الأولوية فانّه ليس أحدُهما أولى بالإمامة من الآخر، والثاني كذلك، فانّه يقبُح عقلاً تقديم المفضول على الفاضل فيما وقع فيه التَفاضُل.

لا يُقالُ: إنَّما يقبحُ ذلكَ اذا لم يكنُ في تَقديم الفاضل نُوع مفسدة. أمَّا اذا إ إشتملت عليها فلا.

لأنّا نقولُ: العَقلُ قاضٍ بالقُبح مطلقاً فانَّ الكِذبَ مثلاً يَقبُحُ مطلقاً سواءً إِشتملَ علىٰ نفعٍ أو لا. وأيضاً زوالُ المَفسدة بتولية المفصُولِ وجة من وجوهِ الحُسنْ، ولا شك في أنَّ وجة الحسن لا يقتضي الحسن إلّا اذا انتفت عن الفِعل وجوهُ القُبح، وهاهنا ليسَ كذلك فانَّ تقديمَ المَفضول وجهُ قبح لا ينفكُ عنه.

واعلم أنَّ هذا ليسَ حُكماً عقلياً لم يُساعد عليه النَقل، بل القرآن قَد دلَّ علىٰ ذلك أيضاً في قوله: ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إلى الحَقِّ أُحقُّ أَنْ يُتَّبِع أَم مَنْ لا يَهدِي إلا أَنْ يُتَبع فَما لَكُم كَيْفَ تَحْكُمُون ﴾ (١) فهذا دليل قاطعٌ علىٰ هذا المَطلوب.

# البَحثُ الخامس: في إِختلافِ الناس في الأئمة

إِختلفَ الناسُ في الإِمام بَعد رسولُ الله (صلى الله عليه وآله) فذهبتُ الإِمامية،

ر۱) يونس: ۳۵.

والكيسانية (١)، والزيدية، والغُلاة (٢) إلى أنَّ الإِمام بَعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو على (عليه السلام).

وخالفهُم في ذلك مجمهور السُنّة، والصالحية (٣) ـ منَ الزيدية ـ ، فانهم ذهبوا إلىٰ أنَّ الإمامَ هو أبو بكر.

وقالت طائفة أخرى من الجُمهور إنَّه العباس.

أمَّا الإِمامية فقالوا: أنَّ الإِمامة بَعد على (عليه السلام) لأبنه الحَسن الزّكي، ثمَّ من بَعده للحُسين الشّهيد، ثُمَّ من بعده لإِبنه عليّ زينُ العابدين، ثمّ لابنه محمد الباقر، ثم لإِبنه جَعفرُ الصادق، ثم لابنه موسى الكاظم، ثمّ لإِبنه على الرضا، ثمّ لإِبنه محمد الجواد التّقي، ثم لإِبنه عليّ الهادي النّقي، ثم لإِبنه الحَسنُ الزكي العسكري، ثم لإِبنه مُحمد القائم المُنتظر (صلوتُ الله عليهم).

وزعمت السّبائية (٤) أصحاب عبدُ الله بن سبأ إنَّه لم يَمتْ، وإنَّه في السّماء، وأنَّ الرعد المسموعُ صوته، والبرق المُشاهد سوطه.

<sup>(</sup>۱) أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ ، يُقال انه تلمّذ على محمد بن الحنفية، واعتقدوا فيه اعتقاداً فوق حدّه ودرجته من احاطته بالعلوم كلها وانه عالم بالأسرار وبعلم التأويل والباطن وعلم الأفاق والأنفس.

<sup>(</sup>٢) هم الذين غلوا في حق اثمة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ حتى أخرجوهم من حدود الخليقة وحكموا فيهم بأحكام الألهية. وقد ظهروا في أيام خلافة الامام علي ـ عليه السلام ـ لمنا رأوا من أمير المؤمنين المُعجزات والأخبار بالمغيبات. فاظهروا مقولتهم الباطلة فاستتابهم الإمام ولكنهم لم يعودوا فحفر لهم حفيرةً وأحرقهم بالنار. والشيعة تبرأ من هذه الطائفة ومعتقداتها وتذهب إلى تكفيرهم.

<sup>(</sup>٣) هم أتباع الحسن بن صالح بن حيّ الكوفي (توفى سنة ١٦٩ هـ) من الزيدية. فهم في الاصول يذهبون إلى مذهب الاعتزال وفي الفروع على مذهب أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى عبدالله بن سبأ ويزعمون انه كان يهودياً من اليمن وكان له دورٌ كبير في تحريض المسلمين ضد عثمان، وانه أول من ادعى الإلوهية والغُلوّ في أمير المؤمنين عليه السلام وقال: أنت أنت، يعني أنت الإله. فنفاه الإمام إلى المدائن. ويحيط الغموض بحياة الرجل حيث ذهب المحققون إلى انه خرافة حاكتها اعداء الشيعة ليكيلوا لهم التهم وينسبوا إليه عقائدهم، لكن تدل بعض الروايات التاريخية على وجوده.

والكاملية ـ أصحاب أبي كامل مُعاذ بن الحَسن النبُهاني ـ زعموا أنَّ الصحابة كفرة لمُخالِفتها لعليّ (عليه السلام)، وأنَّ علياً (عليه السلام) كافرٌ لتركِ القتالِ معهم. والقائلون بمَوته (عليه السلام) إِفترقوا، فالإِمامية ساقوها بَعدهُ إلى وَلَده الحَسن (عليه السلام).

والكيسانية - أصحاب مولى أمير المومنين (عليه السلام) يُسمى كيسان - إعتقدوا فيه الوصول إلى علم التأويل، والباطن، والآفاق، والأنفس عن إبن الحنفية (۱) وأختلفوا فبعضهم قال أنَّ الإمام بعد علي (عليه السلام) ولده مُحمد بن الحنفية، وتُقِلَ عنهم اختلاطات (۲) كثيرة، من رفض الشرائع، والإلحاد في الدين بالقول بالحُلول، والتناسخ، وإنكارُ القيامة.

وآخرون منهم أثبتوا إمامته بعد قتل الحسين (عليه السلام)، ثم إختلفوا في موته، فذهب بعضُهم إلى الله حيّ بجبل رَضوى (٣) ويعود بعد الغيبة والله هو المهدي المُنتظر، فكانَ هذا مذهباً للسيد الحِميري (٤) ثم رَجعَ عن ذلك إلى مذهب الأمامية. وذهب آخرون إلى الله مات ثمُ اختلفوا بَعد موته، فقال بَعضُهم أنَّ الإمام هوَ زينُ العابدين (عليه السلام)، وساقها آخرون إلى أبى هاشم عبدُ الله بنُ مُحمدَ بنُ

<sup>(</sup>١) هو محمد بن علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ وأُمّه خولة بنت جعفر الحنفية، كان واسع العلم، ورعاً، شجاعاً، وهو أحد الأبطال الأشداء في الإسلام. كان من قادة الجيوش أيام خلافة أمير المؤمنين(ع) ولد في المدينة وقيل توفى في طريق الطائف هارباً من ابن الزبير.

<sup>(</sup>٢) في خ٣: تخلّطات.

<sup>(</sup>٣) بفتح أوله وسكون ثانيه، جبل بالمدينة وهو من ينبع على مسيرة يوم ومن المدينة على سبع مراحل. وهو جبلٌ منيف ذو شعابٍ وأودية وفي شعابه مياه كثيرة وأشجار.

<sup>(</sup>٤) اسماعيل بن محمد الحميري(أبو هاشم) شاعر إمامي متقدّم وكان أحد الثلاثة الذين أكثروا من الشعر في الإسلام وكان موالياً لأهل البيت ـ عليهم السلام ـ ويتعصب لبني هاشم واكثر شعره في مدحهم وهجو مخالفيهم. ولد في نعمان في الرُحبة من أرض الشام سنة ١٠٥ هونشاً بالبصرة وكان أبواه من الخوارج. مات ببغداد وقيل بواسط سنة ١٧٣هـ.

٣٠٤ ..... مناهج اليقين في اصول الدين

الحَنفية (١) وهم الأكثر منهم.

ثم إختلفوا بعد موت أبي هاشم، فذهَب بعضُهم إلىٰ أنَّ الإِمام بعدهُ زينُ العابدينُ. وقالَ آخرون أنَّه أوصىٰ بالأمامة إلىٰ عليُ بن عبد الله بنُ عباس (٢) وأوصىٰ عليّ إلىٰ إبنه مُحمد، وأوصىٰ مُحمدٌ إلىٰ إبنه ابراهيم المقتُول بحرَّانُ.

ومنهم من قالَ انَّ أبا هاشم أوصىٰ إلىٰ ابن أخيه الحَسنُ بن علي بن محمدُ بن الحَنفية، وأوصىٰ الحَسنُ إلىٰ إبنه على فهلك ولمْ يُوص، فرجعوا عنه ووقفُوا علىٰ ابن الحنفية.

ومنهم من قالَ بل أوصى إلى بيان بن سمعان النهدي (٣).

ومنهُم من قالَ بل أوصىٰ إلىٰ عبدُ الله بنُ عمر بن حرب الكندي.

ومنهُم من قالَ بل أوصىٰ إلىٰ عبدُ الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (٤).

وأمَّا القائلون بانَّ الأمامَ بعد علي (صلواتُ الله عليه) ولدهُ الحَسنُ الزكي

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) له اتباع سمّوا بالهاشمية وهم من فرق الكيسانية يزعمون ان الامامة انتقلت بعد وفاة محمد بن الحَنفية إليه.

<sup>(</sup>٢) جدّ الخلفاء العباسيين، ولد سنة ٤٠ ه، كان من أعيان التابعين، كثير الصلاة والعبادة، جميلاً، وسيماً. قيل للوليد، عبدالملك انه يقول بان الخلافة ستصير إلى ابنائه فأمر به فضرب بالسياط، واعتقله هشام بن عبدالملك في البلقاء فمات معتقلاً سنة ١١٨ ه.

<sup>(</sup>٣) بيان [أو بنان] بن سمعان النّهدي [أو الفهدي أو الهندى]، زعم ان معبوده إنسان من نور على صورة الإنسان في اعضائه و انه يفنى كله إلّا وجهه، وقوله هذا بزعمه تأويل لقوله تعالى (كل شيء هالك إلّا وجهه) وكان يزعم انه يعرف الاسم الأعظم. قبض عليه خالد بن عبدالله القسري ـ وإلي العراق ـ فصلبه سنه ١١٩ هكان له اتباع سمتوا بـ (البنانية).

<sup>(</sup>٤) المعروف بعبدالله الطالبي، من شجعان الطالبيين وكرمائهم، طلب الخلافة في أواخر دولة بني أمية بالكوفة وبايعه أهلها وأهل المدائن فغلب على حُلوان وهمدان وأصبهان والري وأقام باصطخر، فسيَّر أمير العراق ابن هُبيرة الجيوش لقتاله فانهزم وأخيراً قُبضَ عليه، وقيل قُتل بأمر أبى مسلم الخراساني، وقيل مات في سجن ابي مسلم سنة ١٣١ ه.

إختلفوا بَعد موته، فَمنهُم من ساقَها إلىٰ ولده الحسن الملقّب بالرضا من آل محمّد (١٠). ومنهُم من ساقها إلىٰ ولده عبدالله (٢) ثم إلىٰ ولده مُحمد وهوَ النفسُ الزكية (٣) ثم إلىٰ أخيه أبراهيم (٤).

والأكثرون ساقوها إلى اخيه الحُسين (عليه السلام)، ثُمَّ إختلَفُوا بَعد قتله (عليه السلام) فبعضُ الكَيْسانية ساقوها إلىٰ مُحمد بن الحَنفيّة.

وآخرون ساقوها إلى ولده زَينُ العابدين (عليه السلام). والزيديةُ ساقُوها إلى زيد بنُ على زَينُ العَابدين (٥). وشرائطُ الإِمامةُ عندهم خمسة: أولها: أنْ يكون من ولد الحسن أو الحُسَين.

(١) أبو محمد الهاشمي، كبير الطالبيين في عهده، وكان عبدالملك بن مروان يهابه واتهمه بانه يسعى إلىٰ الخلافة وان أهل العراق يكاتبونه بذلك ويُمنّونه الخلافة. توفي سنة ٩٠هـ.

- (٢) أبو محمد، تابعي من أهل المدينة، ولد سنة ٧٠ هكان ذا عارضة وهيبة ولسان وشرف، لما ظهر العباسيون قدم مع جماعةٍ من الطالبين على السفاح فاكرمه وعاد إلى المدينة، ثم حبسه المنصور عدّة سنوات من أجل ابنيه محمد وابراهيم فمات سجيناً سنة ١٤٥ ه.
- (٣) ولد سنة ٩٣ ه، أحد الأمراء الأشراف ومن سادة الطالبيين، ولد ونشأ بالمدينة. كان من الثائرين على بني أميّة ويقال إنَّ السفاح والمنصور كانا من دعاته. ثم بعد زوال الأمويين تخلف هو وأخوه إبراهيم عن الوفود على السفاح فطلبه المنصور فتواريا بالمدينة فقُبض على أبيه وعلى اثنى عشر من أقاربهما فماتوا في الحبس بعد سنين، وبعد علم محمد بموت أبيه وأقاربه خرج من مخبائه ثائراً وبايعه أهل المدينة بالخلافة فغلب على البصرة والأهواز، فحاربه عيسى بن موسى العباسي وتفرق عنه أنصاره فقتله عيسى وبعث برأسه إلى المنصور سنة ١٤٥ ه.
- (٤) ولد سنة ٩٧ ه بالمدينة وخرج بالبصرة على المنصور واستولى على البصرة والأهواز وفارس وواسط وتلقب بأمير المؤمنين ووقعت بينه وبين المنصور معارك دامية حتى قتله حميد بن قحطبة بباخمرى سنة ١٤٥ ه. كان شجاعاً، شاعراً، عالماً بأخبار العرب وأنسابهم.
- (٥) من خطباء بني هاشم وفقهائهم. قرأ على أبيه الإمام زين العابدين، وأشخص إلى الشام فقبض عليه هُشام بن عبد الثقفي عبدالملك و حبسه ٥ اشهر وعاد إلى العراق فبايعه اهل الكوفة فثار على عامله يوسف بن عمر الثقفي ونشبت بينهما معارك انتهت بمقتل زيد في الكوفة.

الثاني: أنْ يكونَ شجاعاً لئلا يَهربَ عن الحَربُ.

الثالث: أنَّ يكون عالماً بفُتيا الناس.

الرابعُ:أن يكونَ ورعاً لئلا يتلفَ مالَ بيتِ المال.

الخامس: أنْ يدعوا ويشهرَ سيفةً.

وكانَ الإمامُ عندَهم علياً (عليه السلام) بالنَصَّ الخَفي ثُم الحَسنُ ثمَّ الحُسين بقولِ رسول الله صلى الله عليه وآله) (الحسنُ والحسين امامانِ قاما أو قعدا) (العني سواءً خرجا أو لَمْ يخرُجا. ولم يكنْ زينُ العَابدين (صلواتُ الله عليه) عندهم إماماً لأنّه لم يخرج وكانَ ولدَهُ زيد إماماً.

وهُم ثلاثُ فِرق:

الأولىٰ: الجَارودية: أصحابُ أبي الجارود بن زياد بن مُنقِذ العَبدي (٢)، قالَ: أنَّ النبي (صلى الله عليه وآله) نَصَّ علىٰ على (صلواتُ الله عليه) بالوَصف دونَ التسمية.

والثانية: السّلمانية: أصحابُ سلمان بن جرير، قالوا إنَّ البيعة طريقُ الإِمامة، وأعترفوا بأمامة أبي بكر وعُمر بالبّيعة إجتهاداً. ثُم إنَّهم تارةً يُصدُّقونَ ذلك الإِجتهاد وتارةً يخطّونه. وقالوا بكفر عُثمان، وعائِشة، وطَلحة، والزُبير، ومعاوية، لقتالهم علباً (علبه السلام).

الثالثة: الصالحية: أصحابُ الحسن صالح بن حَيّ (٣)، كانَ فقيهاً، وكانَ يُثبتُ إِمامة أبي بكر وعُمر ويُفضلَ علياً (عليه السلام) على سائر الصَحابة. وتوقفَ في عُثمان لمَّا سَمع عنه من الفَضائل تارةً، ومن الرَذائل أخرى.

والقائلونَ بامامة زينُ العابدين(عليه السلام) إِختلفوا بعد موته، فالإمامية

<sup>(</sup>١) المناقب: لابن شهر آشوب، ج٣٦٧/٣و ٣٩٤، طبعة دار الأضواء - بيروت.

<sup>(</sup>٢) هو زياد بن منقذ (أو المنذر). كان ضريراً من أهالي خراسان، قيل ان الامام الصادق ـ عليه السلام ـ لعنه وهو من علماء الزيدية.

<sup>(</sup>٣) كوفي كان على رأي الزيدية توفي سنة ١٦٩ ه ويسمّون أتباعه بالصالحية، وفي الاصول يذهبون إلى الاعتزال وفي الفروع على مذهب أبى حنيفة.

ساقوها إلى ولده محمَّد الباقر (عليه السلام).

ثُمَّ القائلونَ بامامة الباقر(عليه السلام) إختلفوا فمِنهُم من قالَ إِنَّه لم يَمُتْ بَعدُ، ومنهم منْ قالَ بموته وساقوها إلىٰ ولده الصادقُ (عليه السلام).

ومنهم من ساقها إلى غير ولده، فذهب بعضهم إلى أنَّ الإمام بعد الباقر (عليه السلام) محمّد بن عبد الله بنُ الحسن بنُ الحسن، وهُم أصحابُ المغيرة بن سَعيد (١). ومنهُم مَنْ قالَ إِنَّه أبو مَنصور العجلي (٢).

والقائل بإمامة الصّادق(عليه السلام) ذهّبَ قومٌ إلىٰ أنّه لم يَمُت وهو القائمُ. وهؤلاءِ إختلفوا:

فذَهبَت الناووسية (٣) إلىٰ غيبته.

وقالَ آخرون أنَّه لم يَمُّت بل يراهُ أولياءه في كُل وَقتٍ.

وقالَ آخرون أنَّه قَد مات، وإِختلفوا فذَهبَ بعضُهم إلىٰ أنَّه الإمامَ بَعده وأنَّه سَيرجعُ وهم الناووسية. وآخرون قالوا أنَّ الإِمامَ بَعده موسىٰ الكَاظُم (عليه السلام). وقالت الفَطحية (٤) أنَّ الأمامَ بَعده عبدُالله الأفطح ولَدهُ.

وظفر به خالد فصلبه واحرق بالنار خمسة من أتباعه سنة ١١٩. ه.

<sup>(1)</sup> البجلي، الكوفي، أبو عبدالله. دجالٌ مبتدعٌ، يقال انه جمع بين الالحاد و التنجيم. وكان مُجسماً يزعم انّ الله تعالىٰ على صورة رجل على رأسه تاج واعضاؤه على عدد حروف الهجاء ويُنسب إليه أباطيل أخرى، خرج في الكوفة في إمارة خالد بن عبدالله القسري داعياً لمحمد بن عبدالله بن الحسن، وكان يزعم انه المهدي،

<sup>(</sup>٢) إدعىٰ انه خليفة الامام الباقر محمد بن علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ ثم أَلحد في دعواه وزعم انه عرج إلى السماء، ثم زعم انه الكِسف الساقط من السماء، تبعه جماعة وسموا بـ (المنصورية). وقد لعنه الامام الصادق ثلاثاً. وقد قبضه يوسف بن عمرو الثققي وإلي العراق في خلافة هشام بن عبد الملك وصلبه في الكوفة.

<sup>(</sup>٣) يزعمون انها فرقة تتبع رجلاً يقال له ناووس، وقيل نسبوا إلى قرية ناووسا. ويقولون بان الإِمام الصادق(ع) حيُّ و لن يموت وانه القائم المهدي.

<sup>(</sup>٤) أو الأفطحية نسبةً إلى عبدالله الأفطح ابن الإمام جعفر بن محمد الصادق ـ عليه السلام ـ وقد ظهرت هذه الفرقة بعد وفات الإمام الصادق وادّعت انه الإمام، وكانَ عبدالله أكبر أولاده ولكنه عاش ٧٠ يوماً بعد أبيه ومات ولم يَعْقِبُ ولداً ذكراً، وبعد موته اذعنوا بامامة الإمام موسى بن جعفر ـ عليه السلام ـ ولم يستفحل أمرهم.

وقالت الشُرَطِية انَّ الامامَ بَعدهُ محمّد ولَده.

وقالت الإسماعيلية (١) أنَّ الأمام بَعدهُ وَلَدهُ اسماعيل (٢).

وقالتَ الفُضَيْلِيّة أصحابُ فُضيل بن سُويدَ الطّحان أنَّ الإِمامة كانت في أولاده الأربعة.

وقالَ آخرون أنَّ الإِمامَ بَعدهُ موسىٰ بن الحُسين الطبري، وزعموا أنَّ الصادق(عليه السلام) أوصىٰ بها إليه.

والبُزيعيَّة قالوا الله بُزيع بن موسى الحايك (٣).

وقالَت الأقمصية أصحاب معاد<sup>(٤)</sup> بن عمران الأقمَص الكُوفي أنَّ الإمام هوَ مَعادُ. وقالت الجَعْدِيَّة الله أَبُو جَعدة مِنَ الكوفة.

وقالت التيمية أنَّه عبدالله بن سعيد التّيمي.

واليَعقوبية أصحابُ يعقُوب (٥) توقفوا في سَوق الأمامة إلى ولَده، أو غَير وَلده

(١) من مذاهب الشيعة، يزعمون أنّ اسماعيل ابن الإِمام جعفر الصادق(ع) هو الامام بعد أبيه المنصوص عليه. وفرقة منهم تدّعىٰ انه لم يمت وأنّه أظهر موته تقيّةً، وآخرون منهم قالوا بموته وأنّ الإِمامة انتقلت

بعده إلى ابنه محمد بن اسماعيل، ثم منهم وقف على محمد بن اسماعيل وقال برجعته بعد غيبته، ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم ثم في الظاهرين القائمين من بعدهم وهم الباطنية. وقد انتشر المذهب الاسماعيلي من شرق العالم الاسلامي إلى غربها في القرنين الرابع والخامس وصارت له دولة ودويلات،

أهمها الدولة الفاطمية في مصر. وهم الآن فئة قليلة منتشرة في الهند وباكستان وآسيا الوسطى.

(٢) إليه تنسب الإِسماعيلية، توفى في حياة والده ودفنه في البقيع سنة ١٤٣ هـ. والاسماعيلية تزعم ان الامام أظهر موته تقيةً حتى لا يقصده العباسيون بالقَتل.

(٣) في اسمه اختلاف، قيل انه كان من أصحاب الامام أبو عبدالله الصادق(ع) ثم صار من الغلاة فلعنه الامام الصادق(ع) وكان يزعم ان كل مؤمن يوحى إليه وان في أصحابه من هو أفضل من جبرائيل وميكائيل، وزعم انه يصعد إلى السماء وان الله مسح على رأسه ومج في فيه.

<sup>(</sup>٤) أو معاذ.

<sup>(</sup>٥) يعقوب بن عدّي له اتباع يُسمّون بـ (اليعقوبية) ويتولون أبا بكر وعمر ولا يتبرأون ممن برئ منهما، وينكرون رجعة الأموات ويتبرأون ممن دان بها.

المنهج الثامن: في الإِمامة ...... المنهج الثامن: في الإِمامة ....

وجَوّزوهما.

والقائلونَ بإمامة الكَاظم (عليه السلام) إختلفوا فمِنهُم مَنْ توقفَ في موته وهُم الممطوريّة (١). وقَطعَ آخرونَ بعَدم موته، فالجُمهور قَطعوا بموته فَمنهُم من ساقَها إلىٰ ولده أحمدُ بن موسىٰ (٢)، والجُمهور ساقوها إلىٰ ولَده عليّ الرضا (عليه السلام).

والقائلونَ بإمامة الرضا(عليه السلام) منهم مَنْ لَم يَقُل بإمامة الجَواد(عليه السلام) لِصَغر سنه، ومنهم من قالَ بإمامته وجوَّز إمامة الصَغير لأنَّ الله تعالىٰ يخلقُ فبه العِلمَ بالدِينْ أصلُه وفرعه كنبوة عيسىٰ (عليه السلام).

وأختلفوا بَعد مؤت الجواد (عليه السلام)، فَمِنهم منْ ساقها إلى ولَده موسىٰ الله من ساقها إلى ولَده موسىٰ الله مؤرد قالوا أنَّ الإِمام بعده ولَده الهادي (عليه السلام)، ثم اختلفوا فمنهم من زَعم الله حي، ومنهم من قطع بموته.

ثم إختلفوا فبَعضهم ساقها إلى ولده جعفر (٤)، والأكثرُ ساقوها إلى ولده الحسنُ العَسكري (عليه السلام).

ثُم اختلفوا فقالَ قومٌ إنّه لَم يَمُت، وقال آخرون إنَّه ماتَ وسيجيء.

(۱) أو الممطورة هي الجماعة التي وقفت في إمامة إمام موسى بن جعفر ـ عليه السلام ـ خاصة. وقيل في سبب تسميها بالممطورة ان علي بن اسماعيل الميثمي ويونس بن عبدالرحمن ناظر بعضهم فقال له علي بن اسماعيل، ما انتم والشيعة وانما أنتم كلابٌ ممطورة!! أراد إنكم جيفٌ أنتان، اي انكم أنتن من جيف، لأنَّ الكلاب اذا أصابها المطر فهي أنتن من جيف، فلزمهم هذا اللقب.

(٢) هو أحمد بن الامام موسى بن جعفر عليه السلام كان سيداً، كريماً، ورعاً ومن أحب أبناء الامام وأوثقهم بعد الرضا عليه السلام قيل انه لما خرج من المدينة مع بعض اقربائه قاصداً أخاه الرضا (عليه السلام) في خراسان، فوصل إلى شيراز فمنعه الحاكم السير فحدثت بينه وبين الحاكم واقعة عظيمة قُتل فيها. ودفن بشيراز، وقبره اليوم مزارٌ يتبرك به الناس وعليه قبة عظيمة ويحيط به صحن كبير.

(٣) هو موسىٰ المُبرقع، أبو جعفر الحُسيني، كانَ في الكوفة وهاجر إلىٰ قم سنة ٢٥٦ ه وتوفى بها، قبره اليوم مزار.

(٤) هو أبو عبدالله جعفر بن الامام الحسن العسكري ـ عليه السلام ـ ادّعى الامامة بعد وفاة أبيه كذباً ولهذا لُقّبَ عند الشيعة بالكذّاب. ويقال انه تاب توفى سنة ٢٧١ ه. وقالَ قومٌ انَّه أوصىٰ إلىٰ أخيه جَعفر.

وقالَ قومٌ أنَّه أوصىٰ إلىٰ أخيهِ مُحمَّد (١).

وقالَ قوم أنّه ماتَ وأوصىٰ بالإِمامة إلىٰ ولَدهِ مُحمّد (عليه السلام) وهو القَائم المُنتظر، وهؤلاء هُمُ الأمامية.

وأعلم أنَّ هذه الإختلافات منقولة عن الشيعة، وأكثرُها لم يُوجَد بل وجِدتْ في كُتبٍ مَنقُولةٍ عنهم لا إعتبار بها.

### البحث السادس: في تعيين الأئمة (عليهمُ السلام)

الإِمام الحَقّ بَعد رسولِ الله (صلى الله عليه وآله) عَلَيّ (عليه السلام)، ويَدلُّ عليه وُجوهُ:

الأول: إنَّ الإِمامَ إنْ كانَ واجبُ العِصمة كانَ الإِمامُ هو عليَّ (عليه السلام)، والتالي كالمُقدَّم حقَّ.

بيانُ الشَرطية: إنَّ أبا بكْر والعباسُ لم يكونا معصومين إِتفاقاً، فلو لم يكُنْ علي (عليه السلام) هوَ الإِمامُ لخلا الزمانُ من إِمامٍ، وهوَ باطلٌ لما تقدّم. ولأنَّ الناسَ قابِلان موجبٌ للعصمة ونافي لها، وكلُّ منْ اعتبرها قالَ الإِمامُ هو علي (عليه السلام)، ومَنْ نفاها قال أنَّه أبو بكر والعباس، فلو إعتبرناها وقُلنا بإمامة غَير علي كانَ خرقاً للإجماع، وهوَ باطلٌ.

وأما بيانٌ صِدق المُقدّم فقد مضى.

الثاني: النَقلُ المُتواتر عن الرسول (عليه السلام) بالنَصَّ الجَلَّي عليه، فأنَّ الشيعة مَع كثرتها وتَفرُقها في البلاد يتناقلون خَلفاً عن سَلف أنَّ رسولُ الله (صلى الله عليه وآله) قال: (يا عليمُ أنتَ الخليفة من بَعدي سَلمُوا عليه بإمرة المؤمنينُ

<sup>(</sup>١) المعروف بسبع الدُجيل، كان عالماً، ورعاً، تقياً، توفي في حياة والده الامام العسكري ودفن بـ (دُجيل) على بُعد ٥٠ ميلاً شمال بغداد. وقبره اليوم مزار يتبرّك به الناس وعليه قبّة عظيمة ويجيط به صحن كبير.

المنهج الثامن: في الإمامة .........................

#### وأسمعوا له وأطيعوا)(١).

لا يُقال: لا نُسَّلم بتواتر هذه الأحاديث، فانَّها لو كانت متواترة لحَصل العِلمُ بها لكل أحدٍ، والتالي باطل فكذا المُقدَم.

لأنًا نقول: المُتوقفون في هذا الخَبر قِسمانْ، منهم مَنْ عانَد وأخفاه وقالَ إنني لَم أسمعه.

ومنهم من لم يُعانَد في ذلك.

وسببُ عدم تواتره عِندهم حُصُول الشَّبهة لَهم أولاً في نَفيه، فكان ذلك صارفاً لَهُم عن إِعتقاد موجبه، ولهذا شَرط السيَّد المُرتضى (رضي الله عنه) في خبر التواتر الا يكونَ السامعُ سَبق إلى اعتقاده نفى مُخبره لشَّبهةٍ أو تقليدٍ.

وأيضاً فالناسُ قابِلانُ مِنهم من قال العِلمُ عقببَ التواتر نظريِّ. ومنهُم قال إنَّه ضَروري. ولا شك في أنَّ النظريات لا يَجبُ الإِشتراك فيها، لوقوع التفاوت في الناس بالنسبة إليها.

وأمًّا الضّروريات فكذلك أيضاً، خُصوصاً اذا كانتْ مُستَندة إلىٰ سببٍ كالإحساس.

الثالث: أنَّ علياً (عليه السلام) كانَ أفضلُ الناسَ بعدَ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيكونُ هوَ الإمام.

بَيانُ الصُّغرىٰ من وجوه:

الأول: إنَّ الفضائل إمَّا عِلميَّة أو عَمليَّة.

أمًّا العِلميّة فيدلُّ على إستكماله فيها وجوة:

<sup>(</sup>١) هو حديث الدار المشهور، وألفاظه وطرقه كثيرة أنظر:

كنز العمال: ١٣١/١٣ رقم ٣٦٤٦٩.

شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحَديد ٢١٠/١٣.

تاريخ دمشق: لابن عساكر، ترجمة الامام علي ج ١٠٠/١.

شواهد التنزيل: ۲/۲/۱ و ۳۷۳ و ۵۱۱ و ۴۲۰ و ۵۸۰.

أحدها: أنّه (عليه السلام) كانَ في غاية الذكاءِ، والفِطنة، وقوة الحَدس، شَديدُ الحِرص علىٰ تَعليم العلم وإستفادَته، وكانَ مُعلَّمه أعلمُ الناس وأفضَلُهم رسولُ الله (صلىٰ الله عليه وآله)، ولا شك في أنَّ القبول إذا تَمَّ مع وجود الفاعل التامُ كانَ الفِعلُ النّامُ حاصلاً.

وثانيها: ما تُقِلَ عَنه من أصول التوحيد، ومسائل العَدل، وفتاويه الفقهيَّة بحيثُ لا يصلُ أحدٌ إلى أقلَ مراتبه.

وثالثها: إِنتسابُ أهل العِلم بأسرهم إليه، فانَّ الأشاعرة مُنتسبةً إلى أبي الحَسن الأشعري، وقد كانَ تلميذاً لأبي على الجَبّائي المُعتزلي.

والمُعتزلة بأسرهم مُنْتَسبون إليه ويدَّعونَ أنَّهم أخذوا أصولُ إِعتقادهم من العَدل، والتَنزيه، والتُوحيد، من كلامه وخطبَه(عليه السلام)(١).

وأمَّا الأدبُ: فقد إِنَّفق العُلماء علىٰ أنَّه (عليه السلام) أصلُه ومنبعُه.

وأمّا التفسيرُ: فلأنَّ المُفسرين يَسنِدُونَ أقوالهم إلىٰ عبد الله بن عباس وهو تلميذُ على (عليه السلام).

وأمّا الفِقه: فلا شك في ظُهور فَضله فيه.

ورابعها: قولُه (عليه السلام) (أقضاكُم علي) (٢)، هذا يَدلُ على الأفضلية لأنَّ القَضاء يفتقرُ إلىٰ جَميع العُلوم.

وخامسها: ما نُقِل عَنه (عليه السلام) من أنّه قالَ (لو كُسِرَتْ لي الوسادَةُ لَحَكَمْتُ بينَ أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزّبور بِزَبُورِهم، وبين أهل الفُرقان بفُرقانهم) (١)، وهذا يدلُّ علىٰ كمالَ معرفته بهذه

<sup>(</sup>۱) طبقات المعتزلة، لأحمد بن يحيى بن المرتضى، ص٩. دار المنتظر ـ بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٩ هـ ـ ١٩٨٨م.

<sup>(</sup>٢) أخبار القُضاة: لمحمد بن خلف بن حيّان المعروف بوكيع، ج ١ /٨٨ عالم الكتب، بيروت.

<sup>(</sup>٣) فرائد السِمطين: لابراهيم بن محمد الجويني الخراساني، ج ١/٣٣٩. مؤسسة المحمودي، بيروت ـ لبنان الطبعة الاولىٰ ١٣٩٨ ـ ١٩٧٨.

المنهج الثامن: في الإِمامة ...... المنهج الثامن: في الإِمامة .....

الشرايع، وما يتوقفُ عليه من المسائل الأصولية.

وسادشها: الوقائع المنقولة عنه في فتاويه مع خطأ الصحابة دالة على أفضليته، فائه قد تُقلِ أنَّ عُمَر أمر برجم إمرأةٍ أتت بولدٍ لسنة أسهر فنهاه (عليه السلام) وتلاعليه قوله تعالى ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهراً ﴾ فقال: لولا علي لَهَلَكُ عُمَر (١).

وأمر عُمر برجم إِمرأةٍ زنت وهي حامل، فنهاه وقالَ ليس لكَ علىٰ ما في بطنها سلطانٌ فقالَ (لولا عليٌ لَهَلَكَ عُمَر)(٢).

ونُقل عنه (عليه السلام) مسائل دقيقة في علم الفقه وغيره عَجَزَ عنها الجَميعُ، وذلك يدلُّ علىٰ فضله عليه السلام.

وأمًّا فضائله العَمليّة: فامًّا أنْ يُؤخَذ بإِعتبار الشخص نفسه، أو باعتبار تكميلْ غَيره.

أمًّا بالإعتبار الأول فينظمُها أمورٌ:

منها: العبادة، ولا شك أنَّ علياً (عليه السلام) كان أعظمُ الناس عبادة، ونُسكاً، والتزاماً بالقوانين الشَرعية على أشقِ الوجوه، حتىٰ إنَّه تُقل عنه (عليه السلام) أنَّه إذا أريدَ إخراجُ شيء من الحديد من جسده تُرك إلىٰ دخوله في الصلاة فيلقىٰ متوجهاً بذاته نحو الله تعالىٰ غافلاً عَن غيره، حتىٰ عن الآلام التي يُفعَلُ فيه. ونُقل عن زين العابدين (عليه السلام) أنَّه كان يُصلي في كل يومٍ وليلة ألفُ ركعةٍ ثُم يَرمي صَحيفةً على (عليه السلام) مِنْ يَده كالمُتَّضَجِر، ويَقولُ: أنَّى لي بعبادة على (عليه السلام) ".

ونقل عنه الجَميع وصُولَه إلىٰ الله تعالىٰ وبُلوغَه الغَاية في الرياضة المُوجبة للقُرب.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ج١/٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال: لعلي بن حُسام الدين الهندي، ج٥٧/٥ حديث ١٣٥٩٨. مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان الطبعة الخامسة ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥.

<sup>(</sup>٣) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ميرزا حبيب الله الخوثي، ج٢/٩٠١، منشورات دار الهجرة ـقم.

ومنها: الزهد، فقد إِتَّفْقَ الناسُ علىٰ بلوغه مرتبةٌ لم يَبلُغها أحدَّ ممّنَ تَقدمه، ولا لحقه أحدَّ ممن تأخر عَنه، حتىٰ أنَّه في زَمن ولايته وقُدرته وتَمكُنه لم يَنل شيئاً مِنْ ملاذِّ الدُنبا ولا منْ طبباتها، بل كانَ مأكوله الخَشن، وملبُّوسَه كذلك، وكانَ يُواسي فقراءِ أمّته.

ومِنها: الشُجاعة وقد نُقل عنه بالتَواتر الوقائع المَشهُورة الدالة على كَماله فيها، كَيُومِ بدرٍ، ويومُ أحدٍ، ويومُ حُنَينٍ، ويومُ الأحزاب، حَتىٰ انّه خَرج في ذلك اليومُ عَمروُ بن عبد ود فقتله وقد وقف عنه المُسلمونَ خوفاً منه، فقالَ النبي (صلىٰ الله عليه وآله): (لضَربةُ علي أفضَلُ من عبادة الشقلين) (١) وَغيرُ ذلك من الوقائع المَشهورة المنقولة عَنه (عليه السلام).

ومنها: السَخاءُ، وهو في ذلك قَد بَلغَ الغاية، فانَّه قَد نُقل عنه بالتواتر إنَّه جادَ بطَعامه ثلاثُ ليالٍ متوالياتٍ، وانَّزل اللهُ في حقّه ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَىٰ حُبَّهِ مِسْكِيْنَاً وَيَتِيْمَاً وَأَسِيْرًا ﴾ (٢).

ومنها: حُسنُ الخُلق، وهو قَد بَلغ فيه الغاية حتّى نُسِبَ الى الدعابة.

ومنها: فعل الحَسن وترك القبيح، وهو قد بلغ الغاية في ذلك فان أحسن الأفعال الإيمان بالله وتصديق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو قد سبق الناس إلىٰ ذلك بالإتفاق.

وقد نُقل عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنَّه قال: (أُولَكُم وروداً عليَّ

ولفظ الحديث في المصدرين هكذا: (لمبارزة على بن أبي طالب لعمرو بن عبدود يوم الخندق أفضلُ من أعمال أُمتي إلى يوم القيامة).

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي \_ج١٩/١٣، دار الكتب العلمية \_بيروت. المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري \_ ٣٢/٣، دار المعرفة \_لبنان.

٢) الإِنسان: ٨، تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: ١٣٦/٤، دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة ١٤٠٧ ـ ١٩٨٧.

المنهج الثامن: في الإمامة ......................... المنهج الثامن: في الإمامة

الحوض أولكم إسلاماً على بن أبي طالب)(١).

ونُقل عنه عليه السلام أنَّه قال: (أنا أولُ من صَلِّىٰ، وأولُ مَنْ آمنَ بالله ورسولِهِ ولَمْ يَسْبِقني بالصلاة إلَّا رسولُ الله صلىٰ الله عليه وآله)(٢).

وروي عنه (عليه السلام) أنَّه خَطبَ الناسَ في ملاءِ عَظيم وقال (أنا الصِدِّيقُ الأكبَر، أنا الفَاروقُ الأعظم، آمنتُ قبل أنْ يُومن أبو بكر، وأسلَمتُ قبل انْ يَسلم) (٣) ولَم يَنكُر عليه أحدٌ منَ الصحابة.

وأما باقى الحسنات فقد بيّنا إستكماله فيها.

وأمَّا ترك القَبائح فَلمْ يُنقَل عنه(صلوات الله عليه) ناقلٌ فِعلُ قَبيحٍ، بخلافَ غَيره لأنَّهم أسلموا بَعدكُفرِهم.

وأمَّا بالأعتبارُ الثاني: فلا شكَّ في أنَّ عليّاً (عليه السلام) كانَ أشَّدُ الناس حرصاً بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الإيمان، وكانَ يَدعو الناس ولم يزل محارباً مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان النّبي (صلى الله عليه وآله) ينفذه بسورٍ من القرآن إلى المُشركين ويدعوهم إلى الايمان.

الثاني<sup>(3)</sup>: قولة تعالى: ﴿قُل تعالوا نَدْعُ أَبِناءَنا وأَبِناءَكُم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءُكُم وَأِنفُسَاء وَأَنفُسَنا وَأَنفُسَا وَأَنفُسَكُم ﴾ (٥) ، إِتفق الناسُ علىٰ أنّ المراد بالنفس هاهنا هو علي (عليه السلام)، ولا يُريد اتحادُ النفسين فانّ ذلك محالٌ، بَل المُراد المُساواة مطلقاً. والمساوي للأفضل الذي هو رسول الله (صلىٰ الله عليه وآله) يكونُ لا شك أفضل. وقد يُمكن الاستدلال بهذا علىٰ تُبوت الولاية مطلقاً من غير توسط الأفضليّة بأنْ

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ١/٢٠ ١ المستدرك على الصحيحين: ١٣٥/٣.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ومنهج الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي، ج ١٠٢/٩ ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت. كنز العمال: ١٢٤/١٣.

<sup>(</sup>٣) الكنى والأسماء: العلامة الدولابي: ج١/١٨، طبعة حيدر آباد دكن ـ الهند.

<sup>(</sup>٤) هو البيان الثاني للصُغرى المذكور في صفحة ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٦١.

نقول: إنَّه مساوٍ لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فيثبت له الولاية كما تَبت لمساويه.

الثالث: ما ثقلَ عنه (عليه السلام) في خَبر الطائر نقلاً متواتراً الله قال: (اللهم اثتني بأحب خَلقِك اليك يأكلُ مَعي فجاء علي عليه السلام) (١) والمعني من مَحبة الله هو إرادة الثواب الزايد له وذلك لا يستحق إلا بالعمل، فيكونُ عملُ علي أكملُ من عَمل غَيره، فيكونُ هو أفضل.

الرابع: المؤاخاة لرَسول الله(صلىٰ الله عليه وآله) دالّة علىٰ فضله علىٰ باقي الصّحابة (٢٠).

الخامس: رُوي عَن النبي (صلىٰ الله عليه وآله) أنّه قال: (مَنْ أَراد أَنْ يَنظُرَ إلىٰ آدم في عِلمه، وإلىٰ موسىٰ في هَبته، آدم في عِلمه، وإلىٰ موسىٰ في هَبته، وإلىٰ عبدته، وإلىٰ عبادته، فلينظر إلىٰ على بن أبي طالب) (٢)، وهذا دال علىٰ مساواته للأنبياء المذكورين، وقد كانوا هؤلاء أفضل الناس، والمساوى لَهم كذلك.

السادس: رُوي عن إبن مَسعود أنَّه قال: (قالَ رسولُ الله (صلى الله عليه وآله): على خَيرُ البَشَر، فَمَن أبى فَقَد كَفَر) (٤٠).

السابع: رَوت عائشة أنَّها قالت: (كُنْتُ عِندَ رسولُ الله (صلىٰ الله عليه وآله) فأقبلَ علي (صلواتُ الله عليه) فقالَ رسول الله (صلىٰ الله عليه وآله): هذا سيّدُ

<sup>(</sup>۱) حديث الطائر أو الطير من أشهر المرويات عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) حيث رواها العامة والخاصة بأسانيد صحيحة وعالية وطرق كثيرة بلغت حدّ التواتر. راجع كنز العمّال: للمتقي الهندي ـ ج١٦٧/١٣ حديث رقم ٣٦٥٠٧، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) آخى رسول الله (ص) مع على (عليه السلام) مرتين، قبل الهجرة وبعدها والحادثة مشهورة وقد استفاضت الروايات في سرد أحداثها، راجع كتب السير والمناقب.

<sup>(</sup>٣) من الأحاديث المشهورة حيث شبّه رسول الله(ص) علياً بخمسة من الأنبياء أُولوا العزم وهم آدم ونوح (وفي روايةٍ يوشع) وابراهيم وموسى وعيسى (عليهم السلام)، للمزيد راجع كتب المناقب والفضائل.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاءِ: شمس الدين الذهبي \_ ج ٢٠٥/٨ مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٥ ـ ١٩٠٠. تاريخ بغداد: ٢٠١/٧ و ١٩٢/٣.

تنزيه الشريعة:: للحاكم النيسابوري \_ ج ١ /٣٥٣ \_ ٣٥٤.

المنهج الثامن: في الإِمامة ........................

العَرَب، فقلتُ يا رَسول الله ألستَ سَيّدَ العَرب؟ فقالَ أنا سيّدُ العالمين وهذا سيّدُ العرب)(١).

الثامن: ما رُوي عَنه (صلىٰ الله عليه وآله) أنّه قالَ لفاطمة (عليها السلام): (إنَّ الله على أهلِ الأرض إطلاعة فاختارَ منها أباك فَجَعَلَهُ نبياً، ثُم إطلَّع إطلاعَة ثانية فأختارَ منها بَعلُكِ) (٢).

التاسع: رُوي عن النبي (صلىٰ الله عليه وآله) أنّه قال: (إنَّ أخي، وَوَزِيرِي، وخيرُ مَنْ أترُكه بَعدي، يَقضي دَيني، ويُنجَّز وَعدي، عليّ بن أبي طالب) (١٠) وفي هذا دلالة علىٰ الإمامة من غَيرُ توسطٍ.

وهذا البَاب واسعٌ قد ذكره أصحابنا المتقدمون، فيه أشياءٌ كثيرةً، في كُتبهم المُطولة.

وأمًّا الكبرى: فقد سلف من تقبيح تقديم المَفضُولِ على الفاضل.

الرابع: أنَّه (عليه السلام) ظَهرتْ علىٰ يده مُعجزاتٌ كثيرةٌ، وأدَّعىٰ لنفسه الأمامة فَيجبُ أنْ يكونَ صادقاً.

أما ظُهور المُعجزات فكثرتها مشهورةٌ وهي من وجوهٍ:

أحدها: القُوة التي بلغَ بها حداً عجزَ عَنْ لحُوقه أشَّد الناسِ كَقلع بابُ خَيبرٍ، وقالَ: (والله ما قَلَعتُه بقوةٍ جِسْمانيّة ولكنَّ بقوةٍ رَبانيّة) (١٠)، ودحوه الصّخرة عن فم القليبُ مسافة بعيدة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ج۱/۸۸

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: ج٢٩/٣، المستدرك على الصحيحين: ج١٩٥/٤ ـ ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) شرح المواقف: عضد الدين الإيجي، ج٨٦/٨، مطبعة السعادة بمصر، سنة ١٣٢٥ هـ ١٩٠٧م.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق: لابن عساكر، ج ١ /٢٤٨،١٧٤. والارشاد: للشيخ المفيد، ج ١ /٣٣٣، طبعة مؤسسة آل البيت ١٤٢٣ هـ. أمالي الصدوق: مجلس ٧٧ حديث رقم ١٠ بحار الانوار: ٣١٨/٤٠.

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المدائني، ج ٢١/١،دار احياءِ الكتب العربية بمصر ـ الطبعة الثانية ١٣٨٥ ـ ١٩٦٥.

وثانيها: أنّه نُقل عنهُ كلامُ الحيتانُ له في فُراتِ الكوفة، وسَلّموا عليه بإمرة المؤمنين، إلّا الجُرِّي، والمارّماهي، والزمّار، فقالَ (صلوات الله عليه): (أنطقَ اللهُ لي ما طَهُر وَأَصْمَتَ عَنّى ما حَرِّمهُ ونَجَّسه وَبعَدهُ)(١).

وثالثها: إخبارهُ بالغُيوب كقوله: (أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ الناكثِينَ وَالقَاسِطينَ والمارِقينَ) (٢) وقد حاربَ أصحابُ الجَمل، ومُعاوية، والخوارج.

وقالَ يوم البَيعة: (يأتيكُم مِنْ قِبَل الكُوفة أَلفَ رَجلٍ لا يَزيدُونَ رَجُلاً وَلا يَنْقُصُونَ رَجُلاً وَلا يَنْقُصُونَ رَجُلاً) فكانَ آخرهُم أُويْسِ القرني (٣). وأخبر بقتل ذي الثّدية (٤).

وقال عن الخوارج لمَّا عَبروا النهر: (إنَّه لمصرعُهُم، ومهراقُ دماثهم)(٥). وأخبَر بقتل الحُسين(صلواتُ الله عليه)، وموضِعْ قَتله، وكيفية مُقاتلة الأعداء

له (۲).

وقال للبراء: (انَّ الحُسَين عليه السلام يُقتَلُ ثُم لا يُنتَصر) (٧). وأخبرَ جُويرية بنُ مسهَّل بقتله (٨).

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: لابن شهر آشوب ١٥٥/٢. الخرائج والجرائع: ٨٢٥/٢ اثبات الهداة: ٥٤١/٤. بحار الأنوار: ٢٦٨/٤١.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: ١/٢١٥.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد، ج٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب: ٢/٢، ٤، طبعة دار الهجرة ـ قم سنة ١٤٠٩ هـ.

<sup>(</sup>٥) لما قيل له ـ عليه السلام ـ إنّ الخوارج عبروا جسر النهروان، قال: (مصارعهم دون النطفة، والله لا يُفلتُ منهم عشرة، ولا يهلِكُ منكم عشرة). قال الشريف الرضي: يعني بالنطفة ماء النهر وهي أفصحُ كناية عن الماء.

نهج البلاغة: خطبة رقم ٥٩. تحقيق الدكتور صبحي الصالح، دار الكتاب اللبناني ـ بيروت، ١٣٨٧ ه. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المدائني: ج٥/٥.

<sup>(</sup>٦) اثبات الهداة: ٢٩/٤، ٤٥٤. وقعة صفين: لنصر بن مزاحم/١٤٠.

<sup>(</sup>٧) كشف الغمة: ١/٣٨٣.

<sup>(</sup>٨) شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد، ٢٩١/٢. الأرشاد: للشيخ المفيد، ٢٢٣/١ طبعة مؤسسة آل البيت.

وقال لميثم: (تؤخدُ بَعدي، وتُصْلَبُ، وتُطْعَنُ بِحَرِبةٍ فَتَبْتَدِرُ مِنْخَراكَ وَفَمُكَ دماً، وتُصلَبُ على باب عَمرُ بن حُريث عاشرُ عشرة أنت أقصرُ هم خشبة، وأقربهم من المَطهرة) وأراهُ الخشبة التي يُصلب عليها(١).

ورابعها: إِجابة دُعائه، فانَّه دعا علىٰ بُسر بنْ أَرطاة انْ يَسلبه الله عَقلُه فَخُولِطَ (٢). ودَعا علىٰ العَيْزارُ لمَّا حلفَ أنَّه لا يَرفعُ أخبار على (عليه السلام) إلىٰ مُعاوية (إنَّ كُنتَ كاذباً فأعمىٰ اللهُ بَصَرك) فعُمى بعد أسبوع (٣).

وخامسها: إِنَّه نُقل نقلاً مشهوراً بلغَ درجة التواتر أنَّه رَجَعَت الشمسُ له مرتين، مرةً في حَياة النبي (صلى الله عليه وآله) بالمدينة، ومرَّةً بعده (صلى الله عليه وآله) بأرض بابل (٤).

وسادسها: كلامُ الثُّعبانُ له، وهو أيضاً مشهورٌ (٥).

وسابعها: كلامُ الموتىٰ له، فانّه نُقل نقلاً مشهوراً أنّه لما قَصد العُبور بالفُرات (قال لنُصَيْر: أُدْنُ إلىٰ الجبّان ونادَ يا جُلندي أينَ العُبور؟ فنادىٰ نُصَير، وكلّمه جَماعة من الناس، فرجَع إليه (عليه السلام) وأخبرهُ القصة. فقالَ له: إرجَعْ وقُل يا

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد، ٢٩١/٢. الأرشاد: للشيخ المفيد، ٣٢٣/١ ـ ٣٢٥ طبعة مؤسسة آل البيت.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب: للعسقلاني، ١/٣٦/. شرح نهج البلاغة للمدائني ١٢١/١، المناقب لابن شهر آشوب: ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الارشاد: ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) ان واقعة رجوع الشمس من الفضائل المشهورة والثابتة لعلي ـ عليه السلام ـ حيث حدثت مرتين: الاولى في خيبر أيام الرسول (صلى الله عليه وآله) والثانية في أرض بابل بالعراق في أيام خلافته (عليه السلام) وقد رواها جماعة كبيرة من المحدثين والرواة، كما أفرد لها آخرون برسائل وتأليفات بحثوا فيها عن طرقه وأسانيده وألفاظه وآخرهم الحافظ جلال الدين السيوطي حيث أفرد رسالة وسماها (كشف اللبس في حديث رد الشمس). لاحظ عشرات المصادر التي تذكر هذه الواقعة في (الغدير في الكتاب والسنة: ج١٢٦/٣ ـ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) الارشاد: ٢٤٩/١.

جُلنَدي بن كَركَر اين العُبور؟ فرجَعَ ونادىٰ فكلّمهُ شخصٌ واحدٌ فقالَ له أين العُبور؟، فقال المُنادىٰ: يا هذا إنَّ صاحبكَ قد عَرف بمُوضعي ولي أحقابُ سنينٍ مدفون هاهنا كيفَ لا يَعرفُ العبور!! فرجَع علىٰ علىٰ على (عليه السلام) وأخبرهُ بذلك) (١) ولأجل هذه القصة رَجع نصيرٌ إلىٰ الكفر وأعتقد فيه الألهيّة.

والأخبارُ في ذلك أكثرُمن أن تُحصىٰ.

وأدّعاء الإمامة لنفسه فهو منقولٌ عنه نقلاً متواتراً.

الخامس: أنَّ أبا بكر، والعَباس كانا كافرين فلا يَصلُحان للأمامة.

أما الاولىٰ فبالإتفاق.

وأما الثانية فلقوله تعالى وقد سأل ابراهيم رَبه انْ يُلحِقَ به بَعضُ ولده ما شَرَّفه الله تعالىٰ به من تُبوت الولاية علىٰ الناس ﴿لا ينالُ عَهْدِي الظالِمينَ ﴾ (٢) نَفىٰ تُبوت الامامة للظالم، وإلّا لم يكنْ الجوابُ مطابقاً للسؤال.

السادس: أنَّ الامام لوكان غيرُ علي (عليه السلام) كان ركُوناً الى الظالم، والثاني باطلٌ بقوله تعالى ﴿وَلا تَرْكَنُوا الى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (٣) فالمقدم مثله، وبيان الشرطية ما ثبت من ظُلمهما قبلَ الاسلام.

السابع: قولهُ تعالىٰ ﴿إِنَّمَا وَلَيْكُم الله وَرَسُولهُ وَالَّذِينَ آمنُوا الَّذِينَ يُعَيِّمُونَ الصَّلاة ويُؤْتُونَ الزكاة وَهُم راكِعُون﴾ (٤).

وهذا الدليلُ يبتني علىٰ مقدماتٍ:

أحدها: إنَّ لفظة إنَّما للحَصر، يَدلُّ عليه وجهان:

الأول: النقلُ عن أئمة اللُّغة.

الثاني: إنَّ للأثبات، وما للنَّفي، وبعد التركيب يجبُ بقاءِ هذه المَعاني وإلَّا لزِم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢١٠/٤١ باب إستجابة دعواته ـ عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) هود: ١١٣.

التَغيير والنقل، وهوَ على خلاف الأصل. فامَّا أنَّ يَجعلُ النفي للمذكور والإِثبات لِغيره، وذلك باطلٌ قطعاً. وأمَّا أنْ يكونَ بالعَكس وهو المطلوب.

الثانية: إنَّ المُرادَ بالولِّي هاهنا الأولىٰ بالتصرف، والدَليلُ عليه النَقلُ عن أهل اللُغة، ومنه قولُه عليه السلام: (أيّما إمرأةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّها فنكاحُها باطِلً)(١)

وقولهم (الشلطانُ ولي من لا وَلي لَهُ) (٢) وغيرُ ذلك. واذا كانَ يفيدُ الأولىٰ وجبَ أَنْ يكونَ حقيقة فيه وجبَ أَنْ يكونَ حقيقة فيه وإلّاكانَ مجازاً، والأصلُ عدمه. واذاكانَ حقيقة فيه وجبَ أَنْ لا يكونَ حقيقة في غيره وإلّا لزمَ الأشتراكُ وهو خلاف الأصل.

الثالثة: إنَّ المُرادَ بهذه الآية هو على (عليه السلام).

فنقولُ: لا شك أنّ المُرادَ بهذه الآية ليس كلُ المؤمنين لوجهينْ:

الأول: أنَّه تعالىٰ وصفَ الأولىٰ بوصفٍ غيرُ حاصلٍ لكلَ المُؤمنين فلا يكونُ الجَميعُ مراداً.

الثاني: أنَّه يلزمُ انْ يكونَ الحاكمُ والمحكوم عليه واحداً، وذلك باطلّ.

واذا كانَ المرادُ بها البَعض فهو عليِّ أما أولاً: فلأنَّ الناسَ قابلان منهم منْ جَعلها عامة، ومنهم من قصرَها علىٰ على على (عليه السلام)، فلو قصَّرْناه علىٰ غيره كان ذلك خرقاً للإجماع.

وأمًّا ثانياً: فلأنَّ المُفسرين إِتَّفقوا علىٰ قَصرها عليه (عليه السلام).

وأمّا ثالثاً: فلأنَّ الأمة إِتفقت علىٰ أنَّ المُراد هو عليٌ (عليه السلام) واختلفوا، فمنهم من قال أنَّه كلّ المراد، ومنهم مَنْ قالَ أنَّه بَعضُ المراد. فاذا أبطلنا العُمومية كانَ الإجماعُ دالاً علىٰ إرادته منها دون غيره.

فانْ قيلَ: لا نُسلِّم أنَّ لَفظة إنَّما يُفيدُ الإِختصاص؟ ويدلُّ عليه صحة التأكيد،

<sup>(</sup>١)كنز العمال: ج١٦ /حديث رقم ٤٤٦٤٤ و ٤٤٦٤٣.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود: النكاح باب ۲۰ حديث رقم ۱۸۸۰ ـ ۱۸۷۹.

بقال: (إنما جاء زيدٌ وحدُه) ولوكانَ يفيدُ الإختصاص لكانَ ذلك تكريراً.

ولأنَّه يقال: (إنما الناسُ العُلماء) فلا يُفيدُ الإِختصاص. والمجازُ والاشتراكُ علىٰ خلاف الأصل.

قال أبو الحُسين البَصري: لفظة إنَّ يفيد الإِثبات لا النفي، ولفظة ما مُجعلت للتأكيد، فليس لها دلالة على الحَصر.

سلّمنا ذلك لكن لا نُسلّم أنَّ لفظة الولى موضوعة للأولى.

سلَّمنا ذلك لكنْ لِمَ لا يجوزُ انْ يكونَ المرادُ بها هاهنا الناصر؟

سلّمنا لكنْ لا نُسلّم إنحصارها في علي (عليه السلام)، وكيفَ يُقال ذلك ولفظة الذين لفظة جمع.

والجوابُ: أما إفادة إنَّما الحصرُ فقد دللنا عليه.

قوله: أنَّه يؤكد.

قلنا: لا دائماً بل في موضع الاشتباه.

سلّمنا لكنَّ التأكيد إنّما يُستفاد منه فائدة المؤكد، وإلّا لم يكنُ المؤكد دالاً علىٰ الإختصاص، وإلّا لاستحالَ تأكيدُه بما يُفيدُ الاختصاص.

قولُه: قد يُستعمل في عَدم الإختصاص كقولنا (إنّما الناسُ العلماء) فانْ جعلناه حقيقة في عدمه كانَ مُشتركاً والأصلُ عدمه، وإنْ كانَ الأصلُ عدمُ المجاز أيضاً إلّا أنَّ الثاني أولى من الأول.

ولأنّه لا يجوزُ وضع المشترك بين المتناقضين وان كانَ المَجازُ جايزاً فيه، والمجازُ في قولنا (إنما الناسُ العُلماء) ظاهرٌ لأنّ غيرُ العالم لما لم يحصلُ له الصفة التي باعتبارها امتاز عن غيره من الحيوانات، صحَّ سلبُ الإنسانية عنه مجازاً.

وقولُ أبي الحسينُ باطلٌ بمَّا بيناه، والمنع من وضع لفظة الولي للأولىٰ غيرُ واردٍ لأنَّه طعنٌ في النقل مَع حُصول الاستعمال الكثير. وإرادة الناصر هاهنا باطلة لأنَّ تصرة المؤمنين عامة بقوله تعالىٰ: ﴿وَالمُوْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَات بَعضُهم أُولِياءُ

بَعْضِ﴾(١) أوجب الولاية التي هي النُصرة. ونحنُ قد بيَّنا أنَّ الْمُرادَ بهذه الآية بعضُ المؤمنين.

قوله: لا يجوزُ صرفها إلىٰ على (عليه السلام).

قلنا: إسمُ الجَمع قد يُطلقُ على الواحد للتَعظيم.

الثامن: قولُه تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادِقين ﴾ (٢). أوجبَ الكونَ مع المعلومُ منه الصِدق، ولا يُعلَم الصِدقُ من أحدٍ إلّا من المعصوم، فنكون مأمورينَ بالكونِ مع المعصوم، ولا معصوم إلّا على (عليه السلام) بالإِتفاق.

التاسع: قوله تعالى ﴿ أَطِيعُوا الله وأطيعُوا الرسول وأولى الأمر مِنْكُم ﴾ (٣).

فنقول: الله تعالىٰ قد أمرَ بطاعةِ أولي الأمر ولا يجوزُ أنْ يكونَ هم المؤمنون بأسرهم، لأنَّ الخطابَ لهم ويستحيلُ كونُ الشيء مُطيعاً لنفسه، فوجب قصرُها علىٰ البَعض، وذلك البَعضُ أمّا أنْ يكون هو المعصوم أو غيره، والثاني باطلٌ لأنَّ الناسَ لمَّا إشتركوا في جَوازٍ الخطأ إستحالَ إختصاصُ بعضِهم بالطاعة وبكونه أولى بالأمر، فلابُدَّ وأنْ يكونَ معصوماً، ولا مَعصومَ إلّا على (عليه السلام).

العاشر: الخبرُ المتواتر وهو قوله: (عليه السلام) يومَ غدير خُم وقَد رَجَعَ مِنْ حَجّة الوداع (معاشِرَ المُسْلِمين ألسْتُ أولىٰ مِنكم بأنفُسكم؟ قالوا بَلىٰ يا رسول الله قال: فَمَنْ كُنتُ مولاهُ فَعَلَيْ مولاهُ، اللهم والِ مَنْ والاهُ، وعادِ مَنْ عاداهُ، واخذُلْ مَنْ قال: فَمَنْ كُنتُ مولاهُ فَعَلَيْ مولاهُ، اللهم والِ مَنْ والاهُ، وعادِ مَنْ عاداهُ، واخذُلْ مَنْ خَذَلُه، وانصُر مَنْ نَصَرَه، وأدرِ الحَقِّ مَعَ على كيفَ ما دارً)(1) وهذا الخَبرُ لمْ يُنازع

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧١.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) تُقد حادثة الغدير من أشهر الوقائع في سيرة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) على الأطلاق، حيث لم نعثر على قصة أثارت إهتمام المسلمين بمثل هذه الحادثة فقد روى ما يزيد على مئة صحابي وضعفه من التابعين وتابعي التابعين تفاصيل القضية، كما روى المحدثين والرواة وأصحاب السير والحديث والتاريخ بمنات الطرق أحداثها ودونوها في مدوناتهم، كما دون كثير من أعلام الأمة في القرون الماضية \_

فيه أحدَّ البتة، امَّا المُخالف فانه تأوَّله، وأما المؤالف فانَّه قال بظاهره فدلٌ علىٰ قبوله مع أنَّه متواترٌ.

اذا ثبت هذا فنقول: المُرادُ بالموالئ هنا الأولى، وذلك لأنَّ لفظة مولىٰ قد يُراد بها هذا المعنىٰ لقوله تعالى ﴿النَّارُ هِي مُولاكم﴾(١) وقولُ الأخْطَلُ:

فأصبَحتَ مولاها من الناس كلُّهم ........

وتَقولُ السّيدُ مولىٰ العبد، فيَفهم العَربُ منه إنّه أولىٰ به في التصرف. وهاهنا لمّا مهّد النبي (صلىٰ الله عليه وآله) قاعدةً لنفسه هي إنّه أولى بالتصرف من كلّ واحدٍ من المُسلمين بنفسه، ثمّ ذكرَ عقيبهُ هذا اللفظ الدال علىٰ هذا المعنىٰ، فنحكم قطعاً بارادته منه، ولأنّ هذه اللفظة تفيد هذا المعنىٰ. وقد يعني به الناصرُ، وإبنُ العمْ، والجَار، والحَليف، والمُعتق، والإختصاصُ لعلي (عليه السلام) من بني هاشم بهذه الأوصاف فلو لم يرد الأول لكانَ عبثاً، ولأنّ الناسَ يعرفون ذلك. ويقبُح من الرسول (صلى الله عليه وآله) جَمع الصحابة في ذلك الوقتُ الصَّعب وهم علىٰ طريقٍ، ونصبُ الأحمال كالمنبر، ثم يقولُ (مَنْ كُنْتُ ابن عمه فعليٌّ ابنُ عمه) أو (من كنتُ جارهُ فعليٌّ جارهُ) هذا لا يقوله محصَّلٌ، فإذن المرادُ هو الأولىٰ بالتصرف، ولا معنى للإمامة إلّا ذلك.

الحادي عشر: قولة (عليه السلام): (أنتَ مِنّي بِمنزلة هارونَ مِنْ موسىٰ إلّا أنَّه

هذه القضية في تأليفات مستقلة وأسهبوا في الشرح والتعليق والتدقيق في الأسانيد والالفاظ الواردة، هذا برغم المحاولات العديدة التي بذلها أعداء آل البيت (عليهم السلام) في سترها وامحاءها ولكن أبئ الله الا ان يتم نوره. وفي هذا القرن قام العلامة الشيخ عبدالحسين الأمينى بأوسع تأليف حول هذا الموضوع ألا وهو كتابه الخالد (الغدير في الكتاب والسنة) حيث يعثر فيه القارئ على أسانيد حديث الغدير ورواته المنتشرة في الصحاح و المسانيد وكتب السير والتاريخ والعقيدة، وعلى ضبط ألفاظه ورواته وشروح العلماء وتأويلاتهم عليه.

<sup>(</sup>١) الحديد: ١٥.

لا نَبّيَ بَعدي)(١) وهذا خبر متواتر بين الناس تأوّله الجُمهور وحَمله المؤالف على المعنى الظاهر فكان ذلك إعترافاً بقوله.

ووجه الاستدلالِ بهذا الحَديث: أنَّ المُرادَ بالمَنزلة هاهنا جَميعُ منازل هارون من موسى، وأنَّ من جُملةِ المنازل ثبُوت الولاية له لو عاشَ بعد موته.

بيانُ المقدمة الأولى: إنَّ المرادَ بالمنزلة لا يجوزُ أنْ تكونَ منزلةٍ واحدةٍ. والله المحجَّ الاستثناءُ. ولا ما هو دون الجميع لعدم الأولوية ولأنَّه يكونُ مُجملاً ولأنَّ الناسَ قايلان منهُم من من قالَ المُرادُ بهذا الحَديث منزلةٍ واحدةٍ وهي ثبوت الخلافة له في حياته كما في حي هارون، ومنهُم من أثبتَ جَميع المنازل. والأولُ باطلَّ لما بينا فيتحققُ الثاني، وإلا لزَم خَرقُ الأجماع.

وأما المُقدّمة الثانية: فلأنَّ هارونَ (عليه السلام) لو عاش لكانَ خليفةً لأنَّه قد كانَ خليفة في حياة موسى (عليه السلام) فيجبُ إستمرارة، والَّاكانَ لزمَ أنْ يكونَ خائناً في حياة موسى (عليه السلام)، وذلك محالٌ. ولأنَّه كانَ شَريكُ موسى (عليه السلام) في الرسالة فيجبُ طاعته عليهم بَعدَ موت أخيه. ولأنَّه كانَ معصوماً فيجبُ أنْ يكونَ خليفة لعدَم عصمة غيره حينئذٍ.

والأخبارُ في ذلك كثيرةً مشهورة يبلغُ مجموعها حدَّ التواتر.

واحتجَّ المخالف بوجوهٍ:

أحدها: قوله (عليه السلام): (إقْتَدُوا بالَذيْنَ مِنْ بَعدي أبي بكر وَعُمَر) (٢).

<sup>(</sup>١) أحاديث (المنزلة) مشهورة ومتواترة، مجمعٌ عليها بين عامة أهل الحديث، راجع:

كنز العمال: ج١١/حديث رقم ٣٢٨٨١.

كنز العمال: ج ١٤ /حديث رقم ٣٦٤٧٠ و ٣٦٥٧٢.

كنز العمال: ج١٦/حديث رقم ٤٤٢١٦.

وأيضاً راجع: تاريخ دمشق، والفصول المهمة، والمناقب لابن المغازلي، وفرائد السمطين للجويني، وينابيع المودّة، والطبقات الكبرى لابن سعد، والمستدرك للحاكم، وغيرها.

<sup>(</sup>۲)كنز العمال: ج۱۱/حديث ۲۲۲٤٦ و ۳۲٦٥٦.

الثاني: قولُه (عليه السلام): (الخِلافةُ بَعدي ثلاثُونَ ثُمَّ يصيرُ مُلكاً) (١). الثالث: إنَّه إستَخلُفه في الصلاة فيكونُ خليفةً بعد موته (٢).

الرابع: إجماعُ الصّحابة على إمامته.

الخامش: إنَّ علياً (عليه السلام) ترك المُنازعة، ولوكانَ خليفةً لنازعَ. الجوابُ عن الأول: المَنعُ من الحديث، مع أنَّ بعضُهم قَد طَعنَ فيه (٣).

سَلَّمنا لكنَّ لا تُسلَم وجوبَ الإِقتداءِ في كل شيء، وإلَّا لَـزم التناقض لإِختلافهما في كثير من المسائل. ولأنَّ الأمر بالإِقتداء أمرٌ بالمُطلق فيكفي فيه المرة الواحدة.

وعَنْ الثاني: الطّعن أيضاً، مع إنَّ هذين الحَديثين منْ أخبار الآحاد لا يجوزُ الإِستدلالُ بهما في هذه المسألة، ولا المُعارضة للأخبار المُتواترة في حقّ عَلي (عليه السلام).

وعَن الثالث: بالمَنعُ مِنْ ذلك بَلْ المَشهُور عندنا وعن جماعة كثيرةٍ من

\_\_\_\_

كما طعن فيه ابن درويش الحوت في (أسنى المطالب)، وأبو حاتم، والبزاز، و ابن حزم، وقال الهيثمي: (سندها واهي).كما أخرجه العقيلي من طريق مالك وقال: هذا حديث منكر لا أصل له.

وأخرجه الدارقطني من رواية أحمد الخليلي الضيمري بسنده ثم قال: لا يثبت. والضيمري والعُمري ـ يعني راوي الحديث ـ ضعيفً

وقال ابن حبّان لا يجوز الاحتجاج به.

وقال الدارقطني: العُمّري يُحدّثُ عن مالك بأباطيل.

راجع (الغدير في الكتاب والسنة) ج ٣٤٧/٥.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: لابن حجر العسقلاني: ج ۸۷/۷ و ج ۲۸۷/۱۲ طبعة دار الفكر ـ بيروت، تفسير ابن كثير: لابن كثير: ج ۸۵/٦ مطبعة دار الشعب بمصر.

<sup>(</sup>۲) الموطأ بشرح السيوطي: ج ١٥٦/١. صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر: ج ١٢٠/٢ و ١٣٠ و ١٣٢ و ١٦٢ و ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) طعن فيه الترمذي حيث قال: (حديثٌ غريب) راجع كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر، رقم ٣٦٦٢ و ٣٦٦٣.

المُخالفين أنَّ المُستخلف إنَّما كانَ عائشة، فلمَّا سَمِعَ الرسول التكبيرَ نهض معتمداً على الفَضلُ بن العَباس (١) وعلى (عليه السلام) حَتى أزالهُ عن مقامه (٢).

(١) الوارد في الأحاديث ان النبي (صلى الله عليه وآله) إتكى على العباس لا الفضل بن العباس.

(٢) قال الميلاني: [وعلى فرض صحة حديث امر النبي (صلى الله عليه وآله) أبا بكر بالصلاة في مقامه فانه لا دلالة لذلك على الإمامة الكبرى و الخلافة العظمى، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا خرج عن المدينة ترك فيها من يصلي بالناس، بل انه استخلف ابن أمّ مكتوم للامامة وهو أعمى (سنن أبى داود المدينة ترك فيها من يصلي بالناس، بل انه استخلف ابن أمّ مكتوم للامامة وهو أعمى (سنن أبى داود الامرد) ولقد اعترف بما ذكرنا ابن تيمية (منهاج السنة ١/١٤). علاوة على هذا فان الناظر المحقق في القضية وملابساتها من خلال كتب الحديث والتاريخ والسيرة يقف على الحقيقة التي لا محيد عنها ألا وهي ان القضية مختلقة من أصلها وان الذي أمر أبا بكر بالصلاة في مقام النبي في أيام مرضه ليس النبي (صلى الله عليه وآله) بل غيره والأدلة على ذلك هي باختصار:

١ ـ كون أبي بكر في جيش أسامة (راجع الملل والنحل ٩/١)، وفيات الأعيان ٩/١، تذكرة الحفاظ
 ١٠٤/٤، طبقات الشافعية ٩/٨٤، شذرات الذهب ١٤٩/٤).

٢ ـ ان النبي ما كان يستخلف للصلاة إلا حين خروجه عن المدينة، ويدل عليه ما جاء في بعض
 الأحاديث انه برغم مرضه صلّى بالناس في بيته وصلى المسلمون خلفه (صحيح مسلم بشرح النووي ٥١/٣).
 و مسند أحمد ٥٧/٦).

٣ ـ استدعاؤه علياً للصلاة (تاريخ الطبري ـ أحداث سنة ١١ه)

٤ ـ انه (صلى الله عليه وآله) أمر بأن يصلّى بالمسلمين أحدهم (الطبقات الكبرى ٢٢٠/٢)

٥ - قوله (صلى الله عليه وآله): (إنكنَّ لصويحبات يوسف) مخاطباً عائشة وحفصة. وهذا يدل على أنَّه قد وقع منهن ما لا يرضاه النبي، وقد اضطربت كلمات شرّاح الحديث وتكلّنوا في تفسير هذا اللوم القارص حتى ان بعضهم -كابن العربي - التجأ إلى تحريف الحديث حتى تتم المناسبة

٦ ـ تقديم أبا بكر عمر: حيث جاء في بعض الأحاديث المذكورة تقديم أبي بكر لعمر، فلوكان الآمر
 النبي(صلى الله عليه وآله) فكيف يقول ابو بكر لعمر(صلّ بالناس)!!

وكالعادة اضطربت كلمات شراح الحديث في تفسير الواقعة بما لا يمس كرامة المُقدّم والمؤخّر. ٧ ـ خروجه(ص) معتمداً على رجلين هما علي (عليه السلام) والعباس حيث نحى أبا بكر عن المحراب وصلى بالناس بنفسه (صلى الله عليه وآله) وقد صرّح بهذا الإمام الشافعي حيث قال: (وكان أبو بكر فيها أولاً إماماً ثم صار مأموماً)

فتح الباري: ١٣٨/٢].

(مجلة تراثنا: العدد ٢٤ ـ السنة السادسة ـ ص ٩ ـ ٦٧) بتصرف.

وعن الرابع: بالمتنع من الإجماع، وكيفَ يُدّعىٰ ذلك وقَدْ إِتفق الناسُ كافةً علىٰ إمتناع جَماعة منْ أكابر الصحابة عنْ البيعة مثلُ على (عليه السلام) والعباش، وسَعدُ ابنُ عُبادة، وأبي سُفيانْ، وقَيسُ بنُ عُبادة، والزُبير، والنُعمانُ بن زَيد، والمِقدادُ، وسَلمانُ، وأبى ذرّ وطائفة كثيرة.

وعَن الخامش: بالمَنع من ترك المنازعة بل إنّه نازع في تلك الحال علىٰ حسب الإمكان، ولمّا لم يجد ناصراً ولا مُعيناً كانتْ المُنازعة منه أقل.

ثُم انًا نعارضٌ ونقولُ: لو كانَ أبو بكر اماماً لما كانَ إماماً، فتكونُ إمامتهُ باطلة لإِستلزامها عَدمَها.

وبيانُ الشرطية: ما نُقل عنه بالتواتر أنَّه قالَ يومَ السَفيفة: (أقيلوني فلستُ بخَيركُمْ وعليٌ فيكم) (١) فلو كانَ إماماً لكانَ طلبُ الإِقالة منْ أعظم المعاصي، والعَاصى لا يَصلحُ للإمامة لما بَيَّناه.

ولأَّنه نُقل نَقلاً متواتراً عنْ عُمر أنَّه قالَ: (كانَتْ بيعةُ أبي بكرٍ فلتةً وَقيٰ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وهذا بابٌ طَويلٌ أكثرُ الشيعة قد طوّلوا فيه، من أرادَ الوُقوفُ عليه بالإِستقصاء فَعليه بكُتبهم.

# البحث السابع: في إمامة باقي الأثنى عشر (عليهم السلام)

لنا في ذلك طَريقان، عامٌ وخاص:

العام: مما بَيَّنا من إمتناع خُلو الزّمان من المعصوم، فنقول: الناسُ قايلان، منهُم من أوجبَ العِصمة فقصَّر الإِمامة علىٰ هؤلاء الأثنىٰ عشر، ومنهُم من لم يَقُل ولمُ

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد. ج١٧/١٥٥، الامامة والسياسة: لابن أبي قتيبة ١١٤/١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: باب رجم الحُبلي: ح٢٥، مسند أحمد بن حنبل: ١٥٥/١

يُقصّرها عليهم. فلو قلنا بوجوبِ العصمة مع القول بإمامة غيرهم، كان ذلك قولاً لم يقل به أحدً وذلك باطل قطعاً.

أمًّا الخاص: فالنَقلُ المتواتر بإمامة كل واحدٍ واحدٍ يَنقُله الشيعة مع كثرتهم وتَفرقهم في البلاد المتباعدة سلفاً عَن خلف عن كُل واحدٍ واحدٍ.

ولأنَّا ننقلُ عن النبي (صلى الله عليه وآله) نقلاً يوافقُ فيه المُخالفُ أنَّ الأئمة بَعده اثنا عشر خليفة (١).

فنقول: كلُّ من قال بهذه المقالة جعل الإِمامة لهؤلاءِ الأئمة (عليهم السلام). وأيضاً: المُعجزاتُ المنقولة عن كلُ واحدٍ واحدٍ(عليهم السلام) مع إِدّعائه الإمامة لنفسه دالٌ علىٰ صدقه.

وأيضاً: ما رُوي عن النبي (صلىٰ الله عليه وآله) من الأخبار التي تبلغ جملتها حدَّ التواتر:

منها: ما رواه سَلمان الفارسي [قالَ: كُنتُ بين يَديّ رَسولُ الله (صلى الله عليه وآله) وهوَ مزيضٌ، فَدَخَلتْ فاطمة (عليها السلام) فَبَكتْ، وقالت: يا رسولَ الله أخشىٰ الضيعة بعدك! فقالَ: يا فاطمة أما عَلِمْتِ أنَّ الله حتَّم الفَناء علىٰ جَميع خلقه، وأنَّ الله تعالىٰ إطلَّع إلىٰ الأرض فأختارَ منها أباكِ، ثُمَّ إطلَّع ثانيةً فأختارَ منها زوجُكِ، وأمرني أن أتَّخذُه ولياً ووزيراً وأنْ أجعله خَليفتي في أمتي، فأبوكِ خيرُ أنبياءِ الله، وبَعلكِ خَيرُ الأوصياء، وأنتِ أوّلُ من يَلْحَقُ بي مِنْ أهلي، ثمَّ إطلَّع ثالثة فاختاركِ وَوُلْدَكِ فأنْتِ سيدةُ النساء، والحَسنُ والحُسين سيّدا شباب أهل الجَنة، فابناءُ بعلكِ أوصيائي إلىٰ يومُ القيامة، والأوصياءُ بَعدي أخي عنليٌ والحَسنُ والحُسين وتسعةٌ من ولد الحُسين](٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ج ٩ ـ كتاب الأحكام ـ ٧٩/١٤٧، سنن الترمذي ـ كتاب الفتن ـ ٩٠١/٤ ـ ٥٠١/٤ ـ ٢٢٣ ـ ٢٢٣. صحيح مسلم: ج ٣ كتاب الامارة: ح ١٤٥٢، جامع الاصول: ٤٠/٤ ـ ٤٤٠/٤، مسند أحمد ١: ٣٩٨ ـ ٤٠٦. (٢) روى نحوه الشيخ الصدوق في كتابه (الخصال) بسنده عن أبي أيوب الأنصاري. راجع مصادره في (عوالم العوالم: ج ١١/٢٧٦).

ورُوي عَنه (عليه السلام) أنَّه قالَ للحُسين (عليه السلام): [هذا وَلَدي إمامٌ، إبنُ إمام، أخو إمام، أبو أئمةٍ تسعة، تاسِعُهم قائمهُم](١).

وُعَن جابر بن عبدالله: [قال: لمَّا نَزَل قولُه تعالىٰ (يا أيّها الذينَ آمَنوا أطيعوا الله وَرَسُولَه فَمنْ وأطيعُوا الله عَرَفنا الله وَرَسُولَه فَمنْ وأطيعُوا الرسُولَ وأولي الأمر مِنْكُم) (٢) قلتُ: يا رسول الله عَرَفنا الله وَرَسُولَه فَمنْ أولي الأمر الذينَ قرَن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقالَ (عليه السلام): هُمْ خُلَفائي يا جابر، وأثمة المسلمين بَعدي أوّلهُم علي بن أبي طالب، ثُم الحسين، ثُم الحسين، ثُم الحسين، ثُم علي بن أبي طالب، ثُم الحسين، ثُم الحسين، ثُم علي بن أبي طالب، ثُم الحسين، ثُم الحسين، ثُم علي بن أبي طالب، ثُم الحسين، ثُم الحسين، ثُم علي بن أبي طالب، ثُم الحسين، ثُم الحسين، ثُم علي بن أبي طالب، ثُم الحسين، ثُم الحسين، ثُم الحسين، ثُم علي بن أبي طالب، ثُم علي بن أبي طالب العم بن وُلْدِ الحُمي بن أبي طالب المُعْمِي بن أبي طالب المُعْمِي بن أبي بن أبي طالب المُعْمِي بن أبي بن أبي طالب العمي بن أبي بن

والأخبارُ في ذلك كثيرةٌ بالغةٌ مبلغ التواتر.

# البَحثُ الثامن: في كلام كُلِّي في الغَيبَة

طَوّل أصحابنا في هذا الباب، ونَحنُ نقتصر هاهنا على المُهم منه فنقول:

قَد بيَّنا أنَّه لا يجوزُ خُلُو الزَمان من معصوم، ولا شك في أنَّه غيرُ ظاهرٍ، فيجبُ أنْ يكونَ مستتراً. ولأنَّا قد بيّنا بالتواتر النصّ منْ رسول الله(صلىٰ الله عليه وآله) بوجوده وبتعيينه وغَيبته.

أمَّا إِستبعاد الخَصم بقاءَ مثل هذا الشَخص هذا العمر فضَعيف، لأنَّه لا شك في إمكانه، والوقوع مستفادٌ من الأدلة التي ذكرناها. وكيفَ يُسْتَبعدُ ذلك مع ما وُجِدَ في قديم الزمان من تطاول الأعمار أضعاف ذلك.

لا يُقالُ: إستتارة مفسَدة لا يجوزُ من الله تعالىٰ ولا منه لِعصمته، فهوَ غير موجودٍ؟

لأنَّا نقولُ: لا نُسلَّم أنَّ إِستتارهُ مفسدة، بل فيه مصلحة خفيةٌ لا نَعلمُها نَحن، أمَّا

<sup>(</sup>١) مقتضب الأثر: لأحمد بن عياش، ص ٩، طبعة مكتبة الطباطبائي - قم.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٨.

<sup>(</sup>٣)كمال الدين وتمام النعمة: محمد بن علي بن بابويه القمي، ج١ /٢٥٢ طبع جماعة المدرسين ١٤٠٥ ه.

المنهج الثامن: في الإمامة .................المنهج الثامن: في الإمامة .....

مِنَ الخوف علىٰ نفسه أو لأمرٍ آخرٍ غَيرُ معلومٍ لنا علىٰ التفصيل. ومن أراد التطويل في هذا الباب فعليه بكتب أصحابنا رحمهم الله.

### البَحثُ التاسعُ: في بَقية الكلام في هَذا الباب:

مسألة: يَجبُ الإِقرارُ بـإِمامة الأثـني عشـر(عَـليهُم السَّـلام) فـي كـلِ وقتٍ، والجاحدُ بواحدٍ منهم غير مؤمن وإنْ لم يَخْرُج عن الإِسلام.

ويدلُ عليه النقلُ المتواتر عنهم (عليهم السلام)، أنَّ مَنْ أنكرَ واحداً من الأحياء فقد أنكرَ الأموات. وبالنقل عن الرسول (صلىٰ الله عليه وآله) قال: [يا علي أنتَ والأثمة منْ بَعدي مَنْ أنكرَ واحداً مِنكُم فقد أنكرني](١).

مسألة: الأئمة أفضل من الملائكة، لأنَّ طاعتهُم أشّق لوجود المُعارض وهوَ الشّهوة والغضبُ مع قهره بالقوة العقلية، ولقُوله تعالىٰ (إنَّ الله اِصْطَفَىٰ آدَمَ ونُوحاً وَآلَ اِبْرَاهِیْمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَىٰ العالَمِیْن) (۲)، والمُرادُ بالآل هاهُنا الذُرّیة المَعصومون، لخُروج غیرهم عنه قطعاً. ولقوله (علیه السلام) [یا علی أنا مِنْكَ وأنتَ مِنّی] (۳). ومُحمدٌ (صلی الله علیه وآله) أفضلُ من الملائكة، فعلیِّ (علیه السلام) كذلك. ولأنا قد بیّنا فی قوله تعالیٰ (وأنفسنا وأنفسکُمْ) (۱) أنّ المُراد بالمساوی لرسول الله (صلی الله عیه وآله) وهو علی (علیه السلام)، والمُساوی للأفضل یکونُ أفضلُ قطعاً.

مسألة: فاطمةُ (عليها السلام) معصومةٌ ويدلُ عليه القرآنُ والسُّنة. أمَّا القرآن: فقوله تعالىٰ (إنَّما يُريدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أهلَ البَيْت) (٥) وهي منْ مُحملتهم.

<sup>(</sup>١)كمال الدين وتمام النعمة: للشيخ الصدوق، ج١٣/٢ عحديث ١٣، طبعة جماعة المدرسين ١٤٠٥ هـ.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٥٧/٥ صحيح مسلم: ١٤٠٩/٣، سنن الترمذي: ٥٣٥/٥.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٦١.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٣٢.

وأمَّا السُنّة: فقولُه عليه السلام [فاطِمةُ بَضْعَةُ مِنّي يُؤذِيني ما يُؤذِيها]<sup>(١)</sup> ولو صَدَر عنها الذَنبُ لكانَ أذاها واجباً، والتالي باطلٌ فالمقدّم مثله.

[2/۲۲۳] مسألة: الملائكة معصومون لقوله تعالىٰ: (لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُون) أو لقوله سُبحانه (يُسبَّحونَ الليلَ وَالنّهارَ لا يَفْتَرُون) وغيرُ ذلك من الآيات الدالة علىٰ ذلك. ولأنَّ صُدورَ الذنب إنَّما يكونُ متعلق الشَهوة والغضب وهُم منزَّهونَ عن ذلك.

[0/۲۲٤] مسألة: المُحاربُ لعلي (عليه السلام) لا يُسمىٰ مؤمناً، ويستَّحِقُ العِقابِ الدائم، لقوله عليه السلام [حَربُك يا عليّ حَربِي وَسِلْمُكَ سِلْمِي] (٤). وقوله عليه السلام [حُبك يا علي حَسَنَةٌ لا يَضرُ معها سَيئة، وبُغْضُك يا علي سَيئةٌ لا يَضرُ معها سَيئة، وبُغْضُك يا علي سَيئةٌ لا يَنفعُ معها حَسَنَةً إنه .

ولا يَخرجونَ بذلك عن الإِسلام.

(١) السنن الكُبري: ١/١٠١، الجامع الكبير: ١٢٧/٣، كنز العمال: ١١١/١٢ حديث ٣٤٢٤١.

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٦.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء ٢٠.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد ـ ٢٢١/٤ و ٥٢٠.

<sup>(</sup>٥) رواه الديلمي في (فردوس الأخبار) بسنده إلى معاذ عن رسول الله(صلى الله عليه وآله)، ورواه الصفوري أيضاً في (نزهة المجالس) ومحمد صالح الترمذي في (المناقب المرتضوية) والمناوي في (كنز الحقايق) وغيرهم، راجع مصادره في (احقاق الحق ج٧/٧٧ ـ ٢٥٩).

### المنهج التاسع

## في المَعاد

وفيه مباحثٌ:

#### الأول:

إِختلف الناسُ في أنَّ العالَمَ هل يصحُّ عَدمه أم لا؟ فقالَ طائفةٌ بإمتناعه من حيثُ أنَّه واجبُ الوجود، وقد سلَف منّا بطلانُ هذا.

وقال قومٌ: أنَّه يصحُّ عَدمه، واختلفوا فذهبَ قومٌ إلىٰ أنَّه يَمتنعُ عدمه لغيره، من حيثُ أنَّه مستندٌ إلىٰ علمٍ واجبة قديمةٍ، ودوامُ العلّة يستلزمُ دوامُ المَعلول. وقد سلف منّا أيضاً بُطلان هذا الرأى.

وقالتْ طائفة أخرىٰ: أنَّه يصحُّ عدمه بالنَظر إلىٰ ذاته وغَيره وهم مُجمهور المُتكلمين، لكن بعضهم قال إنَّه لا يُعدمُ، وبَعضُهم قال أنَّه لابدَّ من عَدمه.

وقد إحتجَّت الفلاسفة بانَّ العلّة التامة أزليّةٌ علىٰ ما سلف، فالعالمُ أزلَيَّ يستحيلُ عَدمه، ولأنَّ الزمانَ لو عَدم لكانَ عدمُه بعد وجوده وذلك يستلزمُ وجود الشيء حال عَدمه.

والجَوابُ عنهما: بالمنع من إيجابِ العلَّة، وقد تقرر ذلك بالمَنعُ من كون التأخر بالزمان.

والدليلُ على إمكانِ العَدم أنَّ العَالم ممكنٌ، والمُمكن قابلٌ للعدم وإلّا لكانَ واجباً. أمَّا أنَّه ممكنٌ فلحدوثه المُستدعي لإِتصافه بالعدم والوجود المستدعي لقبولهما، ولأنَّه مركبٌ وكثيرٌ.

وأمَّا أنَّ المُمكن قابلٌ للعَدم فظاهرٌ، هذا بالنَظر إلىٰ ذاته. وأمَّا بالنَظر إلىٰ الغَير فلأنَّا نقولُ العَالمُ مستندٌ إلىٰ القادر المُختار لِما مَرَّ، والقادرُ يجوزُ أنْ يفعلَ فعلاً ويُعدُمه، وذلك يُقرّر المطلوبُ.

ونُقِلَ عن الكّرامية القولُ بوجوب أبدية العالم بَعد وحدوثه (١)، ولأنَّ عَدمه لا يكونُ بالفَاعل لأنَّ الأعدامَ ليس بأثرٍ، لأنه إنْ كانَ وجودياً لم يكن عدمُ الفِعل بَلْ يكونُ ايجاداً لضدّ العالم. وإنْ كانَ عدمياً لم يستندُ إلىٰ المؤثر لأنّه لا فرقَ بين قولنا يؤثرُ و بين قولنا أثرَ العَدم، وإلّا لزمَ وقوع الإمتياز في العَدميات، ولا بالضدَّ لأنَّ انتفاءِ الأول شَرطٌ في حُدوث الثاني فلو عُللّ به دارَ. ولأنَّ التَضادَ من الجانبين فلا أولويّة لإنتفاءِ أحدهما بالآخر.

لا يُقالُ: الحَادثُ أولىٰ لأنَّه مُتعلقُ السَبب، ولأنَّه يلزمُ اجتماع الوُّجود والعَدم لو عُدم، ولأنَّه يجوَّزُ أنْ يكونَ أجزاؤه أكثر.

لأنّا نَقول: الباقي متعلقُ السَلب أيضاً، والثاني انّما يلزمُ لو قلنا إنّه يوجدُ ثم يُعدَمُ حال وجوده، وليسَ كذلك بلْ نقولُ إنّ الباقي يَمنعه من الدخول في الوجود. والثالث مبني على إجتماع المثلين، ولا يجوز أنْ يكونَ لإنتفاء الشرط لأنّ شرط العَرض الجُوهر فلو شَرط به دارَ.

والجوابُ: إنَّ الأعدامَ يجوز استناده إلى الفاعل.

وقولُه: إنْ كانَ عدمياً لم يبق فرقٌ بين قولنا لم يؤثرُ، وبين قَولنا أثرً العدم

<sup>(</sup>١) في خ٣: وجوده.

ممنوع، ويجوزُ أنْ يكونَ بطريان الضدَّ ويكونَ الحادثُ أولىٰ من غير أنْ يُعرف وجه الأولوية.

مسألة: القائلون بانَّ العالم لا يُعدَم فسروا الإِعادة بَجمع الأجزاء بعد تفريقها، جمعاً بين الأدلة العقلية والشواهد النَقلية.

وأستدَّلوا علىٰ ذلك بأنه لو عُدِمَ لما صَحّت إعادته، والتالي باطلَّ فالمقدمُ مثلهُ.

ببانُ الشرطية: إنَّ ما عُدم لم يبق له هويةٌ يُشيرُ العقلُ إليها فلا يصحُّ عليها الحُكم بإمكان العُود. ولأنَّه لا يتميزُ عن مِثله لو وُجودَ، ولأنَّه لو اُعيدَ لأعُيد مع الوقت لاَنه من جُملة مُشخصاته، ولأنَّه من جُملة المُمكنات فيكونُ مبدأً مُعاداً. ولأنَّه لو اُعيدَ لزمَ تخلُل النَفى بين الشيء الواحد وذلك غير معقولٍ.

وأما بُطلان التالي: فلما يأتي من وجوبُ الإعادة.

وأحتَجَّ المُخالف بانَّه لو إِستحالَ إِعادته لزمَ انتقاله من الإِمكان إلى الإِمتناع. وأعنرضوا على الأول: بانَّ القولَ بعدم صحة الحُكم على المَعدوم قولَّ بصحته، وذلك تناقضٌ.

وعلىٰ الثاني: بانَّ التَميَّز في الخارج لا يستدعي التميز عندنا.

وعلىٰ الثالث: بانَّه إنَّما يكونُ مُبدأً لو وُجد مع الوقتِ المُتبدأ [في ذلك الوَقتِ المُتبدأ [في ذلك الوَقت](١)، وذلك محالً.

واستحدَث بعضُ المتأخرين حُجةً على صحة إعادة المَعدوم هي القياسُ على التَذكير بأنْ قالَ: التصورُ بَعد زواله وعودُه في الذكر يكونُ واحداً.

والجَوابُ عن حُجَتهم: أنّها مُغالطة، وذلك لأنَّ الحُكم بامتناع العُود إنّما هوَ حُكمٌ بامتناع اللهُود إنّما هو حُكمٌ بامتناع الوجود المُعيد بكونه بَعد العَدم، وليس الإِمتناعُ هاهنا للذّات ولا لأمرٍ عارضٍ مُفارقٍ لها، بَلْ هو لأمرٍ لازمٍ للمَاهية وهو كونها بَعد العَدم. ولا يلزمُ من ذلك

<sup>(</sup>١) زيادة في خ٣.

الإِنتقالُ من الإِمكان إلى الإِمتناع، وعسى أنْ يكونَ قد سلف في بَعض كلامنا ما يُناسبُ هذا مما يُوضّحه.

مسألة: قد ذهب قوم إلىٰ أنَّ إعدام العَالم إنَّما هو بتفريق أجزائه، وهذا قد مضي.

وقال آخرون: أنَّ الأجسامَ باقيةٌ بالبقاء، فإذا أراد الله تعالىٰ عَدمها لم يفعلُ البَقاء. وهذا قولُ الكَعبي وبِشر، إلّا أنَّ الكَعبي قالَ البقاءُ قائمٌ بالباقي. وبشرٌ يقولُ البقاءُ قائمٌ لا في محل.

وقالَ أبو على وأبو هاشم وأتباعهما: إنَّ الله تعالىٰ يَفعلُ معنى هو الفَناءُ، يكونُ ضداً للجواهر يُعَدم به.

وقال النَّظام: إنَّ الأجسامَ غيرُ باقيةٍ فاذا أرادَ الله عَدمها لم يُوجدها بعد عَدمها. وكلُ هذه المذاهب مُنحرفةٌ عن سُنَن الصواب.

أما قولُ الكَعبي وبِشر فلما سَلف من بيان أنَّ البَقاء ليس زايداً على الذَات إلَّا في المَعقولية.

وأما قولُ أبي علي وأبي هاشم فلما مَضى من إِبطال الفَناء، ولأنَّ الفَناءَ إنْ فَني لذاته لم يُوجد، أو لسبب تسلسل.

وأما قولُ النَظّام فباطلٌ بالضرورة.

والحقُّ عندي أنَّ الأعدامَ يستندُ إلىٰ الفَاعل المختار.

[٣/٢٢٧] مسألة: يمكن خَلقُ عالمٍ آخر لقوله تعالىٰ ﴿أُولِيسَ الذي خَلقَ السَمواتِ وَالْأَرضِ بِقَادرٍ علىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهم بلىٰ وَهُوَ الخَلاقُ العَليمُ ﴾ (١).

ولأنّه لو إستحالَ خلقُ العالم الآخر لذاتِه، لإِستحالَ خلقُ هذا العَالم لأنّه مماثلٌ له وحكُم المثلين واحدٌ. وإنْ كانَ لا لذاته فهو المطلوب. وللإجماع.

إِحتَّجُوا بإستحالة الخَلاء علىٰ إِستحالة خَلْقٍ آخر، والمُلازمة وجوب كريَّة

(١) الحجر: ٨٦.

المنهج التاسع: في المعاد ...................المنهج التاسع: في المعاد ....

العالم، ولأنَّ الأرض الثانية حاصلة في وسطه العالم الثاني بالطبع وهي خارجةً عن وسط العالم الأول بالطبع، فيتضادُ مُقتضى الطبيعة الواحدة، هذا خلفٌ.

والجَوابُ عن الأول: إنه مبنيّ علىٰ مُقدّماتٍ ضَعيفةٍ سَلفت.

وعَن الثاني: إنَّه غيرُ عامٍ ولأنَّا تُخصص أحدهما بأحد الوسطين كإِختصاص الجزء الأرضى بأحد المكانين.

مسألة: التكليف منقطع، لنا العَقلُ والنَقلُ.

أما العقل: فلأنَّه لولا ذلك لزم الإِلجاء، أو فعلَ القبيح من الله تعالى، واللازمُ بقسميه باطلّ.

بيانُ الشرطية: إنَّه أما أنْ يصلَ كلُّ مُستَّحنٍ إلىٰ ما يستَّحِقه فيلزمُ الأول، أو لا يَصلُ فَيلزمُ الثاني.

لا يقال: ينتقضُ بالحدود بانّه (عليه السلام)كانَ يأمرُ المُشركَ بالإِسلام فانْ لَم يفعل قَتلُه.

لأنّا نقول: الحدود غيرُ مُلجئةً لأنّ الفَاعل يَجوزُ انْ لا يَعلم بحاله فلا يكونُ علمه بالحَدّ إلجاءً. وأما الأسيرُ فانّه إنّما أسلم إلجاءً ولا يستَّحقُ بذلك الشوابُ. والفائدة فيه أنّه قبل إسلامه لا يسمع أحكام المسلمين فلما أسلمَ إلجاءً دخلَ في زُمرة المُسلمين، وَعرف أحكامُهم انتقلَ من حال الإضطرار إلىٰ حالِ الإختيار. وأما السَمعُ: فلأنّ ذلكَ معلومٌ من دين مُحمدٍ (صلى الله عليه وآله).

# البحثُ الثاني: في وجوبِ المعاد

هذا البَحثُ يتمشى على قواعد المُعتزلة دون الأشاعرة، وذلك لأنّا نقولُ لو لَم يَجبُ المعاد قَبُح التكليف، والتالي باطلٌ فالمُقَدم مثله، والشرطية ظاهرة لحصول الظّلم حينئذٍ، وكونِ التكليف عبثاً.

وهذان المقامان لمًّا أنكرهما الأشاعرة بطل هذا الفَرع عندهم.

مسألة: إِنُّفنَ المُسلمون على اثبات المَعاد البَدني، ونازعهم الأوائل في ذلك.

والدليل على ثبوته أنَّه ممكنَّ، والصادق أخبرَ بثبوته، فوجبَ الجَزمُ به.

أمَّا إمكانه فلأنَّه تعالىٰ قادرٌ علىٰ كل مقدور، عالمٌ بكلِ معلوم، وذلك يستلزمُ إمكان الإِعادة إمّا بمعنى جَمع الأجزاء إنْ قلنا بإِستحالة إعادة المَعدوم، أو بمعنى إيجادها مرة ثانية إنْ قلنا بجوازها.

وأمّا الإخبار بالثبوت فضروريّ من دين الأنبياء (عليهم السلام).

والمُنكرونَ لذلك قالوا: إنَّ المنقُولَ متأولٌ، ولا إِستبعاد في ذلك، فانَّ آيات التَشبيه كثيرة مع إنَّكم قد تأولتموها.

ثُم إِستَّدلوا علىٰ الإِمتناع بوجوهٍ:

أحدها: أنَّ العالمَ دائمُ الوجود علىٰ ما مرَّ، بوجوهٍ فالحشرُ باطلٌ.

الثاني: أنَّ الجَنة والنار إنْ كانتا في هذا العالم لزم التناسُخ، وإن كانتا في عَالم الأفلاك لزَم الخَرْقُ عليها، وإنْ كانتا في آخرِ لزم الخلاءُ.

الثالث: قد يختلف الشخصُ بالسِمْنِ والهَزْل، وعلىٰ تقدير إعادته علىٰ أي حالٍ كان يلزم عقابُ غَير العاصى وإِثابة غير المُطيع.

الرابع: اذا أكلَ الإِنسانُ آخرَ، فإنْ أُعيدَ المأكولُ إلىٰ الآكل ضاعَ المأكول وإلّا ضاعَ المأكول وإلّا ضاعَ الآكلُ.

الخامس: القولُ باعادة البَدنْ يستلزمُ القولُ باعادة المَعدوم، واللازمُ باطلٌ على ما مرَّ فالملزومُ مثله.

بيانُ الشرطية: إنَّا إمّا أنْ نقولُ بعدم البَدنْ فاللازمُ حاصلٌ، وأمّا أنْ لا نقولُ به فلا بدَّ من القولُ بتفريق أجزائه، وإعدامُ الأعراض التي باعتبارها كان يُسمىٰ بدناً فاذا أعيد فلابدَّ من إعادة تلك الأعراض المتعدومة، وذلك يستلزمُ القول باعادة المتعدومُ. والجواب: أما تأويلُ النقل فباطلٌ، لأنَّ التأويلَ إنَّما يكونُ في اللفظ المتحتمل، وأمّا في اللفظ الذي يعلم بالضرورة إرادة المتعنى منه فانَّه يستحيلُ تأويله.

وأمّا الوجوه العَقلية: فالجوابُ عن الأول:

منها: أنَّ المَنع قائِمٌ في دوام العالم وقد بيَّنا ضَعفه. ولو سُلم ذلك فالَّه لا يُنافي

القول بالإعادة، لأنَّ العَالم هو ما سوى الله تعالى، وليس عَدَمُ ما سوى الله تعالىٰ شرطاً في الإعادة اتفاقاً، فالقولُ بالأبدية لا يُنافي القولُ بالحَشر.

وعَن الثاني: لِمَ لا يجوزُ وجودها في هذا العَالم؟ والتناسخُ ممنوعٌ. ولو سلَّمنا ذلك لكنَّ القولُ بامتناع الخَرق والخَلاء قد سلفَ بُطلانه.

وعن الثالث: الحَقُّ في ذلك أنَّ الأجزاء الأصلية التي لزيد لا يزيدُ ولا ينقص. وعن الرابع: قريبٌ من هذا فانَّ الأجزاء الأصلية لأحدهما فاضلة بالقياس إلىٰ الآخر.

وعن الخامس: إنَّ إعادة المَعدوم إنَّما يلزمُ علىٰ تقدير إعادة تلك الأعراض بعينها، وأنَّ تلك الأعراض داخلةً في قوام الشخص. وهما ممنوعان خصوصاً علىٰ رأي الأشاعرة، فإنهم يقولون بإستحالة بقاء الأعراض، فكيفَ يكونُ معتبرة في الشخص الباقي.

رم مسألة: لم يثبتُ بالدليل القطعي إعدامُ الأجزاء ثم إعادتها، بل قد ثبت عدمُ إلى التفائه على ما سلف من رأينا فيه.

والقائلونُ بوجوب الإعدام إحتجوا بآياتٍ:

منها: قولة تعالى ﴿ كُلُّ شَيء هالك إلَّا وَجْهة ﴾ (١).

ومنها: قوله ﴿كَما بَدَأْنا أُولُ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ﴾ (٢)، جَعل الإِعادة كالإِبتداء. ولمَّا كانَ الإِبتداء إنَّما هو للوجود بعد العَدم الصّرف فكذلك الإِعادة.

ومنها: قولة تعالىٰ ﴿ هُوَ الأولُ وَالآخِرُ ﴾ (أنَّما كانَ أولاً لأنَّه موجودٌ لا موجودٌ سواه، فكذلك إنَّما يكونُ آخراً بهذا المعنىٰ.

وهذه الآيات غيرُ دالةٍ علىٰ المَقصود قطعاً.

<sup>(</sup>١) القصص: ٨٨

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) الحديد: ٣.

وتأويلُ الأُولىٰ: أنَّ الهلاكَ هو الخروج عن حَدّ الإِنتفاع، والأجسامُ اذا تفرقت أجزاؤها وعَدمت أعراضها غير مُنتفع بها.

وأيضاً: المُمكنُ بالنَظر إلىٰ ذاته هالك، فانه إنَّما يوجدُ بسببه.

وأيضاً: التخصيصُ بالدليل العَقلي الدّال على الإعادة، وامتناع إعادة المَعدوم ثابتٌ غيرُ منافِ لهذا النّص.

وتأويلُ الثانية: أنَّ التشبيه مطلقاً لا يستلزمُ التساوي من كلِّ وجهٍ.

وعن الثالثة: أنَّه أوّلٌ بحسبِ الإِستحقاق وآخرٌ بحسبِه، علىٰ انَّ التخصيص جايزٌ اذا قام عليه دليلٌ.

وأيضاً: الآخرُ لا يُمكن حَملُه هاهنا على ظاهره، فإنه إذا أعدم الخلقُ ثم أسكنَ أهلُ الجنّة الجنّة، وأهلُ النار النار فانّه لا يخرجهم منها أبداً، فلا يكونُ آخراً بالمعنىٰ الذي كانَ به أولاً. وقد حُمل الأولُ هاهنا علىٰ كونه مبدأً لكل شيء. والآخر علىٰ كونه غايةً لكلّ شيء.

[٧/٢٣١] مسألة: عذاب القبر، والميزان، والصراط، وإنطاق الجَوارح، وتطايُرِ الكُتب حَقِّ ممكنةٌ، وقد أخبرَ الصادقُ بثبوتها فوجبَ الجزمُ بها.

مسألة: قالَ الجَبّائيُ، وأبو الحُسين والأشعري أنَّ الجَنة والنار مخلوقتان الآن. وقال أبو هاشم، والقاضي عَبدُ الجَبار ليستا مخلوقتين الآن. وقال أبو هاشم، والقاضي عَبدُ الجَبار ليستا مخلوقتين الآن. والأولُ هوَ الحَقُّ لقوله تعالى ﴿أُعِدَّتْ لِلمُتّقينَ ﴾ (١)، ﴿أُعِدَّتْ لِلكافِرينَ ﴾ (٢)،

والإعدادُ حَقيقةٌ في الوجود.

وقولهُ تعالىٰ: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيها غُدُّوا وَعَشِياً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَة ﴾ (١٠). قالوا لو كانت لهلكت، لقوله تعالىٰ ﴿ كُلُّ شَيء هالِكُ إِلَّا وَجْهَه ﴾ (١٠)، وليس لقوله

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٣٣.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۳۱.

<sup>(</sup>٣) غافر: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٨٨.

المنهج التاسع: في المعاد ....... المنهج التاسع: في المعاد .....

#### ﴿أَكُلُهَا دَائِمٌ ﴾ (١)

[9/

ولقوله: ﴿عَرْضُها السَمواتُ وَالأرضُ ﴿ (٢) وإنَّما يكونُ لوكانت في حَيِّزهِما، ولعدم فائدتهُما الآن.

والجوابُ عن الأول: المُرادُ من الهلاك إستفادة الوُجود من الغَير فهو بذاته هالك.

وعن الثاني: أنَّ المُرادَ بقَدر عَرض السماواتِ والأرض، وتكونُ خارجة. وعن الثالث: أنَّ فيه مَصلحةٌ خفية.

مسألة: المكلف إمَّا مستحقَّ للعِوض علىٰ الله تعالىٰ، أو علىٰ غَيره، أو يكونُ يستحقُ عليه العِوض. وهؤلاء يجبُ إعادتهم عقلاً.

أما الأول: فلإِنتفاءِ الظُّلم في حقه تعالىٰ.

وأمَّا الثاني: فلوجوب الإِنتصاف عليه.

وأمّا الثالثُ: فلذلك بعينه.

وأمّا الكفّار، وأطفالُ المؤمنين، فانّه يجبُ إِعادتهم سمعاً إذْ لا خلافَ بينَ المسلمين في ذلك، ولا دليل عقلي يدّلُ علىٰ إعادتهم.

وأما المُستحق للثواب فانَّه يجبُ إعادته عقلاً لوجوبُ وصول الحَقّ إليهم، والسّمعُ دالٌ علىٰ ذلك أيضاً.

وأمَّا ما عدا هؤلاءِ فانَّه لا تجبُ إعادته.

# البَحثُ الثالث: في كلام الأوائل في هذا الباب

قالوا النفوس باقية على ما مرَّ، ولابدَّ لها من سَعادةٍ وشقاوةٍ، وذلك لأنَّها ذاتُ قوتين، نظريةٍ وعمليّة.

(١) الرعد: ٣٥.

(٢) آل عمران: ١٣٣.

والناس بحسب قوّتهم النظرية على أقسام:

الأولُ: أصحابُ العقائد البُرهانية المُطابقة اليقينية، هؤلاءِ أصحابُ السَعادة الأبدية.

والثاني: أصحابُ العَقائِد المُطابقة المُستندين إلىٰ التَقليد، والأولىٰ بهؤلاءِ السلامة.

الثالث: أصحابُ العَقائِد الغَير المُطابقة، وهؤلاءِ أصحابُ الشَّقاوة الأبدية لأَنَّهم مُشتاقون إليه.

قيل: إنَّهم في حياتهم الدُنيا مُعذَّبين لإعتقادهم حُصولُ العِلم لَهُم، فبعدَ المُفارقة إنْ جَازِ زَوال هذا الجَزم عَنهُم جازِ زوالُ الجَزم بتلك العَقائد، وإلَّا بقوا علىٰ غِفلَتهم ولم يتعذّبوا.

أُجيبَ عنه: بانَّ تعذيبَ هؤلاءِ منْ حيثُ أنَّهم في حياتهم الدُنياكانوا يرجونَ الوُصولَ بَعد المُفارِقة فلمَّا انتهوا إلىٰ الغَاية فقدوا ما رَجوا الوُصول إليه، فَحصلَ لهم التَعذيبُ بفقدان ما رُجوا الوصول إليه.

الرابع: أصحابُ النفوس الخالية من الإعتقاداتِ الحَقّة والباطلة، قد إضطربوا في أمر هؤلاء، فمنهُم من ذَهبَ إلى أنّها تَفني وإلّا لزمَ تعطيلُها اذ لا سببَ لسعادتها ولا لشقاوتها ولا مُعطلً في الطبيعة. وذكرَ الشيخُ أنّ الأليقَ بهؤلاءِ التعلّق بجسمٍ من الأجسام البُخارية أو الفلكية يكونُ موضوعاً لتخيلاتهم إلى اذ يُمْضِى بهم التعلّق إلى حصول الكمال أو ضدّه فيفارقون.

وهذانِ المذهبان باطلان على رأيهم أمَّا الأولُ: فلأعتقادهم بقاء النَّفس. وأمَّا الثاني: فلكون النفسُ متعلقةٌ بجسمٍ بَعد أنْ كانت مُتعلقة بآخر. وهذا قريبٌ من التناسُخ.

وأما بحسب قوّتهم العَملية فعلىٰ أقسام:

الأول: الكاملُ في الأخلاق الفاضلة، وهؤلاء أصحابُ السعادة أيضاً. الثاني: صاحبُ الأخلاق الرّدَّية، وهؤلاءِ مُعذَّبون عذاباً مُنقطعاً بسبب تَعلُقها المنهج التاسع: في المعاد .................................

بالجسمانيات ومفارقتها لها.

الثالث: أصحابُ النفُوس الخالية عنهما، والكلامُ فيه قريبٌ مما مر.

مسألة: قالوا اللّذة إداركُ المُلائم. وهذا مُستفادٌ من الإستقراءِ المُفيد لليقين (١)، وكما أنَّ الإدراكَ مُتفاوتٌ لا يقَعُ معانيه بالتساوي، فكذلكَ اللذّة. وكما أنَّ الإدراكَ تتفاوتُ باعتبار مُتعلقه.

إذا تقرّر هذا فنقول: المُدرِكُ بآلالة الجَسمانية إنْ كانَ ملائماً لها كانَ ذلك الإدراكُ لذّة، كالمُدرك بقرّته الذَوقيّة الحَلاوة، والمُدرِك بقوّته البَصريّة الأشياء المُستَحسنة، وكذلك باقي القُوئ. والمُدرك بالقوّة الوهميّة إنْ كانَ ملائماً لهاكانَ ذلك هو اللذّة كمن يتصورُ الغَلبة ولو في أمر حسيس. والمُدرِكُ بالقُوة العَقلية يكونُ لا شك لذّة أيضاً. قالوا وهذه اللذّة أقوئ من غيرها لانَّ نسبة اللذّة إلىٰ اللذّة كنسبة الإدراك إلىٰ المُدرَك، ولمَّاكانَ المُدرِك بالقوّة الجسمانية إنَّما هو الأمور الظاهرة كالسطوح والألوان، والمُدرك بالأمور العَقلية هو حقايقُ الأشياء وتفاصيلها وتَميز بَعضها من بَعض كالأجناس من القُصول كانَ هذا الأدراكُ أقوىٰ من ذلك. وأيضاً فمُدرِك القوّة العقلية وهو واجبُ الوجود تعالىٰ وغيره من الأمور الباقية والطبائع فمُدرِك القوّة العقلي يكونُ أشدُّ من الألم الجسمانية، فمُدرِك الأولى أشرفُ، فاللذّة فيه أتمُ. وكذلك الألمُ العَقلي يكونُ أشدُّ من الألم الجسماني.

مسألة: قالوا العقابُ للنفسِ على خطيئتها هو كالمرض للبدن على نهمه. وهذا النوع من العِقاب إنَّما يَحْصلُ للنفس بسبب ملكاتها الردِّية الراسِّخة فيها.

وامَّا العِقابُ البَدني فلا نستنكرُ وجوده فانَّ التخويف في مبادى الأفعال الإِنسانية حَسَنَّ لنفعه في أكثر الأشخاص، والإِبقاءُ بذلك التَخويف بتعذيب العاصي تأكيدٌ للتخويف. ومُقتضي الإِزدياد النفع فهو أيضاً حَسَنَّ. وهذا العقابُ إِنّما هو شرَّ بالقياس إلىٰ ذلك المُعَذّب، وإنْ كانَ نافعاً في حقّ أكثر أشخاص النوع. ولا يُلتفت إلىٰ بالقياس إلىٰ ذلك المُعَذّب، وإنْ كانَ نافعاً في حقّ أكثر أشخاص النوع. ولا يُلتفت إلىٰ

[11

<sup>(</sup>١) في خ٣: للعلم.

الجُزئي كما لا يُلتَفت إلى الجُزء، فينقطع العضو لِيسلَمُ البَدن.

قيل: على هذا، القولُ بالقُدرَ يُنافي هذين القَدرين.

أجيبَ عنه: بانَّ القُدر المرادُ به هاهنا وجوبُ كون الجُزئيات مُستندةً إلىٰ أسبابها المُتكثرة، لا نعني به أنَّه لا فاعلَ، ولا مُدبَّر، ولا مؤثر، ولا مُقدَّر إلّا الله تعالىٰ. وهذان العُذران موافقانِ لقواعدهم لأنَّهم يقولونَ باستناد الفعل إلىٰ قُدرة الإنسان وهذان العُذران موافقانِ لقواعدهم لأنَّهم ومنْ أسباب إرادة فعل الخير التخويف، وإرادته، وكلاهما مستندان إلىٰ أسبابهما. ومنْ أسباب إرادة فعل الخير التخويف، فوقوع التخويف في الأسباب المقتضية للخير واجب، وهذا لا يُنافي القُدر فانَّ جميع ما في القُدر مُعلَل عندهم.

# المنهج العاشر

# فى الوَعْدِ وَالوَعَيْدِ

وفيه مباحثٌ:

مقدمة: المُستَّجِق بالأفعال سبعة:

المَدحُ: وهو القولُ الكاشفُ عن إِرتفاع حال الغَير مَع القَصد إلى الرفع منهُ. والذّمُ: وهو القولُ الكاشفُ عن إِرتفاع حالَ الغَير اذا قُصدَ به ذلك، فقولُ المُسلم للمُسلم يا مسلم مدح، لِقصده إلىٰ إِرتفاعه، وقولُ اليَهودي له ليس بمدحٍ، وقولُ اليَهودي له ليس بمدحٍ، وقولُ المسلم لليَهودي يا يَهوديّ ذمٌ بخلاف قول اليَهودي.

والتَعظيمُ: وهو كلُّ قولٍ أو فعلٍ أو تركٍ يكشفُ عن إرتفاع حال الغَير اذا قُصد به ذلك.

والإستخفاف: وهو كلَّ قولٍ أو فعلٍ يكشفُ عن إِتّضاعه مع القصد. والثوابُ: وهو النفعُ المُستّحقُ المُقارنُ للتَعظيم والإِجلال. والعقابُ: وهو الضّرر المقارنُ للإهانة.

والشكر: وهو الإعتراف بالنّعمة مع ضَرّبِ من التّعظيم.

#### البحثُ الأول: في بيان وجه استحقاق هذه الأمور:

أمَّا المَدحُ والتعظيمُ فيُستّحقانِ بوجوهٍ ثلاثة:

فعلُ الواجب، والمندوب، والإخلالُ بالقبيح.

وأما الذم والإستخفاف فيُستّحقان بفعل القبيح، والإخلالِ بالواجب.

والثوابُ يستّحقُ بما يُستّحقُ به التعظيم والمَدحُ اذاكان مكلَّفاً به.

والعقابُ يستّحقُ بما يستّحقُ به الذمَّ والاستخفاف.

والشرطُ في إِستّحقاق ما يستّحقُ بالمَدح والتّعظيم والثواب أنْ يفعل الواجب لوجه وجوبه أو لوجوبه، وهما مُتلازمان. وأنْ يترك القبيح لقُبحه فانَّ الفاعلَ للواجب رياءً أو لغرضٍ دُنياوي غَيرُ مُستّحقٍ لهما. والشرطُ في إِستحقاق الذّم والإِستخفاف بانْ يمكنُه التّحرز من فِعله لِقُبْحِه أو لأنّه إِخلالٌ بواجبٍ. وهذا أيضاً شرطٌ في إستحقاق العقاب.

الفاعلُ للقَبيح والمُخلِّ بالواجب مستحقٌ للذَّم والإِستخفاف، سواءً علم قُبحهِ، أو أنَّه إِخلالٌ بواجبٍ، أو تمكينٌ من العِلم بذلك. وهاهنا شَرطٌّ آخر في إستحقاق الثواب وهو المشقّة بما يستّحق به الثَوابُ.

[1/277]

مسألة: نُقِلَ عن المشايخ قَبل أبي هاشم أنَّ الإِخلالَ لا يستَحقُ به شيءٌ لكونه عدميّاً، أو انَّما يستّحقُ بفعلِ الضدَّ أعني ترك القبيح أو ترك الواجب الذي يَحصل عنده الإِخلالُ بهما.

وأما أبو هاشم وأصحابه، وأبو الحسين البَصري فقد ذهبوا إلى أنَّه صالحٌ للعليّة في الإستحقاق.

قالوا: والدَليلُ عليه إنّا نعلمُ حين المَدح والذمّ بالإِخلال بالقَبيح والواجب، وإنْ لم يَعلم فعل الضدّ الذي يُشيرون إليه، كما إنّا نَعلمُ حُسنَ المَدح والذمّ بفعل الواجب والقَبيح.

وألزم أصحابُ المذهب الأول أبا هاشم كونه تعالى يستّحقُ من المَدح ما لا نهاية له لأنّه لا يَفعلُ من القبيح ما يَقدرُ عليه، وكذلك الواحدُ منّا اذا لم يفعل من

الجهالات ما لا نهاية له.

[4

وألزم أبو هاشم وأصحاب المذهب الأول أنْ لا يستحق الله تعالى الذمّ اذا لم يفعل الثواب، وإنّما الشرط أنْ يُكلّف لغرضِ الثواب. والإلزامان غير واردين.

أمّا الأولُ: فانْ عَنوا به أنّه تعالىٰ يُمدَحُ بانّه لا يفعلُ جَميعُ ما يقدر عليه من القبائح فهو تعالىٰ مَمدوحٌ بذلك. وإنْ عَنوا به انّه لا يفعلُ من الأقوال ما لا نهاية له لَم يلزم، لأنّ الأولَ كافي في مدحه بذلك. والواحدُ منا إنّما لا يستّحقُ المَدح علىٰ انْ لا يفعل الجَهلَ لأنّه لا يدعوه الداعي إلىٰ أنْ يفعلَه، ولا يخطر بباله منه إلّا اليسيرُ فلا يستّحقُ المَدح إلّا علىٰ ذلك.

وأمًّا الثاني: فلأنَّه تعالىٰ لو لَم يَفعلهُ لكانَ عالماً في الأزل بالَّه لا يفعلُه فيفوتُ غرضُ التعريض بالتكليف، فيقبحُ التكليف.

مسألة: المُطيعُ يستّحقُ بطاعته الثّوابَ، وقد خالفَ في ذلكَ الأشاعرة بأسرهم، وابو القاسم الكَعبي.

لنا: إنَّ التكليفَ مَشقَّةً يقبحُ فعلُها من غَير عوضٍ، وذلك العِوضُ إنْ صحَّ الإِبتداء به وذلك العِوضُ الإِبتداء به وذلك الإِبتداء به وذلك هو الثوابُ، لأنَّه عبارة عن النَفع المُستَّحق المُقارن للتعظيم.

لا يقال: نَمنعُ كونه عبئاً على تقدير صحة الإبتداء به، وذلك لأنّ النفع المُستّحق آثر عند العاقل من النفع المُتفضّل به، لِما في الثاني من الغضاضة. فلعلّ الله تعالى قصد بالتكليف إيصال النفع إلى المُكلّف على وجه لا يكونُ عليه فيه غضاضةً. ولأنّ نِعَم الله كثيرة وهي أجلُ النعم من الإيجاد، والإحياء، والإقدار، وغيرُ ذلك، فيجبُ أنْ يكونَ الشكر في مُقابلتها أعظمُ الشُكر وذلك هو العبادة. ولا شك إنّ من أنعمَ على غيره فَشَكَرهُ فانّ الشاكر لا يستّحقُ بذلك الشُكر شبئاً.

وأيضاً يلزِمُ أنَّ من ماتَ مرتّداً يُثاب ثوابَ المؤمن. والتالي باطلٌ، فالمُقَدم مثله.

بيانُ الشرطية: إنَّ فعلَ الطَّاعة السابق إنْ كانَ سبباً لإستحقاق التَوابُ مُطلقاً،

وَجَبَ بَقَاوُه بعد الرِدّة، لأنَّ الإِحباط باطلٌ علىٰ ما سيأتي. وإنَّ كانَ سبباً بشرطِ الموافاة لزمَ انْ يحصل المعلولُ حالَ عدم العلّة، لا حالَ وجودُها.

لأنًا تُجيب عَن الأول: بانَّ نِعمَ الله تعالىٰ لا يخلو منها أحد، ومع ذلك فانَّ أحداً من العُقلاء لا يجدُ في نفسه غضاضة من تلك النعم. والعِلمُ به ضروري.

وعن الثاني: إنَّ تكليف العبد الشُكر بالعبادة عقيبَ النِعمة عليه قبيح، ولهذا فانَّ العُقلاء يذَّمون من كلفَّ غيره الشُكر علىٰ نعمةٍ أنعمها عليه، وقالوا إنَّه قد أبطلَ نعمه.

وعن الثالث: إنَّ الشرط ليسَ هو الموافاة، بل هو الإِستمرارُ على فعلِ الطاعة، والموافاة دليلٌ على ذلك الإستمرارُ.

مسألة: إِنَّفَقَ أهلُ العَدل على إستحقاق العَاصي العِقاب بمعصيته، وخالفهم في ذلك الأشاعرة.

ثم إختلفَ العَدلية، فقالت المُعتزلة، والزيدية، والقائلونَ بالوعيد، أنَّ العلمَ به عَقليٌّ.

وقالت المُرجئة، ومن وافقها من الإمامية أنَّ العِلمَ به سَمعيّ.

إحتجّت المُعتزلة: بانَّ العاقلَ إذا علم أنَّه تعالىٰ كلَّفه، وعَلِمَ انَّه حَكيمٌ، علم أنَّه مريدٌ لفعله، والمُريدُ للفعل من غيره فاعل لما يُقرّب الفَاعل من ذلك الفِعل ويُبعّده عن تركه. والعقابُ من الأسبابِ المُقرّبة للعبد إلىٰ الفِعل، فهو واجبٌ في حكمته تعالىٰ. وأيضاً أوجَبَ علينا أفعالاً فأمّا أنْ يكون إيجابُها لأجل النفع فيها، وهو باطلٌ بالنوافل، أو لأنَّ في تركها ضرراً وذلك هو المطلوب.

قالت المُرجئة: لم لا يكونُ العِقابُ مشتملاً علىٰ وجهٍ منْ وجُوه القُبح، ومعه لا يُمكنُ الجَزمُ بوجوبه.

والمُعتزلة ينفون هذا بأنَّ وجوه القُبح معلومة، لأنَّا مكلفونَّ بأجتنابها وهي بأسرها منفيةً هاهنا.

تذنيب: الثوابُ والعِقابُ إنَّما يستحقانِ على الله تعالىٰ لأنه تعالىٰ هو المكلف

[4/144]

لا غير، وهو الذي جَعل هذه الأفعال شاقّة، وهو تعالىٰ المُختَّص بالقُدرة علىٰ إِثابة المُكلف دائماً، فكان الإستحقاقُ عليه تعالىٰ.

وحَكى قاضي التُّضاة عَن الشيخ أبي على أنَّ العَمَابُ قد يُستَّحق من غيره تعالىٰ، كما في القصاص لوليّ الدّم وهو عقوبة.

وهذا ضَعيف لأنَّ القِصاص إنَّما وجبَ شرعاً للمصلحة لا من جهة العَقل، ولهذا إذا تابَ القاتلُ وأُعتذر لا يسقط عنه القِصاص. ولأنَّ وليّ الدم لا مضرة عليه في قتل وليّه، فكيف يكون هو المُستّحقُ للعقوبة دون الأجنبي.

مسألة: إختلفوا في العلم بدوام الثواب والعقاب، فقالتِ المُعتزلة أنَّه عقليٌّ. وذهبت المُرجئة إلىٰ أنَّه سَمعي.

احتجُّ الأولون بوجوه:

أحدها: أنَّ العلمَ بدوام الثواب والعقاب أدعىٰ إلىٰ فعل الواجب وترك القَبيح، فيكون أدخلُ في باب اللُطف، فيكون واجباً.

الثاني: أنَّه المَدحَ والذَّم دائمان، فيكون الثوابُ والعقاب كذلك.

بيانُ الشرطية: إنَّ المَدح والذَّم معلولا الطاعة، والمعصية وهما لا شك في دوامهما فالعِلتان كالدائمتين، فالمعلولان الآخران أعنى الثوابُ والعِقاب دائمان.

الثالث: أنَّ التفضّل الدائم قد يُستحسن، فلو لم يستّحق الثواب على الدوام لكان التفضل الدائم آثر عُند العقلاءِ من الثواب المُنقطع، فكانَ لا يحسنُ التكليف تعريضاً له، بل الأولى انْ يكونَ قبيحاً لأنَّ وجه حُسن التكليف هو أنَّه تعريضٌ لمنافعٍ لا طريق إليها إلّا التكليف، فلو كانَ طريقاً إلىٰ ما فوقه لكانَ التكليف قبيحاً.

إعتَرضت المُرجئة على الأول: بانَّ العلمَ بجهة الحُسن لا يقتضي الوجوب لجواز إشتماله على نوع مفسدة. وقد مضى هذا.

وعلىٰ الثاني: إنَّه كما قد يَحصل الحُسن والقُبح الموجبان للمدح والذَّم، ولا يحصل الثواب والعقاب كما في حق الله تعالىٰ. فَلِمَ لا يجوز حُصولِ الحُسن والقُبح الموجبان للمَدح والذَّم، ولا يحصلُ دوام الثواب والعقاب في حقّ العبيد؟

وعلىٰ الثالث: إنَّه قد يَحسن التكليف لأنَّ للنفع المُستّحق مزيةً علىٰ المُتفضل به، فجاز أنْ يختارَ المكلف التكليفَ لتلك المَزية.

وقد يُمكن الجواب عن هذه.

[0/ 48.]

# البَحثُ الثاني: في مسائل يَتعلَّق بالثوابِ والعِقاب

مسألة: يجوز توقف الثواب على شَرطٍ، لأنَّ العارف بالله تعالى مطبع لا يستحق ثواباً إلّا بشرط المَعرفة بالنبي (عليه السلام) والنظر في مُعجزته.

لا يُقال: الثّوابُ انَّما يُستّحقُ بالإِيمان الذي هـو مَعرفة الله تعـالىٰ ومَعرفة رسوله، فلا يلزم أنْ يكـون جَـزاءُ الإِيمـان الذي هـو مَعرفة الله تعـالىٰ سـبباً فـي الإِستحقاق.

سلّمنا لكن يجوزُ أنْ يُقال إنّه عارفٌ ولكنه لا يستّحق ثواباً، لجواز أنّه لم يُوقع المَعرفة على وجه القُربة، أو لم يوقعها لوجه وجوبها.

سَلَمنا لكن لو تَوقف إستحقاقُ الثواب علىٰ شَرطٍ، لجاز توقفُ إستحقاقِ المَدح علىٰ شرطٍ، لجاز توقفُ إستحقاقِ المَدح علىٰ شرطٍ. والتالي باطلٌ، لأنَّ العُقلاء يَمدحون علىٰ فعل الطَّاعة من غير تأخير.

وبيان الشرطية: إنَّ المُقتضى لإِستحقاق الثواب والمَدح هو الطاعة، فلو لَمْ تَكْفِ الطَّاعة في إِستحقاق المَدح.

لأنّا نقول: كما يستّحق الثواب على مجموع الإِيمان، فكذلك يَستحقُ على أَجزائه لأنَّ كل واحدٍ من تلك الأجزاء له مَدخلٌ في التأثير، لأنَّ من عَرِفَ الله تعالىٰ ومات فإنّه يستّحق الثواب.

قوله: لا يستَحقُ ثواباً لأنَّه لم يُوقعها على وجه القُربة.

قلنا: وقوع المَعرفة على وجه القُربة ممتنعٌ، فانَ مَنْ لا يعرف الله تعالىٰ لا يَتقربُ إليه.

قوله: لم يُوقعها لوجه وجوبها.

قلنا: وجه الوجوبُ في المَعرفة هي أنّها دافعةٌ للضّرر الحاصل من الخوف، ولا شك أنّ من خاف مِنْ ترك المَعرفة فإنّه يفعلُها لدفع ذلك الضرر. وأيضاً وجه وجوبِ المعرفة ليس له مدخلٌ في الاستحقاق، لأنّ وجه الوجوب إمّا جلبُ النّفع أو دفع الضرر، ومن فعل الواجب لهذين لم يَستّحق المدح بل يذمّه العقلاء. ولأجل ذلك إتّفقت العدّلية بأسرهم على أنّ من فعل لأجلها لم يستّحق الثواب.

قوله: المدح معلولٌ الطاعة ولا يتوقف، فلا يتوقفُ الثواب.

[1/

قلنا: أين دليل المُلازمة! فلا إستبعادَ في كُون أحد المَعلولين مَشروطاً دُون الآخر. وأيضاً فإنّه يجوز انْ يحصل أحدُ المعلولين دون الآخر، فالتوقفُ لأحدهما علىٰ شرطٍ أولى. فانّه تعالىٰ يستّحقُ المَدح بالواجب ولايستّحقُ الثواب.

مسألة: إختلفت المُعتزلة في اشتراط الموافاة في الثواب والعقاب، فقال بها مشايخُ بغداد وأنكره الباقون.

والقائلونَ بالموافاة اختلفوا فمنهُم مَنْ قال لا يثبت الإِستحقاق بهما إلّا في الآخرة، وهو إذا وافئ العَبدُ بالطّاعة سليمةً إلىٰ دار الآخرة.

ومنهم من قال بل يثبت في حال الموت، وهو إذا وافى العبد بهما إلى الموت. ومنهم من قال بَلْ في حال الطّاعة أو المَعصية بشرط الموافاة. وهو إذا كان معلوم الحُكم منه أنّه لا يَحبط الطّاعة إلىٰ حالة الموت، أو لا يَقْدم على المعصية إلىٰ حالة الموت.

واحتجَّ المُشْتَرطون بانَّ ثواب الإِيمان دائمٌ، فلو لم يتوقف على الموافاة لكانَ المُرتَد إما أنْ يستّحق العقاب الدائم مع إِستحقاق دَوام الثَواب وهو باطلٌ. أو يكونَ أحدُهما زائلاً بالآخر وهو المطلوب.

وأحتجَّ النافون بانَّ حُسن المَدح والذَّم علىٰ الطَّاعة والمَعصية غير متوقفٍ فكذلك الثوابُ والعقاب.

مسألة: إعلم أنَّه يُطلق على الذّنب أنَّه صغيرٌ وأنَّه كبيرٌ، إمّا على الاطلاق أو باعتبار الطاعة والمعصية.

فالذنب الصغير مطلقاً هو الذي ينقص عقابه عن ثواب فاعله، أو يساويه في كل وقتٍ. وانّما قلنا في كل وقتٍ لأنّه إذا أختلفت به الحالُ فكانَ يزيدُ عقابه علىٰ ثوابه أو يساويه في وقتٍ وينقص عنه في وقتٍ، لمْ يَجز إطلاقُ الوصفِ فيه بانّه صغيرٌ بل ينبغى انّه يفيد تلك الحال.

والكبيرُ في مقابله، وهو ما يزيد عقابه في كلّ وقتٍ علىٰ ثواب فاعله. والتقييدُ بكلّ وقتٍ لما ذكرناه أولاً. وأما اذا وُجِدَ في مقابله الطّاعة والمَعصيّة فالذنبُ الصّغير هو الذي ينقصُ عقابه في كل وقتٍ عن ثواب تلك الطاعة أو عقابُ تلك المعصية. وكذلك إذا قيل هذا كبيرٌ في جنب هذه الطاعة، أو في جنب هذه المعصية، أي يزيدُ عقابُه علىٰ ثوابها، أو علىٰ عقابها في كلّ وقتٍ.

## البحثُ الثالث: في الإحباطِ والتَكفير

لا خلافَ بين المُسلمين في أنَّ الكفريزيل إِستحقاق ثواب الطَّاعاتِ السابقة، والإِيمان يُزيلُ إِستحقاق العقاب السابق. وإنّما الخلافُ في أنَّه هل يجوز إِجتماع إِستحقاق الثواب والعقاب من غير انْ يَحبط أحدهما الآخر أم لا؟

وقبل الخوض في ذلك، فاعلم إنَّ الاحباطُ يُراد به خروج الثواب والمدح المستَّحقين [بثوابٍ ومدح] (١) عن كونهما مُستحقين بذّمٍ وعقابٍ أكثر منهما لفاعل الطّاعة والتكفير، وهو خُروج الذَّم والعِقاب عن كونهما مُستَحَقين بـثوابٍ ومـدحٍ لفاعل الصّغير.

اذا عرفتَ هذا فنقول: مجمهور المُعتزلة علىٰ أنَّه لا يمكن إِجتماع الإستحقاقين.

والحَقّ عندي خلافه، ويدلّ عليه قوله تعالىٰ ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً

يَرةُ ومَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَرّاً يَرَه ﴾ (١) وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوَّةً يُجزَ بِه ﴾ (٢).

وأعلم أنَّ المكلف اذا فعلَ فعلاً يستّحق به خمسة أجزاء من الثواب، ثُمَّ فَعلَ فعلاً استّحق به خمسة أجزاء من العقاب، فالطّاري إمَّا أنْ يَحبط الأول ولا يزول هو في نفسه وهو قول بالإحباط، أو يُحبِطُ الأول ويزول هو أيضاً، وهو قول أبي هاشم في الموازنة.

وأبطلَ قول أبي عليّ بوجوهٍ:

أحدها: إنَّ التنافي إمَّا أنْ يكونَ بين الطاعة والمعصية، أو بين الثواب والعقاب، والأولُ باطلٌ لانَّ أحدهما مفقودٌ عند وجود الثاني.

والثاني باطلٌ أيضاً، لانَّ الثوابَ والعقابَ في حال المُنافاة يكونان معدومين، ولا تنافى في المعدومات.

وثانيها: إنَّ مَنْ زادت حَسناتُه على سيئاته يلزمُ أنْ يكونَ عند العُقلاء بمنزلة من لم منه إساءة، وكذلك بالعَكس. وإنْ تساويا لزَم انْ يكون بمنزلة من لم يحصل منه الإساءة والإحسانْ. وكلُ ذلك باطلٌ بالضرورة.

وثالثها: إنَّ الشوابَ والعقاب إمّا انْ يكونا متنافيين أو لا، والثاني يفيدُ المطلوب. وعلى تقدير الأولُ لا ينفي أحدهما الآخر لأنَّ المنافاة من الطرفين، فلم يكن الطارئ بأنْ تُزيل الباقي أولى من أنْ يمنع الباقي الطارئ من الوجود.

وأبطلَ قولُ أبى هاشم بانً من فعل خمسة أجزاء من الثواب عقيب عَشرة أجزاء مِن العقاب فَلَيس زوالُ احدى الخَمْسَتَين بالخَمْسَة المتأخّرة أولى من الأخرى. ولأنَّ زوال خمسة أجزاء الثواب بخمسة أجزاء من العقاب، يَستَلزمُ القولَ بكون المغلوبُ غالباً، أو بكون كلّ واحدٍ منهما يُعدَم ويوجَد دفعةً واحدةً، وهو محالً.

<sup>(</sup>۱) الزلزلة: ٧ و ٨.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٢٣.

#### حُجّة المُعتزلة وجهان:

الأول: قالوا لو لم يكن القول بالإحباط حقّاً إما عند زيادته ـ كما هو مذهب القائلين بالمُوافاة ـ كان الإستحقاقان بالمُوافاة ـ كان الإستحقاقان بالمُوافاة ـ كان الإستحقاقان باقيين، والتالى باطلّ فالمقدّم مثله. والمُلازمة ظاهرةً.

وبيانُ بُطلان التالي: أنَّ إيصال الثواب والعِقاب إلىٰ المُكلف، وإمّا أنْ يكونا في حالةٍ واحدة وهو محال، لأنَّ الثواب يجبُ خلوصه من الشوائب وكذلك العقابُ. وإمّا أنْ يكونا في وقتين، فيجبُ تقدم أحدهما ويوجد الآخر عقيبه، وذلك باطلٌ لأنَّ كلّ واحد مُنهما دائم.

الثاني يلزمُ حُسنٌ ذمّ من أحسنَ إلينا بأعظم ما يمكن انْ يكونَ من الإِحسان على أقلّ ضرر صَدر منه، واللازم باطلٌ فالملزوم مثله.

والجوابُ عن الأول: أنَّه مبني علىٰ دَوام عقاب الفاسق، وهو باطلٌ بما يأتي. وعن الثاني: بالمنع من قُبح الذَّم، بل يَحسُن مَدحه علىٰ الإِحسان وذَّمه علىٰ ذلك القبيح.

# البحثُ الرابع: في أنَّ عِقَابَ الفَاسقِ مُنقَطعٌ

خالف في ذلك الوّعيديّة. ولنا في ذلك العَقلُ والنّقلُ.

أمًّا العقل فمن وجوهٍ.

أحدها: أنَّ القول بخلُود الفاسِق ظلمٌ فلا يصدُر عنه تعالىٰ.

بيانُ الصَّغرىٰ: إنَّ القول بالإِحباط باطلٌ علىٰ ما بيَّنا، فالفاسقُ مُستَحقَّ للثواب بطاعته وإِيمانه، فلابدَّ من إِيصاله إليه ولا يُمكنُ ذلك قَبل العقابُ إجماعاً، فوجبَ انْ يكون بعد العِقاب، وذلك هو المَطلوب.

وثانيها: إنَّ القولَ بخلود الفاسق يؤدِّي إلىٰ مَحالٍ وهو مُساواته لحال الكافر مع إختلاف معاصيهما في العِظم، ومَع اقتران الإِيمان بالفسق، وإِنفكاكه عن الكفر. وثالثها: أنَّه يقبحُ من الحكيم أنْ يعبده الإِنسان مائة سنة، ثمَّ يفسق مرةً واحدةً

فيحبط تلك الطّاعات بأسرها.

ورابعها: إنَّ معصية الفاسق مُتناهيةٌ فلا يستّحق بها عقاباً لا يتناهى، ولا ينتقض ذلك بالكفر الذي هو أعظمُ المعاصى المُساوى لما لا يتناهى منها.

وأما المنقول: فآياتٍ منها قوله تعالى ﴿ يَا مَعْشَر الجِنَّ قَدْ اسْتَكْفَر تُم مِنَ الأنس﴾ إلىٰ قوله: ﴿قال النَّارُ مَثُواكُم خالِديْنَ فِيها إلّا ما شاءَ الله ﴾ (١) فاستثنى مِنَ الخُلود ما شاء الله، وليس إلّا أوقاتُ الخروج منها.

اعترضوا علىٰ هذه بوجهين:

الأول: إنَّ هذه عامةً في الفُسّاق والكفّار، فتخصيصُ الإِستثناءِ بأحدهما دون الآخر لالمخصصِ.

الثاني: إنّه يَحتمل الإِستثناء ما قَبل الدخول. وهذان ضعيفان، أما الأولُ فالتخصيصُ مُستفادٌ من الأدلّة الدّالةُ على إستحقاق الفاسق الثواب.

وأما الثاني: فلأنّ الخلُود إنّما يكون بعد الدّخول، فالاستشفاء لو صُرف علىٰ ما قبله لزم الإضمارُ من غَير فائدة، والقبحُ في اللفظ.

ومنها: قوله تعالىٰ ﴿ما لنَا لَا نَرىٰ رِجالاً كُنّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الأشرار﴾ (٢)، وهذا لا يكونُ إلّا اذا فقدوا قوماً خرجوا منها.

ومنها: قوله تعالى ﴿خَالِدِيْنَ فِيها ما دامَت السَّمواتُ وَالأَرضُ إلّا ما شاء رَبُّكُ ﴾ (٣)، وهما غير دائمين فالمُعلَق عليها كذلك. وأيضاً الإِستثناءُ دليلَ علىٰ خروجهم من النَّار.

وأيضاً فقد رُويت أحاديثُ كثيرة بالغة حدّ التواتر أنَّ الله تعالىٰ يُخرجُ من النار قوماً بعدما صاروا حميماً.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) هود: ١٠٧.

وأحتجَّت الوَعيديّة بالعقل والنقل:

أمّا العَقلُ: فهو أنَّ الفساق لو أخرجوا من النار فامّا انْ يدخلوا الجنّة أو لا. والثاني باطل إجماعاً. والأول إمّا ان يشابوا أو لا والأوّل اما أن يشابوا تفضّلاً أو إستحقاقاً. والأول باطل إجماعاً والثاني باطل بالإحباط. والثاني أيضاً باطل بالإجماع.

وأما النَقلُ: فالآيات الدالة علىٰ الخلود من قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَعْضِ اللهُ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَه يُدخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها﴾ (١).

ومن قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِداً ﴾ (٢).

ومن قوله: ﴿ بَلَىٰ مَنْ كَسّب سَيَّةً وأحاطَتْ بِهِ خَطِيئتُهُ ﴾ (٣).

والخُلودُ هو الدوامُ بالنَّقل عن أهل اللُّغة.

وبقوله: ﴿ وَمَا جَعَلنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الخُلدُ ﴾ (٤) وبانّه يتأكد بالدَّوام لقوله تعالى: ﴿ خَالِدِين فِيها أَبِداً ﴾ (٥) وباستثناء ايُ وقتٍ شئنا منه. والإِستثناء يُخرجُ من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه، لأنّه كذلك في أسماء العدد إتفاقاً فيكونُ مطلقاً كذلك، وإلّا لزم الإشتراك أو المجاز، وكلاهما باطلٌ.

والجوابُ عن العقلى: أنَّه مبني علىٰ الإِحباط وقد أبطلناه.

وعن الآيات من وجهين:

الأول: لا نُسلّم أنَّ الخلودَ موضوعٌ للدوام، وما ذكرتموه لا يدلُّ عليه، أقصىٰ ما في الباب أنَّه قد أريد به الدّوام في بعض المواضع، وذلك لايدلُّ علىٰ انَّه موضوع له، لجوازْ أنْ يكونَ موضوعاً للقدر المُشترك بين المَكث المُتطاول من غير دوامه وبينه

<sup>(</sup>١) النساء: ١٤.

<sup>(</sup>٢) النساءِ: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٢٢.

وبين الدَّوام، وهذا أولىٰ لأنَّه قد إستُعمل فيكلِ واحدٍ من المَعنيين.

والإشتراك والمجاز منتفيان.

ثمَّ إِنَّا نعارضهم بآيات الخُلود في الوَعد من قوله تعالىٰ ﴿وَالذَيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتُ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلا وُسْعَها أُولئك أصحابُ الجَنَّة هُمْ فِيها خالِدين﴾ (١).

الثاني: المَنعُ من عموم لفظ مِنْ هاهنا، إمّا بالمنع من كونها كذلك في أصل اللّغة كما هو مذهب المنكرين لكونه هذا اللّغة كما هو مذهب المنكرين لكونه هذا الصيغة من صيغه. وامّا المنعُ كونها هاهنا كذلك جمعاً بين الأدلة.

مسألة: إتَّفق المسلمون علىٰ أنَّ الكافر المُعاند مخلدٌ، امَّا الكافر الذي بانغ في الإجتهاد ولم يصل إلىٰ الحق فقد اتفقُوا علىٰ انَّه كذلك إلّا الجاحظ والعَنبري فانهما قالا إنَّه معذورٌ لقوله تعالى: ﴿ مَا جُعلَ عليكم في الدّين مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٢).
وهذا المرادُ عندى باطلٌ أمّا أولاً: فلمخالفة الإجماع.

وأمّا ثانياً: فلأنّ البالغ في الاجتهاد إمّا أنْ يَصل، أو يموت على الطّلب وكلاهما ناجيان. ومحالٌ أنْ يُؤدّي الإِجتهاد إلىٰ الكفر. والكافر إن قلدَّ كافراً، أو كان جاهلاً جهلاً مركباً، كانَ مُقصّراً علىٰ التقديرين. وقوله تعالى: ﴿مَا جُعِلَ عَلِيْكُمْ فِي الدّين مِنْ حَرَج﴾ (٢) ليس علىٰ عمومه.

## البَحثُ الخامس: فيما يَسقط به العقابُ:

وهو ثلاثة أشياء: العَفو، والتوبة، والشفاعة.

فهاهنا ثلاثة مقاصد:

[\\

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٧٨.

### الأول في العَفو:

إِتَّفَقَت المُعتزلة على أنَّه لا يجوز العَفو إبتداءً عن أصحاب الكبائر سمعاً، واختلفوا في جوازه عقلاً، فذهب البَغداديّون إلىٰ أنَّه لا يجوز. وذهب البصريون إلىٰ جوازه. وذهبت الأمامية إلىٰ جوازه عقلاً وسمعاً.

امّا عقلاً فلأنَّ العَفو إحسانً فيكون حَسَناً. والمقدمتان قطعيتان. ولأنَّه حقّه، وفي استيفائه ضررٌ على المكلف فلا مَضرّة عليه تعالىٰ في اسقاطه، فيكونُ إسقاطه حَسناً قطعاً.

لا يقال: العِلمُ بالعَفو اغراءٌ بالقَبيح، فيكونُ العفو قبيحاً. ولأنَّ العفو مع الوَعيد كذت.

لأنا نقول: العَفو ليس بقطعي فلا يكون إغراءً بالقبيح، [كما انَّ المكلف يَسقط بتوبته العقاب، مع أنَّ التوبة ليست إغراءً بالقبيح] (١) لأنها ليست متيقنة الحُصول. وأمَّا الوعيد فمعارض بآيات الوَعد.

وأمّا النقل فوجوه:

أحدها: قوله تعالىٰ: ﴿إِنْ الله لا يَغفَرُ أَنْ يُشرَك به ويغفرُ ما دُونَ ذلِكَ ﴾ (٢) فنقول: هذا الغُفران إمَّا انْ يكون مع التوبة أو بدونها. والأولُ باطلٌ للإِجماع بانّ

الشرك مغفورٌ مع التوبة، فالثاني حقّ. ولا يمكن أنْ يقال إنّ عدم غُفران الشِرك مع عَدم التوبة، وغفرانُ ما دونِ ذلك بها، لخروج الكلام عن النظم الصحيح. لا يبقي

للفضل معنىً. ولأنَّ الغفران مع التوبة واجبُّ فلا يجوز تعلقه بالمشيئة.

لا يقال: الغفرانُ هو السَترُ لا الإِسقاط. وتحقيق الغُفرانِ في حَقَّ صاحب الذنب تأخيرُ عقوبته إلىٰ يوم القيامة، وتحقيقُ عدمه في حَقِّ الكافر هو تعجيلها. وتحقيقُ هذا التأويل ما قبل الآية من قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ أُوتُوا الكتابَ آمنوا بِمَا انَّـزلنا

<sup>(</sup>۱) زیادة فی خ۲ و ۳.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٤.

مُصدّقاً لما معكم من قبل ان نَطْمِسَ وُجُوْهاً فَنردّها على أدبارها أو نَلعَنَهُم كما لعنا أصحابِ السّبت (١) ثم عقّب بعد ذلك بقوله ﴿انَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشرَك به ﴿أَنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشرَك به ﴾ (١) التقدير إنْ لم تؤمنوا فعلنا بكم كما فعلنا بأصحاب السّبت (٣) من طَمْس الوجوه والمَسْخ.

سلمنا أنَّ المراد السقوط، لكن يُحتمل أنْ يكون السقوط إشارة إلى بعض أنواع العقاب لا إلى جميع انواعه.

ونحن نقول بذلك فان عقاب الكافر أزيد من عقاب الفاسق، فيحتمل أن يكونَ الساقط ذلك القدرُ الزايد من العقاب.

لأنّا نجيبُ عن الأول: بوقوع الإجماع علىٰ أنَّ المراد بالغُفران هاهنا السقوط، فانَّ الوعيديّة تأولُوا ذلك بالتائب، أو بمن زاد ثوابُه علىٰ عقابه. والتفضيليّة حملوا ذلك علىٰ المُصرّ. فَعُلِمَ أنهم إتّفقوا علىٰ أنَّ المُراد بالغُفران السُقوط.

وعن الثاني: إنَّ المُراد سقوط جميع أنواع العِقاب، وإلّا لما بقي فرقَّ بين الكافر والفاسق، فان الكافر لا يمكن انْ يُعذَّب بجميع أنواع العَذاب.

وثانيها: قوله تعالى ﴿وإنّ رَبّك لذُو مَغفرةٍ للناسِ عَلَىٰ ظُلمهم ﴾ (٤)، وعلىٰ يدلُ علىٰ الحال فأثبت المغفرة حالة الظُلم، وذلك هو المطلوب، تُرِكَ العمل به في حقّ الكافر فيبقى الباقى علىٰ الأصل.

وثالثها: قوله تعالى ﴿قُلْ يا عِباديّ الذيْنَ أَسرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهم لا تَقَنطُوا مِنْ رَحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعاً ﴾ (٥)، تُرِكَ العَملُ به في الكافر للأجماع فيبقي الباقي علىٰ عُمومه.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) النساء: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) النساءِ: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) في خ ١ (الكتاب).

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٦.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٥٣.

ورابعها: إتّفقت الأمّة على وجوب الشّفاعة وتأثيرها في إسقاط العِقاب علىٰ ما يأتي.

وخامسها: إتّفقت الأمّةُ على أنَّ الله تعالىٰ يعفو عن العباد، ونطقَ القرآنُ بذلك، ولا شك أنّ إسقاط العقاب عن أصحاب الصّغائر مطلقاً، وعن أصحاب الكبائر بعد التوبة واجب، فلا يكون عفواً باسقاط عقابهما، فوجبَ أنْ يكون باسقاط العقاب عن صاحب الكبيرة قبل التوبة.

احتجِّ المخالفُ بوجوهٍ:

الأول: إنَّ العقابَ لطفٌّ، فيكونُ اسقاطه قبيحاً.

الثاني: قوله تعالى ﴿ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ ويَتعدَّ حُدُوْدَهُ يُدخِلْهُ ناراً خالِداً فيها ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءً يُجزَ بِهِ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقُه عَذَاباً كبيراً ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَه ﴾ (٤).

وقوله: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤه جَهَنَم خالِداً فِيها ﴾ (٥). ولفظة مَنْ للعموم.

الثالث: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ الأبرارَ لَفي نَعِيْمٍ وإِنَّ الفُجّارِ لَفي جَحِيمٍ ﴾ (٢). وجه الإستدلال: أنَّ الإسم المُحلّىٰ باللام إنْ قلنا بعمومه كما هو مذهب أبي على، ثبتَ المطلوب. وإنْ لم نقل كما هو مذهب أبي هاشم قلنا إنَّ هذه الآية خرجت

<sup>(</sup>١) النساء: ١٤.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ١٩.

<sup>(</sup>٤) الزلزلة: ٨.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٩٣.

<sup>(</sup>٦) الانفطار: ١٤.

مخرج الزّجر عن الفجور، فيكون هذا الحكم مُترتباً علىٰ الفجور، فيكونُ الفُجورُ علةً، فيلزُم العموم أيضاً.

والجواب عن الأول: يَنْتَقِضُ ما ذكرتم بوجوب إسمّاطه بالتوبة.

ثم الجواب الحقيقي: أنَّ تجويز العقاب لطفٌ، وذلك حاصلٌ على تقدير القول بالعَفو، فانَّ الفاسق لا يقطعُ بحصول العَفو.

وعن الوجهين الآخرين: بأنَّ هذه الآيات مشروطة بعدم العَفو، كما أنَّها مشروطة بعدم التوبة إتفاقاً، وذلك للجمع بين آيات الوعيد والوعد. وأيضاً المُعارضة بآيات الوَعد. وأيضاً، بالمنع من العموم.

ولو سُلَّم أنَّها موضوعة له لكنّها غير موضوعةٍ له قطعاً، ولوكان كذلك لكنّها غير مُرادٍ منها العمومَ قطعاً.

## المَقصدُ الثاني: في التَّوبة

[9/

وقد حدَّ أبو هاشم التوبة بأنَّها النَدمُ علىٰ المعصية، والعَزمُ علىٰ ترك المعاودة، لأنَّ التوبة بَذْلُ الوسع، ولا يكون الشخص باذلاً بوسعه إلّا اذا عزم علىٰ ترك المُعاودة مع ندمه علىٰ السالف. وجماعة جَعلوا العزم علىٰ ترك المُعاودة شرطاً فيها لا جزاءً، ومحمود لمْ يجعله شرطاً ولا جزاءً.

مسألة: التوبة إنْ كانت من فعل القبيح المُتضمنُ لإيصال الضرر إلى الغير، فإنَّ كان ظلماً وما أشبهه من القَذف وغيره، فانها لا تصحُّ قبل الخروج إلى المظلومين من حقوقهم، أو إلى ورثتهم، أو الاستيتاب من المظلومين. وان لم يتمكن في الحال من ذلك عزم على ادائه متى أمكن. وانْ كان إضلالاً فلا يصحُّ التوبة إلا بعد أنْ يبيّن لمن أضله بُطلان قوله، وإنْ لم يتضمن بالقبيح إيصال الضرر إلى الغير كفى في التوبة الندمُ والعَزمُ. وإنْ كانت من اخلال بواجبٍ وكانَ يصحُّ أداؤه في كل وقتٍ كالزكاة لم تصحّ إلا بعد أدائه مع المُكنة. وإنْ إختص بوقتٍ وكانَ مما يصحِّ قضاؤه كالصلاة لم تصحّ إلا بعد الأشتغال في القضاء مع المكنة. وإنْ لم يكن مما يصحُّ قضاؤه كالعيد كفي الندمُ بعد الأشتغال في القضاء مع المكنة. وإنْ لم يكن مما يصحُّ قضاؤه كالعيد كفي الندمُ

٣٦١ ..... مناهج اليقين في اصول الدين

والعزمُ.

وأعلم أنَّ التوبة انَّما تصح عن القُبح اذا وقعت ندماً عليه لأجل قُبحه، وهذا ظاهرٌ فانَّ جهة القُبح جهة صرفٍ، ولأنَّ من تابَ عن الخَمر لأجل ضرره به لا يُعدُّ تائباً، وكذلك من ترك القبيح للخوف من النّار، ولولا خوفه منها لفعله فانَّ توبته غيرُ صحيحة. وكذا القول في ترك الواجب.

ومن الناسَ من قال يجبُ أنْ يَنْدَم علىٰ القَبيح لقُبحه، ولوجه قبحه.

ويَّتفرع علىٰ هذا الخلاف مسألة: هي أنَّ التُّوبة هل تصح من قبيحٌ دون قبيحٍ أم

11./120

87

ذهب أبو على إلى جوازه وأدّعى الإِجماعُ عليه.

وذهب أبو هاشم إلى المَنع منه. وحكى قاضي القُضاة قول أبي هاشم عن أمير المُؤمنين (عليه السلام) وعن أولاده كعلى بن موسى الرضا (عليه السلام).

حُجة أبي هاشم: أنَّ القبيح إنَّما تُرك لقبحه، فيجب تَركُ ما ساواه في العلّة كمن يقول: (لا آكلُ الرُمانة لحموضتها)، فانَّه يجبُ أنْ لا يأكلَ كُلَّ رمانة حامضة.

واحتج أبو على بانَّ الإِتيان بواجبٍ دون واجب صحيحٌ إِجماعاً، فانَّ من صامَ ولم يُصلَّ، صحّ صومُه [وكذا التّوبة عن قبيح دونٍ قبيح مثله](١).

وبيان الشرطية: إنّه كما يجب التوبة من القبيح لقُبحه، وكذلك إنّما يجبُ فعل الواجب لوجوبه. فان لزم من اشتراك القبائح في العلّة ألا تصحّ التّوبة من البَعض، لَزم من اشتراك الواجبات في العلة ألا يصحَّ البَعضُ.

قال أبو هاشم: الفرق واقعٌ بين الفِعل والترك، فانَّ تارك الرُّمانة للحُموضة ترك الجميع، والأكلُ لها للحموضة أكلاً للجميع.

وهذا المثالُ باطلٌ لأنَّ المانع من الأكل في صورة الترك هو الحُموضة فلذلك وجب العموم. وامَّا في صورة الفِعل فليس المُقتضي للأكل هو الحموضة لا غير بل

----

<sup>(</sup>١) زيادة في خ٣.

مع دواع فلا يجبُ العُموم.

وَأُعلَمُ أَنَّ مَا قَالَ أَبُو هَاشُمُ لَازَمٌّ وَلَا خَلَاصَ عَنَهُ، إِلَّا بِالقَولَ بِانَّ التَّوبَةُ إِنَّمَا تَجَبُ عَنِ القَبِيحِ لَقُبِحِهِ وَلُوجِهِ قُبِحِهِ، ولا شك في أَنَّ القبائِح لا تتشابه في وجوه القُبح، وإنْ تشابهتْ في القُبح.

وألزموا أبا هاشم خَرق الإِجماع في صورة اليهودي اذا سَرق جَبُّةً وتاب عن اليهودية، ولم يَتُبُ عن السرقة فانَّ توبته مقبولةً إجماعاً.

الله المعالمة: التوبة واجبةً إمّا عن الكبائر فلاتّها دافعة للضرر الذي هو العقاب فتكونُ واجبة.

وامّا مطلقاً فبالسمع كقوله تعالى ﴿ تُوبوا إلىٰ الله تُوبَةً نَصوحاً ﴾ (١) وما عُلم من دين الأنبياء (عليهم السلام) من وجوبُ التّوبة.

وأختلفوا في المعصية اذا تاب عنها ثم ذكرها من بَعدُ هل يَجبُ التّوبة عنها، قالَ أبو هاشم لا يجبُ، وأوجبُه آخرون.

حُجّة أبي هاشم أنَّ الواجبَ قد فُعِل فيسقُط التعبّد به.

وإحتجَّ الآخرون بانَّه إذا ذكرها فانْ وجد من نفسه الإِستمرار عليها، وذلك لا يكون إلّا بتجديد التّوبة فيكونُ تجديدها واجباً. وإنْ لم يَجدُ وجبَ تجديدها لأنَّ الآتى بالتّوبة لا يعلمُ سقوط العقاب بها فيجبُ تجديدها وفي هذا ضعف.

ا /١٢] مسألة: ذهبت المُعتزلة إلىٰ أنَّ سقوط العقاب عند التّوبة واجب، وقالت المُرجئة الله تفضلٌ.

إحتَّجت المُعتزلة بوجهين الأول: إنَّ القولَ بعدم سقوط العقاب يَقتضي قُبح التكليف في حقّ العاصي، لأنَّه إنَّما يَحسنُ توصلاً إلىٰ الثواب، والثوابُ لا يجامعُ استحقاق العقاب، فلو لم يكن له طريقٌ إلىٰ التَّخلص من العقاب لَقُبحَ تكليف.

الثاني: إنَّه يجبُ سقوط الذُّم عَقبب التّوبة، فيجبُ سقوط العقاب الذي هو

<sup>(</sup>١) التحريم: ٨

المَعلول الآخر.

أما الأول: فلأنَّ من أساء إلى غيره وإعتَذَر اليه وعرف صِدقَ إِعتذاره، وجبَ عليه أنْ يُسقِطَ ذَمّه علىٰ تلك الإساءة، ومتى ذَمَّه ذمَّهُ العُقلاء.

وأمّا الثاني: فلأنَّ المُقتضي لهما معاً المَعصية، فلمّا سقط الذَّمُ علمنا انَّها خَرجت عن التأثير في استحقاق العقاب.

إعترض عليهم في الأول: بأنَّ له طريقاً غير التَّوبة وهي العَفو وإِستكثارُه من الطاعات على رأيهم بحيث يَزيد ثوابه على عقابه فيَسقط عقابُه.

ومع تسليم عَدم الطريق بمنع عدم إِستحقاق الثواب والعِقاب، فانَّ العِقاب عندنا منقطعٌ.

وفي الثاني: بالمَنع من وجوب قَبول الإِعتذار، ولو سُلّم فالقياس على الشاهد غير متين، مع انَّه منقوضٌ بأنْ القَبيح يقتضي الذّم ولا يقتضي العقاب كما في حقّه تعالىٰ، فَلِم لا يخرج القبيح عن مؤثريته في إِستحقاق الذَّم شاهداً، ولا يخرج عن مؤثريته في إستحقاق الذَّم شاهداً، ولا يخرج عن مؤثريته في إستحقاق العقاب؟

إحتج الآخرون: بان وجوب السقوط إن كان لوجوب القبول، وجب أن يكون من أساء إلى غيره بأعظم الإساءات ثم إعتذر إليه ولم يَقبل إعتذاره يذمّه العقلاء، وليس كذلك. وإن كان لأن الثواب المستحق بها أكثر من العقاب بها فهو باطل لما مر من إبطال التحابط.

والأوائل قالوا: إنَّ التعلق بالجسمانيات مما يوجبُ التَعذيب لإِشتغال النفس بها عن المعقولات المُلائمة لها، فالتّوبةُ ندمٌ علىٰ ذلك التّعلق، وإِقلاعٌ عنه فهو مُسقطٌ للعِقاب، لأنَّه لا تدلُّ علىٰ التفات النفس إلىٰ المعقولات.

مسألة: ذهبَ الشبوخ إلى أنَّ التوبة مُسقطة للعقاب لذاتها، وذهبَ قوم إلى انَّها مُسقطة للعقاب لذاتها، وذهبَ قوم إلى انَّها مسقطة له بكثرة ثوابها.

احتج المشايخ بأنَّ من أساء وبالغ في الإعتذار قَبح ذمَّه لا لكثرة إستحقاق المَدح بالإعتذار، لأنَّه لو كان كذلك لكانَ ذلك بالإحسان إليه بعد الإساءة، فكانَ

يجب أنْ لا يسقط الذُّم إلَّا بالإحسان، فلما سقط مطلقاً علمنا انَّها مُسقطة بنفسها.

واحتجَّ المخالف بأنَّها لو أسقطت العقاب بنفسها لأسقطته في الدار الآخرة. والجواب: المعارضة، فإنها لو أسقطته بكثرة الثواب لأسقطته في الدار الآخرة.

لا يقال: لا إستحقاق بها في الدار الآخرة لأنَّه مُلجاءً إليها.

لانا نقول: فلا يستّحقُ سُقوط العقاب بها لأنّه مُلجاءً إليها، لأنّه نادمٌ علىٰ المَعصية لالقبحها.

#### المقصدُ الثالث: في الشفاعة

إِتَّفَق المسلمون على ثبوت الشفاعة لنبينا (صلى الله عليه وآله) وأختلفوا، فذهبت المُعتزلة إلى أنَّ الشفاعة إنَّما هي للمؤمنين في زيادة المنافع، وذهبَ غيرهم إلى أنَّها تكون للفساق في سقوط عقابهم.

وهو الحقُّ عندي لوجوهٍ.

أحدها: إنَّ الشفاعة لا تُفهُم إلَّا في إسقاط العقاب.

الثاني: إنَّ طلب المَنافع للغير لوكانَ شفاعةً لكنًا شافِعين في الرَسول (صلى الله عليه وآله).

لا يقال: الرتبة مُعتبرةً بين الشافع، والمشفوع فيه.

لأنّا نقول: لو إعتُبِرتْ بينهما لأعتُبرت بين الشافع، والمشفوع. إليه، والتالي باطلٌ لأنَّ النبي(صلىٰ الله عليه وآله) شَفّع إلىٰ بُريرة وهي أخفضُ منه.

الثالث: ما نُقل عنه (عليه السلام) من قوله [إدَّخَرْتُ شَفاعتي لأهلِ الكبائر من أمتي](١).

الرابع: إنَّ الشَّفاعة إنَّما هي للمُحتاج الذي هو الفاسق، امًّا المُستغنى فالشَّفاعة

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة: كتاب الزهد، حديث رقم ٤٣١٠.

مسند أحمد بن حنبل: ٢١٣/٣.

كنز العمال: ج ١٤/حديث ٣٩٠٥٥، ٣٩٧٥١.

٣٦٦ .... مناهج اليقين في اصول الدين

له عبت.

وإحتجّوا بقوله تعالى ﴿ مَا لِلظَّالَمِينَ مِنْ حَميمٍ ولا شَفيعٍ يُطاع ﴾ (١). وبقوله تعالى ﴿ وما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنصار ﴾ (٢).

والجوابُ: المَنعُ من العموم، والحمل على الكافرين جمعاً بين الأدلة. ولأنَّ نفي الشّفيع المُطاع الشّفيعُ الذي نفي الشّفيع، لأنَّ المَفهوم من المُطاع الشّفيعُ الذي يكون فوق المَشفوع إليه ولا أحد فوقه تعالى. والناصرُ يُطلق على المغالبُ المدافع، وهو منتفٍ بخلاف الشافع.

<sup>(</sup>١) غافر: ١٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٧٠.

# المَنهجُ الحادي عَشَر في الأسماءِ والأحكام

إختَلف الناسُ في الإِيمان، فذهبتِ الإِماميةُ إلىٰ أنَّه المَعرفةُ، وهو مذهبُ جُهَم بن صفوان، ويُميل إليه أبو الحسن الأشعري.

وذهبت الأشعرية إلى أنَّه عبارة عن التَّصديق.

وذهبت الكرامية إلى أنَّه عبارة عن التَّلفظ بالشهادتين.

وذهبَ الجُبَّائيان وأتباعهما إلى أنَّه عبارة عن فِعل الواجبات والإِجتناب عن المُحرِّمات.

وذهب القاضي عبدالجبّار، وأبو الهُذيل العلاف إلى أنَّه اسمّ لجميع الطاعات، من فعل الواجبات والمندوبات.

وذهب جماعة السلف إلى انَّه عبارةً عن الإعتقاد بالقَلبُ واقرارٌ باللسان، وعملٌ بالأركان، وهو مذهبُ شيخنا المفيد (رحمه الله).

وذهب بعض أصحابنا إلى أنَّه عبارة عن الإعتقاد بالقلب، والإِقرارُ باللسان، أو حكمُه كما في حَق الساكت والنائم والمُكره.

والأخيرُ عندي هو الحَقّ، لأنَّ الإِيمان في اللُّغة التصديق، والأصلُ عدم النقل

لأنه لو ثقل في الشرع لكان ذلك معلوماً كسائر الألفاظ المنقولة شرعاً، وذلك التصديق لا يجوزُ أنْ يكونَ إشارةً إلى المعرفة القلبية لقوله تعالى ﴿ فلمّا جاءَهُم ما عَرفُوا كَفَروا به ﴾ (١) ، ولا التصديقُ اللساني لقوله تعالى: ﴿ قالت الأعرابُ آمنًا قُلْ لَمْ تُؤمُنوا ولكنْ قُولوا أسلمنا وَلمّا يَدخُل الإِيمانُ في قُلوبكم ﴾ (١) . ولا شك أنَّ أولئك الأعرابُ كانوا مُصدّقين بألسنتهم، وقوله تعالىٰ ﴿ وَمَن الناسِ مَنْ يَقُولُ آمنًا بِالله وَبِاليه مِ الآخرِ وَما هُمْ بِمؤمنين ﴾ (٣) فيجب أنْ يكونَ الإِيمانُ عبارة عن مجموعهما.

اَحتَّجت المُعتزلة: بانَّ فعل الطاعات هو الدينُ لقوله تعالىٰ ﴿وذلك دِينُ القِيمة ﴾ (٤)، إِشارة إلىٰ إِقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وعبادة الله تعالىٰ. والدينُ الإِسلام لقوله ﴿إنَّ الدِّينَ عندَ الله الإِسلام ﴾ (٥) والإِسلام الإِيمانُ وإلّا لم يكنُ مقبولاً، لقوله ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسلام ديناً فلن يُقبلَ مِنه ﴾ (١)، وأيضاً قوله تعالىٰ ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضِيْعَ أَيمانكم ﴾ (٥) أي صلاتكم.

والجوابُ عن الأول: إنَّ ذلك لفظٌ واحدٌ، وما تقدم جمعٌ فلا يُعبَر به عنه فلابدً من المجاز.

فنَحنُ نقول المرادُ به ذلك الدّين، والإخلاصُ دينُ القيّمة.

وعن الثاني: إنّه يجوز أنَّ يكونَ المراد به تصديقكُم بتلك الصلاة.

وينتقضُ مذهبَهُم بوجوهٍ:

أحدها: أنَّ الإِيمانَ يجامعُ المعصية، فلا يكونُ هو عبارةٌ عن فعل الطَّاعات.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٨

<sup>(</sup>٤) البيّنة: ٥.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٩.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٨٥

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٤٣.

المنهج الحادي عشر: في الأسماءِ والأحكام .................. ٢٩٠

بيانُ الأول: قوله تعالى ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَينُهما فَإِنْ بَغَتْ إحداهُما عَلَىٰ الأُخرىٰ فَقاتِلُوا التي تَبْغِي ﴾ (١).

وقوله تعالى ﴿ الذينَ آمنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْم ﴾ (٢).

وثانيها: إنَّ فعل الطاعات معطوفٌ على الإِيمان، فيكُونُ مغايراً له لقوله تعالىٰ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَالِحَاتِ ﴾ (٣) وقوله: ﴿ وَمَنْ يَأْتِه مُومناً قَدْ عَمِلُ الصالحات ﴾ (١٠).

وثالثها: أنَّ الإِيمانَ من صفات القُلوب لقوله تعالىٰ ﴿ يَشْرَحُ صَدْرَهُ للإِسلام ﴾ (٥) ، وقوله ﴿ وقله مُطْمَئِنٌ بالإِيمان ﴾ (١) ، وقوله تعالىٰ ﴿ اولئك كَتَبَ فِي قُلوبِهُمُ الإِيمانَ ﴾ (١) .

مسألة: صاحبُ الكَبيرة مؤمنٌ لِما بيَّنا من أنَّ الإِيمان هو التصديق القلبي بما علم بالضرورة مجيء الرسول به.

وذَهَبَت المُعتزلة إلى أنَّه لا مؤمنٌ ولاكافرٌ بل هو منزلة بين المنزلتين.

وذَهَبَ الحَسنُ البصري إلىٰ أنَّه منافقٌ.

وذهبت الزيّدية إلىٰ أنَّه كافرٌ نعمةٍ.

وذَهَبت الخوارج إلىٰ أنَّه مُشركً.

وذَهَبت الأزارقة من الخوارج إلى انَّه مُشرك.

A . - 1 211/2

<sup>(</sup>١) الحُجرات: ٩.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) الانشقاق: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) طه: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) النحل: ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) المجادلة: ٢٢.

وذَهَبت المُرجِئة (١)، وأصحابُ الأشعري، وأصحابُ الحَديث، وكافة أصحابنا إلى ما ذهبنا نحنُ إليه.

وإحتَّجت المُعتزلة بانَّ الفاسق ليس بمؤمنٍ، لأنه ليس بفاعلٍ للطاعات ولا تارك للمعاصي ولا بكافرٍ، لأنَّه يقامُ عليه الحُدود، ولأنَّه يُدفن في مقابر المسلمين، ويُغسَّل كتغسيلهم.

والجَوابُ عن قولهم: إنَّه مبني علىٰ أنَّ الإِيمانَ فعلُ الطاعات، ونحنُ قد بيَّنا بُطلانه.

> [۲/۲۵۰] مسألة: الكفر عبارة عن إنكار ما عُلم بالضرورة مجيء الرسول به. وقال القاضي: الله الجَحْدُ بالله وهو غيرُ منعكسٍ.

وقالتْ المُعتزلة: أنَّه فعلُ قبيحٍ أو إخلالٌ بواجبٍ يستّحق به أعظم العُقوبات. وهو باطلٌ لأنَّ عقوبات الكفر متفاوتة، وكلّ ما زاد فهو أعظمُ بالنسبة إلىٰ ما

وعلى قولنا لا يكفُر أحدٌ من أهل الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة (٢) وأصحابه. والمعتزلة الذين تقدموا على أبي الحُسين كفّروا الأشاعرة لقولهم بالصفات، ونسبة الأفعال إلى الله تعالى.

وامًّا المُشبّهة فقد كفّرهم الجُمهور من الأشاعرة ومن المُعنزلة. وهوَ الحقُّ عندي لإِعتقادهم أنَّ واجبَ الوجود جِسْمٌ، وكلُّ جسمٍ مُحدَثُ لما نا.

[٣/٢٥١] مسألة: التأويل لا يَمنعُ من كون المذهب خطاءٌ، لأنَّ التأويل الفاسد لا يُخرج الجَهل عن كونه جَهلاً، فيكونُ هاهنا انضمام مَعْصيةٍ إلىٰ مَعْصيةٍ فيكون أبلغ.

(١) هي فرقة ارتضت حكم بني أُميَّة مخالفة في ذلك مع المسلمين قاطبة، وتعتقد بعدم تكفير أي انسانٍ اعتنق الإسلام مهما ارتكب من المعاصي والموبقات ويكون أمره لله وحده.

<sup>(</sup>٢) هو النعمان بن ثابت بن زوطي، أصله من فارس، ولد حوالي سنة ٨٠ هـ بالكوفة، سمع على عددٍ من التابعين، يقال انه كان يميل إلى العلويين، وينسب المذهب الحنفي إليه. توفي ببغداد سنة ١٥٠ هـ.

وقال العَنْبري: إنّه يُخرج المذهب الباطل عن بطلانه، كما إنَّ الأجنبية اذا اعتقدَ انَّها امرأتُه فانَّها لا تحرم عليه.

وهذا المثال خطاءً لأنَّ الشرط في الزِّنا هو العلمُ بأنَّها أجنبية فيتغيَّرُ بالجَهل.

مسألة: الفِسقُ لغة الخروج، وأصطلاحاً الخروج عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفر.

الكفر.

والنفاقُ لغةً هو انْ يُبطن الإِنسانُ خلاف ما يُظهره.

وفي الشَرع إظهارُ الإِيمان وإِبطانُ الكُفر.

[0/Y

مسألة: حُكمُ المؤمن المُستَّحق للمدح هو التَعظيم، ويتزايدُ تعظيمه بِحسب تزايد شرفه. ومن أحكامه أنَّ يزُوَّج المؤمنة، ويرثَ من المؤمن، وتغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المُسلمين. وإنكان مرتكباً للذنب فانْكان كبيرة ذُمَّ ولم يُمدح، وشهادته مردودة، ويُحدَّ إنْ أوجبَ الذنبُ الحدَّ، ويُلحق به أحكامُ المؤمنين المغايرة لذلك.

والمُرجئة قالوا: إنَّ الفاسق يُمدحُ لأيمانه ويُذَّمُ لفسقه.

والخوارج قالوا: إنّه يُذّم وله أحكام الكفّار، وإنْ لم نعلم كونه كبيراً لم يُذّم. وأمَّا الكافر فانْ كانَ كُفرهُ بعد إِيمانٍ سُمي رِدّة، ويُستتاب إنْ لم يُولد علىٰ الفطرة، فإنْ تابَ وإلَّا قُتلَ.

وإنْ ولدَ علىٰ الفطرة قُتل.

وإنْ لم يكن بعد إِيمانٍ، فانْ كانَ حربيّاً قُوتلَ حتىٰ يَسلِمْ. وإنْ كانَ ذميّاً، أو مجوسياً فانه يُقتل، أو يُؤخذ منه الجزية بشرط الإِلزام بالذمّة.

والمنافقُ إنْ أظهر نفاقه أجري عليه أحكامُ الكُفار. وإنْ لم يُظهر أجري عليه أحكامُ المسلمين.

## المنهج الثاني عشر

# في الأمر بِالمَعْرُوف والنَّهي عَن المُنكر

الأمرُ هو طلبُ الفعل بالقول علىٰ جهة الإِستعلاء. والمعروفُ هو كلُّ فعلٍ حَسنِ إختَصَ بوصفٍ زايدٌ علىٰ حُسنه، اذا علم ذلك من حالِ فاعله، أو دُلَّ عليه.

والأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالشرع، فانَّ ذلك معلومٌ من دينِ مُحمدٍ (صلى الله عليه وآله).

وقال آخرون إنَّ وجوبهما عقليٌ.

وأورد عليهم: أنَّه لوكانَ كذلك لما إِرتفعَ معروفٌ ولما وقعَ منكرٌ، أوكان الله تعالىٰ مُخلَّا بالواجب. والتالى بقسميه باطلٌ، فالمقدّم مثله.

بيانُ الشرطية: إنَّ الأمر بالمعروف هو الحَملُ علىٰ فِعل المَعْروف، والنهي عن المُنكر هو المَنعُ منه، فلو كانا واجبين بالعَقل لكانا واجبين علىٰ الله تعالىٰ، لأنَّ كلّ واجبٍ عقلي فانَّه يجبُ علىٰ كلّ من حصل فيه وجه الوجوب، ولو وجبا علىٰ الله تعالىٰ لزم أحدُ المحذورين.

وأما بُطلانهما: إمَّا الثاني فظاهرٌ بما سلف من حُكمه.

وامًّا الأول فلأنَّه يلزم الإِلجاء ويُنافي التكليف.

لا يقال: هذا واردَّ عليكُم في وجوبهما علىٰ المكلف، لأنَّ الأمر هو الحَملُ والنهي هو المنع، ولا فرق بين الحَمل والمنع في اقتضائهما الإِلجاء بين ما اذا صدرا من الله تعالىٰ، وذلك قول بإبطال التكليف.

لأنّا نقول: لا نُسلّم انّه يلزم الإلجاء، لأنّ منع المُكلف لا يـقتضي الإمتناع، أقصى ما في الباب أنّه يكونُ مقرباً ويَجري ذلك مَجرى الحُدود في باب اللّطف، ولهذا يَقع هذه الأفعال مع حصول الإنكار واقامة الحُدود.

[1/٢٥٤] مسألة: من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنْ يَعلم الآمر والناهي كون المعروف معروفاً والمُنكر منكراً، وهو ظاهرٌ.

ومن شروطهما: أنْ تكون المعروف مما سيقع والمنكر مما سيُترك، فانَّهما بعد وقوعهما لو أمر بها ونهئ لكانَ عابثاً.

ومنها: انْ يُجوَّز تأثير إنكاره لأنَّ الغَرض هو ارتفاع المنكر ووقوع المعروف، وتوجههما إلى من لا يؤثرانِ فيه عبث.

منها: أنْ يَعلم أنَّه لا مفسدة في ذلك دينية ولا دنياويّة وإلّا لزم إستلزامُ الإنكار المُنكرَ وهو مفسدةٌ.

مسألة: إختلفوا في وجوبهما، فذهبَ الشيخُ أبو جَعفر الطوسي (رحمه الله) الى أنهما واجبان على الأعيان، مستدلاً بقوله (عليه السلام) [لتأمُرون بالمَعروف ولتنهون عن المُنكر] (١)، وبفحوى قوله تعالى: ﴿ لُعِنَ الذينَ كَفَرُوا مِنْ بَني إسْرائيلَ عَلَىٰ لِسان داوُدَ وعيسىٰ بنُ مَريم ذلك بِما عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنكرٍ فَعَلُوه ﴾ (١)، وبالأثر الوارد للنبيّ (صلىٰ الله عليه وآله) بالأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر (٦)، مع وجوب التأسى به.

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام: للشيخ الطوسي: ج٦/١٧٦ حديث ٢٥٢، دار الكتب الإسلامية - طهران، الطبعة الثالثة.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة للشيخ الحرُّ العاملي. ج١٦ /١٦٣ حديث ١٨، مؤسسة آل البيت (ع) الطبعة الاولى ١٤١٢ه.

وذهبَ السيد المرتضىٰ (رحمه الله) إلىٰ انّهما واجبان علىٰ الكفاية لأنّ الغَرض منهما وقوع المَعروف وارتفاع المُنكر، ومتىٰ حصلا بفعلٍ واحدٍ كان توجّه الأمر بهما علىٰ غيره عبثاً.

٣/١] مسألة: الأمرُ بالمعروف ينقسم إلى واجبٍ وندبٍ تبعاً لأنقسام المعروف إليهما.

أما المُنكر فلمّاكانَ كلُّه قبيحاً، كان النهى عنه كله واجباً.

ولهما قسمة أخرى باعتبار الفاعل وذلك لأنّهما قد يجبان باللسان، واليد، والقلب.

مسألة: الدعاء هو طلب المنافع ودفع المضّار بالقول منه تعالى، هذا في العُرف.

وأما في الوَضع فانّه عبارةٌ عن الطَّلب، ويمضىٰ في الكُتب أنَّه يقتضي الرُّتبة، هذا خطاءٌ، فانَّ العُقلاء يُسمَّون السيد داعياً لعبده إلىٰ سقيه الماءَ، ويقولون أنَّه تعالىٰ دعانا إلىٰ عبادته.

ومن شروط حُسن الدعاء: عِلمُ الداعي كونُ ما يطلبُه بدعائه مقدوراً لمن يدعوه، وهذا يتضمَّن أَنَّ مَنْ دعا الله تعالىٰ يجب أنْ يكونَ عارفاً به وبصفاته.

ومن شروط حُسنه: أَنْ يَعلمَ حُسن ما طلبه، وذلك إنَّما يكونُ بانْ لا يكونَ فيه وجهُ قُبح.

وَمن شروطه: أنْ لايكونَ الداعي عالماً بانَّ ما طلبه لا يقع، كمن يسألُ الله تعالىٰ إحياء الموتىٰ، وغُفران عقاب الكفّار.

وإختلفَ الشيخانُ هاهنا، فقالَ أبو على إنَّ ذلك قبيحٌ عقلاً. وقال أبو هاشم إنَّ قبحه شرعيٌ.

مسألة: ينقسم ما يتناوله الدعاء إلى قسمين:

00

أحدُهما: قد تقدم العلمُ بانَّه واجبٌ مَفعول لا محالة. والفائدة فيه التَّقربُ والتعبَّدُ، لا طلبُ ما يتناوله الدعاء كالصلاة علىٰ النبي (صلى الله عليه وآله).

والثاني: انْ لايعلمَ وجوبَه وحُصول فعله، وهو قسمان:

أحدهما: انْ يكونَ واجباً وقد خفي علينا وجوبه مثلُ أنْ يكونَ الخفاء (١) في التكليف. وينقسم إلىٰ ما يكونُ مصلحةً مطلقاً، وإلىٰ ما يكونُ مصلحةً ولطفاً عند الدعاء، ولولاه لم يكن كذلك. والقسمُ الأول لا يكونُ وقوعه اجابةً للدعاء، وفي القسم الثاني يُمكن انْ يُسمىٰ وقوعه إجابةً للدّعاء لأنَّ للدُّعاء تأثيرٌ في فعله.

وأما الثاني: وهو ما ليس بواجبٍ من التّفضل والإِحسان، وذلك مما يجوزُ انْ يفعلَ، فإذا فَعلهُ الله تعالىٰ عند الدعاء فهو إِجابةٌ له.

لا يقال: اذا شرطتم في الدعاء انْ يكونَ بالمصلحة، ولا شك في أنّه تعالىٰ حكيمٌ لا يَخلُ بالمصلحة فلا فائدة فيه؟

لأنَّا نقول: جازَ أنْ لا يكونَ مصحلةً إلّا بالدُّعاء كما قُلنا، وأمّا فيما علم كونه مصلحةً فالدعاء فيه تعبّدٌ وقد سلف.

امًّا الأوائلُ: فحاصل كلامهم في الدعوات المُستجابة أنَّ العلل قديمة (٢) عامة الفيض، وإنَّما يحدثُ ما يحدثُ بسبب حُدوث استعدادٍ مُستندٍ إلىٰ حادثٍ سابق، فجاز أنْ يكون الدعاءُ الحادث علةً مُعدّةً لوجود المَدعوّبه. وهذا ضعيفٌ لأنه لا فرق بين حُسن الدعاء، أو حدوث مزيدٍ في ذلك.

# # #

واذ قد وقَقنا الله تعالى لإِتمام ما أردْناهُ، وإنهاءِ ما قصدناه، فلنحمدُ الله تعالى حمداً لا يتناهى، ونشكره شُكراً لا يُضاهي ونسأله أنْ يَجعل ماكتبناه حُجةً لنا لا علينا، ويوفّقنا للإِستعداد ليوم اللقاء، والثبات على الدِّين الحقّ إلىٰ يوم الفناء. وأنْ يُصلِّ علىٰ أشرفِ الذواتِ المُطهّرات، وأعظم النُفوسِ المُفارقات، ويُخصصٌ من بينهم أولاهُم بالإِحسان، وأعمّهم بالإِمتنان مُحمّد المُصطَفى وعترته الطاهرين

<sup>(</sup>١) في خ٢ و ٣: لطفاً.

<sup>(</sup>٢) في خ٢: علة.

(صلوات الله عليهم أجمعين)، بأفضل الصلوات، وأكمل التحيات. ونسأل إخواننا الصالحين القارئين لهذا الكتاب أنَّ لا يَخلونا من دُعاءٍ مُستجابٍ، وأنَّ يُصلحوا ما فيه من خَلَلٍ ونُقصان، وخطاءٍ ونسيان، وأنَّ يَترحموا علينا عقيب صلواتهم، ويذكرونا في خلواتهم والحمدُ لله رب العالمين وصلواته على سيَّد المُرسلين وخاتم النبيين محمّد النبي وآله الطاهرين وسلامه.

\* \* \*

بلغت مقابلته بنسخة الأصل على يد العبد الفقير إلى الله تعالىٰ صاحبه غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين، وذلك في العشر الوسط من شعبان المبارك .....

# # #

هذه النسخة نُسخت وقوبلت بِنُسخة الأصل المُبيضّة والحمد لله وحده.

\* \* \*

صورة ماكتبه المصنف في نسخة الأصل:

فرغتُ من تسويده ..... ربيع الآخر من سنة ثمانين وستمائة وكتب حسن بن يوسف بن المُطهّر، حامداً لله مصلياً.

#### هكذا ورد في نهاية النسخة الثانية:

«والحمدُ لله رب العالمين، وصلواته على سيّدنا محمّد النبيّ وآله الطاهرين. على يد العبد الفقير الضعيف المحتاج إلى رحمة الله وغفرانه.... الحسن بن.... غفر الله ذنوبهم، وهو صاحبُ الكتاب يوم التاسع والعشرين من شهر المحرم سنة اثنى وعشرين وسبعمائة هجرية.

والمصنف دام ظله فرغ من تسويده في سادس عشر ربيع الآخر من سنة ثمانين وستمائة».

وكتب علىٰ يسار الصفحة:

(فرغتُ من تسويده سادس ربيع الآخر من سنة ثمانين وستمائة، وكتب حَسن بن يوسف بن مُطهر حامداً لله مُصلياً).

واحتمل كاتب هذه النسخة أن هذه العبارة بخط المصنّف، فكتب على يمين الصفحة:

(كأنّه بخط المصنف رحمه الله).

#### \* \* \*

هكذا ورد في نهاية النسخة الثالثة:

فرغ المصنف أدام الله ظلّه وجلاله، وزاد جماله وأعطاه آماله، بأشرف الذّوات، أعني محمّداً وآله، عن تصنيفه سادش ربيع الآخر من سنة ثمانين وستمائة. وفرغ ناسخه يوم .... في غُرّة شهر الله المُبارك شعبان عمّت بركته، سنة أربع وعشرين وسبعمائة. أضعف خلقه تعالىٰ جِرْماً، وأقواهم جُرماً، عليّ بن الحُسين

المنهج الثاني عشر: في الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر .....٧٠٠

الطبرى، حامداً الله تعالى ومصليّاً على نبيّه المصطفى وآله أجمعين، الطيّبين الطاهرين.

# الفهارس

| ۲۸۲         |   |     |     | • • | <br>• | •   |   | • |     |   | •   |       |     |   | • |   | •                | •   | • • | •  | •  |     |    | • | ( | بة | آن | نر | قا | ۱ ( | ت  | با | 5        | 11 | ر | سو | ٠              | فه  | _          | ١        |
|-------------|---|-----|-----|-----|-------|-----|---|---|-----|---|-----|-------|-----|---|---|---|------------------|-----|-----|----|----|-----|----|---|---|----|----|----|----|-----|----|----|----------|----|---|----|----------------|-----|------------|----------|
| 790         | • |     | •   |     | <br>• | • • |   | • | • • |   | • • | <br>• |     |   |   |   |                  | •   |     |    | •  |     |    | • | • |    |    |    | ئ  | . ي | اد | >  | 5        | 11 | ن | س  | ہر             | ف   | -          | ۲        |
| <b>۲9</b> ٧ | • | • • | •   |     | <br>• | • • |   | • |     |   |     | <br>• |     |   |   |   |                  | • • | • • | •  | •  | • • |    | • | • |    |    | •  | •  | م   | K  | ع  | <b>'</b> | 1  | ں | N. | ہر             | . ف | <b>-</b> ' | ٣        |
| ٤٠٥         | • |     | •   |     | <br>• |     |   | • |     |   |     | <br>• | • • |   | ı | _ | ف                | أأ  | و   | ط  | ال | وا  | ب  |   | J | A  | ذا | ما | إا | و   | ئ  | رو | ف        | 11 | ل | س. | <del>ا</del> ر | فو  | -          | ٤        |
| ٤٠٩         | • |     | •   |     | <br>• |     | • | • |     |   |     | <br>• |     |   | • |   | •                | •   |     |    |    | • • |    | • | • | •  | ت  | عا | ~  | U   | ب2 | 2  | لہ       | 1  | ں | رد | هر             | . ف | - (        | 0        |
| ٤١٥         | • |     | •   |     |       |     | • | • |     | • |     | <br>• |     | • |   | 5 | ׅ֖֖֓֡֝֝<br>֖֖֖֖֡ | ٤   | و ق | لو | را | 9 ( | از | _ | ٨ | بد | 11 | و  | ح  |     | اذ | و  | لہ       | 1  | ں | u_ | ہر             | . ف | -          | ٦        |
| ٤١٧         |   |     | • • |     |       |     | • |   |     |   |     |       |     | • |   |   |                  |     |     |    |    |     |    | • | • |    |    | (  | ی  | و   | حة | ح  | ل        | ١, | ٠ | رد | هر             | . ف | ٠.         | <b>Y</b> |

## [۱] فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة  | 7 <b>5</b> 10 |
|---------|---------------|
| الصفاحة | الآية         |

#### سورة البقرة / ٢ ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ﴾ 271 ﴿ فأتوا بسورة من مثله ﴾ 177 کیف تکفرون بالله 227 ﴿ أنبئهم بأسمائهم 717 ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 227 بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 707 ﴿ أُولِنُكَ الذينِ اشتروا الحياة الدنيا﴾ 227 ﴿ فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾ 771 ﴿ ولن يتمنُّوه أبداً ﴾ T17\_ T10 ﴿ لا ينال عهدى الظالمين 799-77. ﴿ وما كان الله ليضيع ايمانكم 277 ﴿ ولكم في القاصص حياة ﴾ 77.

YAV

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

| الدر-    | . اصول | البقين في | . مناهح | <br> | <br> | <br> | ۲۸٤. |
|----------|--------|-----------|---------|------|------|------|------|
| و العالي | ا سرد  | 5 0       |         |      |      |      |      |

| 77. | وأنفقوا مما رزقناكم                              |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٣٦٦ | ﴿ وما للظالمين من أنصار ﴾                        |
| 7.7 | ﴿ والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ﴾ |

## سورة آل عمران/٣

| 771        | ﴿ ان الدين عند الله الاسلام                           |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ۲۸۲ _ ۲۸۲  | ﴿ ان الله اصطفىٰ آدم ونوحاً وآل ابراهيم علىٰ العالمين |
| 710        | ﴿ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم     |
| ۲۳۱        | ﴿ وأنفسنا وأنفسكم ﴾                                   |
| 777        | ولم تلبسون الحق بالباطل،                              |
| 771        | ﴿ ومن يبتغ غير الاسم ديناً فلن يقبل منه ﴾             |
| 777        | ﴿ الذين كفروا بعد ايمانهم                             |
| ٣٣٨        | ﴿ لَمْ تَصَدُونَ عَنْ سَبِيلَ اللَّهُ ﴾               |
| 78.        | ﴿ أُعِدَت للكافرين ﴾                                  |
| <b>۲۳9</b> | ﴿ سارعوا إلىٰ مغفرة من ربكم                           |
| 137        | ﴿ عرضها السموات والأرض﴾                               |
| 78.        | ﴿ أُعِدَت للمتَّقين ﴾                                 |
| 272        | ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ ﴾                                  |

# سورة النساء/٤

| من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها،      | ﴿ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حد             | T07_T7. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| ماذا عليهم لو آمنوا،                                         | ﴿ وماذا عليهم لو آمنوا ﴾                   | ۲۳۸     |
| ا أيها الذين أُوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقاً لما معكم، | ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ أُوتُوا الكتاب آمنو | 709     |
| نَ الله لا بغفر أن يشرك به ﴿                                 | ان الله لا يغفر أن يشرك به                 | 409     |

| TAO | القرانية | فدر الأبات   |
|-----|----------|--------------|
|     | - /      | <del> </del> |

| 777                         | ولا يظلمون فتيلاً ﴾                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۳-۲۳۰                     | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللَّهِ وأَطْيَعُوا الرَّسُولُ ﴾                  |
| ۲۵۰ - ۲۵۱                   | ومن يقتل مؤمناً متعمداً ﴾                                                                    |
| 707                         | ﴿خالدين فيها أبداً                                                                           |
| 7 <b>7</b> 7 _ 7 <b>7</b> 7 | ﴿ من يعمل سوءً يُجْزَ بِهِ ﴾                                                                 |
| 707_77·                     |                                                                                              |
| 117_11V                     | فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ﴾                                                                 |
| 444                         | ﴿إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكُ كَمَا أُوحِينَا إِلَىٰ نُوحِ وَالنِّبِينِ مِن بَعْدُهُ             |
| 777                         | ولن يَسْتَنْكِفَ المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة |
|                             | سورة المائدة/٥                                                                               |
| 711                         | ﴿ وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَىٰ الْإِثْمُ وَالْعَدُوانَ ﴾                                         |
| ٣٢.                         | ﴿ وَلَا تَرَكُنُوا إِلَىٰ الَّذِينَ ظُلْمُوا ﴾                                               |
| <b>1TV</b>                  | ﴿ فَطَوَعت له نفسه ﴾                                                                         |
| 475                         | <ul> <li>لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل علىٰ لسان داود وعيسىٰ</li> </ul>                     |
| <b>YAY</b>                  | ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء                                            |
|                             | سورة الأنعام/٦                                                                               |
| 411                         | والذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم                                                         |
| <b>YAY</b>                  | ﴿ فَبِهُدَاهُم ٱقْتَدِه ﴾                                                                    |
| 717_710                     | ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾                                                                         |
| 727                         | ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظِّنَ ﴾                                                          |
| 411                         | پشرح صدره للإسلام                                                                            |
| 700                         | <ul> <li>یا معشر الجن قد استکثرتم من الإنس</li> </ul>                                        |

| ٣٨                                                      | ن في اصولِ الدين |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| وقله عشر أمثالها ﴾                                      | ۲۳۷              |
| سورة الأعراف/٧                                          |                  |
| وما منعك ألا تسجد                                       | ۲۳۸              |
| وما نهاكُما ربّكما عن هذه الشجرة إلّا أن تكونا ملكين،   | <b>7</b>         |
| و الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلّا وسعها، | <b>7</b> 0V      |
| و لن ترانى ا                                            | 717              |
| سورة التوبة/٩                                           |                  |
| ﴿ ويوم حُنَينِ ﴾                                        | 777              |
| وإذ أخرجه الذين كفروا﴾                                  | 777              |
| وعفا الله عنك لم أذِنت لهم                              | ***              |
| والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض                    | ٣٢٣              |
| ويا ايها الذين آمنوا اتّقوا الله وكونوا مع الصادقين،    | ٣٢٢              |
| سورة يونس/١٠                                            |                  |
| وأفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع                         | ٣٠١              |
| ولو نشاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ﴾                 | 710              |
| سورة هود/۱۱                                             |                  |
| ﴿ فَأُ تُوا بِعِشْرِ سُورٍ مِثْلُهُ مَفْتُرِيَاتَ ﴾     | AFY              |
| وما ظلمناهم                                             | 747              |
| وخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك      | 700              |
| ونقال لما يريد ﴾                                        | ۲۳۸              |
|                                                         |                  |

| ۳۸۷         | فهرس الآيات القرآنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢.         | انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 710         | ولو شاء ربك لجعل الناس أمّة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | يوسف/١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ***         | ﴿ بل سولت لكم أنفسكم أمراً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.7         | ما هذا بشراً إن هذا إلّا ملك كريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | سورة الرعد/١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 709         | ان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 220         | وحتى يغيروا ما بأنفسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 739         | ﴿ الله خالق كل شيء ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 781         | ﴿ أَكلها دائم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>۲</b> ۳۷ | سورة إبراهيم / ١٤<br>﴿ إِلَا أَن دعوتكم فاستجبتم لى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | سورة الحجر ١٥/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777         | ﴿ أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | سورة النحل/١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197         | ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لَشَيءَ إِذَا أُرِدِنَاهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لَشَيءَ إِذَا أُرِدِنَاهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ ﴿ يَا لَمُ مَا يَا لَمُ مَا يَا لُكُمُ مِنْ كُمُ مِنْ كُمُ مِنْ كُمُ مِنْ كُمُ مِنْ كُمُ مِنْ فَيَكُونَ ﴾ ﴿ وَمَا يَا لُمُ مِنْ فَيَكُونَ ﴾ ﴿ وَمَا يَا لُمُ مِنْ فَيَكُونَ ﴾ ﴿ وَمَا يَا يَا مُنْ فَيُكُونُ ﴾ ﴿ وَمَا يَا يَا مُنْ فَيُكُونُ ﴾ وقال الله كن فيكون ﴾ وقال الله كن فيكون أن فقول له كن فيكون ﴾ وقال الله كن فيكون أن فقول له كن فيكون أن فقول له كن فيكون أن فقول له كن فيكون أن في أن أن في أن في أن في أن أن في أن في أن في أن في أن أن في أن أن في |
| 411         | وقلبه مطمئن بالإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| مج اليقين في اصولِ الدين | ۲۸۸ ۲۸۸                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
|                          | سورة الإسراء/١٧                                        |
| 111                      | ﴿ وماكنا معذبين حتىٰ نبعث رسولاً ﴾                     |
| <b>۲</b> ٦٨              | ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن علىٰ أن يأتوا              |
|                          | سورة الكهف/١٨                                          |
| ۲۳۸                      | ﴿ فَمِنْ شَاءَ فَلِيوُمِنْ وَمِنْ شَاءَ فَلِيكُفُرِ ﴾  |
| Y <b>Y</b> \$            | ﴿ قُلَ إِنَّمَا أَنَا بِشُرِ مُثْلِكُم يُوحَىٰ إِلَى ﴾ |
|                          | سورة طه/۲۰                                             |
| 777                      | ﴿ لتُجزئ كلُّ نفس بما تسعى ﴾                           |
| 771                      | ﴿ ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات ﴾                    |
| <b>177</b>               | ومن أعرض عن ذكرى ا                                     |
|                          | سورة الأنبياء/٢١                                       |
| <b>777</b> _ 777         | پسبحون الليل والنهار لا يفترون،                        |
| 807                      | ﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الخُلد ﴾                      |
| 177-9                    | ﴿ كما بدأنا أوَل خلق نُعيده ﴾                          |
|                          | سورة الحج/٢٢                                           |
| 18                       | ﴿إِنَّ زِلْزِلَةَ السَّاعَةُ شيء عظيم ﴾                |
|                          |                                                        |

777

807

اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير

ما جعل عليكم في الدين من حرج

فهرس الآيات القرآنية . . . . . . . . . سورة النور/٢٤ ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 771 سورة الفرقان/٢٥ ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً 47. ﴿ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً ﴾ 717 سورة القصص / ٢٨ ﴿ كُلُّ شَىء هَالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ 444 - 45. سورة العنكبوت/٢٩ ﴿إِنَّ الصلاة تنهيٰ عن الفحشاء والمنكر؟ **YAY** سورة الروم/٣٠ وهم من بعد غلبهم سيغلبون 778 سورة السجدة/٣٢ ﴿ ولو شئنا لا تيناكل نفس هداها 720 سورة الأحزاب/٣٣ ﴿ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 221

سورة فاطر/٣٥ ﴿وإنْ من أُمّةٍ إِلّا خلا فيها نذير﴾ سورة يس/٣٦ ﴿ فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلّا ماكنتم تعملون ﴾ 227 سورة الصافات/٣٧ ﴿ والله خلقكم وما تعملون 749 سورة ص /۳۸ ﴿ ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار 400 ﴿ فَقَعوا له ساجدين ﴾ YAY سورة الزمر/٣٩ ﴿ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله جميعاً ﴾ ٣٥٩ سورة غافر / ١٠ ﴿اليوم تجزئ كل نفس بما كسبت 227 ﴿ لا ظلم اليوم 747 ما للظالمين من حميم ولا شفيع يُطاع ا 277 ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة 72. سورة فصلت / ١٤ ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ 227

سورة الشورى/٢٤ وماكان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجابٍ

فهرس الآيات القرآنية سورة الأحقاف/23 ﴿ جزاءً بما كانوا يعملون 13 ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ 717 سورة الفتح / ٤٨ ولتدخلن المسجد الحرام 171 سورة الحجرات/٤٩ ﴿إِنْ جَاءِكُمْ فَاسَقُ بِنَبِإِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ 111 ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 271 ﴿ قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ **77** - 11 • سورة الذاريات/٥١ ﴿ فأخذتهم الصاعقة ﴾ 717 سورة الطور/٥٢ ﴿ كُلِّ امريُّ بِما كسب رهين ﴾ 227 سورة النجم /٥٣ ﴿ وإبراهيم الذي وفَيْ ﴾ 227 سورة الرحمن/٥٥ ﴿ مل جزاء الإحسان إلَّا الإحسان ﴾

227

| ٣٩٢                                                                                          | مولِ الدين |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| سورة الحديد/٥٧                                                                               |            |
| هو الأوّل والآخر)                                                                            | 441        |
| ﴿ النار هي مولاكم ﴾                                                                          | 377        |
| سورة المجادلة /٥٨                                                                            |            |
| واولئك كتب في قلوبهم الإيمان الله الإيمان الله الإيمان الله الله الله الله الله الله الله ال | 411        |
| سورة التحريم/٢٩                                                                              |            |
| وإذ أسرَ النبيُّ                                                                             | 277        |
| ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾                                                 | ٣٣٢        |
| و توبا إلىٰ الله توبة نصوحاً ﴾                                                               | ٣٦٣        |
| سورة الملك/٦٧                                                                                |            |
| ﴿ الذي خلق الموت والحياة ﴾                                                                   | ٧٥         |
| سورة الجنّ /٧٢                                                                               |            |
| ومن يعرض عن ذكر ربّه الله                                                                    | 777        |
| سورة المدّثر/٧٤                                                                              |            |
| ﴿ فما لهم عن التذكرة معرضين ﴾                                                                | ۲۳۸        |
| سورة القيامة /٧٥                                                                             |            |
| ﴿ وُجوة يومنذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾                                                         | 317        |

| فهرس الآيات القرآنيةفهرس الآيات القرآنية                                                           | <b>*1</b> *********************************** |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| سورة الانسان/٧٦                                                                                    |                                               |
| ﴿ ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ﴾                                                | 718                                           |
| ﴿ فَمِن شَاء اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّه سبيلاً ﴾                                                       | 779                                           |
| سورة الإنفطار / ٨٢                                                                                 |                                               |
| ﴿إِنْ الْابْرَارِ لَفِي نَعْيِمُ وَإِنَّ الْفَجَّارِ لَفِي جَحْيِمُ ﴾                              | 47.                                           |
| سورة الإنشقاق/٨٤                                                                                   |                                               |
| ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات                                                                      | 779                                           |
| سورة البيِّنة /٩٨                                                                                  |                                               |
| ﴿ وذلك دين القيمَة ﴾                                                                               | ۳٦٨                                           |
| سورة الزلزلة / ٩٩                                                                                  |                                               |
| ﴿ فَمَنَ يَعْمُلُ مُثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرِهُ وَمَنْ يَعْمُلُ مُثْقَالُ ذَرَّةٍ شُرًّا يَرِهُ | 707                                           |
| ﴿ فَمَنْ يَعْمُلُ مُثْقَالً ذَرَّةٍ خَيْراً يَرِه ﴾                                                | ۲۳۸                                           |
| ﴿ ومن يعمل مثقال ذرّةٍ شرّاً يره ﴾                                                                 | 47.                                           |

## [7] فهرس الأحاديث

| دُخرتُ شفاعتي لاهل الكبائر من أمّتي ٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أقضاكم علىأقضاكم على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اللهمّ أنتني بأحبّ خلقك اليك يأكل معي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إنَّ أخي ووزيري وخير من أترك بعدي، يقضى ديني وينجز وعدي، علي بن أبي طالب. ٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إنَّ الله اطلع على أهل الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك فجعله نبيًّا ٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أنا أشرف البشر المسام |
| أنت مني بمنزلة هارون من موسىٰ إلّا أنه لا نبي بعدي٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أولكم وروداً على الحوض أولكم اسلاماً علي بن أبي طالب ٣١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليّها فنكاحها باطل٣٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حبُّك يا علي حسنة لا يضر معها سيئة وبغضك يا علي سيئة لا ينفع معها حسنة ٣٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حربك يا علي حربي و سلمك سلمي ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| السلطان وليّ من لا وليّ له ٢٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# [3] فهرس الأعلام

الرسول محمد (منناه عليه وآله) ـ النبي ـ رسول الله \_: ١٠٩ \_ ١١٠ \_ ١١٩ \_ ١١٩ \_ ١٧٩ \_

.TVE\_TVT\_T10\_TTV

على بن أبي طالب (عبه الشلام): ٢٩١ ـ ٢٩٤ ـ

\_ TTT \_ TT1 \_ TT · \_ T11 \_ T1A \_ T1V

777.

فاطمة الزهراء (عليه التلام): ٢٧٩ ـ ٣١٧ ـ ٣٢٩ ـ .441

١٩٤ ـ ٢١٤ ـ ٢٣٩ ـ ٢٦٨ ـ ٢٧٠ ـ ٢٧١ ـ الحسن بن علىّ بن أبي طالب (عليه السّلام): ٢٩١ ـ 397\_7.7\_7.7\_7.7.0.7.7.7.7.

٣٠١ ـ ٣٠٦ ـ ٣٠٦ ـ ٣١٦ ـ ٣١٦ ـ ٣١٠ ـ الحسين بن على بن أبي طالب (عليه التلام): ٢٨٥ ـ .TTT\_TTT\_TTT\_TTT.TTT.TTT.

على بن الحسين (زين العابدين) (منه التلام): 7.7\_7.7\_3.7\_0.7.

محمد بن على (الباقر) (علم النلام): ٣٠٧ ـ ٣٠٧.

٣١٦ - ٣١٣ - ٣١٣ - ٣١٥ - ٣١٦ - ٣١٦ - ٣١٦ - ٣١٦ - ٣١٦ - ٣١٦ -

.T.9\_T.V

٣٢٤ ـ ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ـ ٣٣٦ ـ موسى بن جعفر (الكاظم) (عليه التـ لام): ٣٠٢ ـ .T.9\_T.V

على بن موسىٰ (الرضا) (عبه التلام): ٣٠٩ \_ ٣٠٩ \_ ٢٠٦ \_ ١٩٨ \_ ٢٣٦. 777.

محمد بن على (الجواد (عله التلام): ٣٠٢ ـ ٣٠٩. اسماعيل بن جعفر الصادق (عله التلام): ٣٠٨. على بن محمد (الهادى) (عبدائلهم): ٣٠٢ - الأشعرى: ٢١٦ ـ ٢٣٥. الأصم: ٢٨٩. 7.9

الحسن بن على (العسكري) (عبدالتلام): ٣٠٢ - أفلاطون: ٢٣ - ٥٨ - ١٤١ - ١٦٦. اقلیدس: ۲۸ ـ ۲۸. 5.9

> محمّد بن الحسن العسكري (عبهانه) = انكساغورس: ٣٦. (المهدى المنتظر): ۳۰۲ ـ ۳۰۳ ـ ۲۱۰.

#### حرف الألف

آدم (علیه الشلام): ۲۸۳ ـ ۳۱۳. إبراهيم (عليه السّلام): ٣١٦ ـ ٣٢٠.

ابراهيم بن عبدالله بن الحسن: ٣٠٥.

ابراهيم بن محمد بن على بن عبدالله بن أبو البركات البغدادي: ٣٥ ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٨. عباس: ۲۰۶.

ابلیس: ۱۶۲ ـ ۲۲۳ ـ ۲۰۱ ـ ۲۷۲ ـ ۲۷۰.

أحمد بن موسى: ٣٠٩.

ابن الاخشيد: ١١ ـ ١٨١.

ارسطاطاليس: ١٠٤.

ارسطو: ٣٦ ـ ١٣٤.

ابو اسحاق الاسفراييني: ٧٨ ـ ٩١ ـ ٩٥ ـ ٩٧ ـ ١٩٥ ـ ٢٨٢. 1.1-111-061-761-767.

ابو اسحاق بن عياش: ١٥ ـ ١٧ ـ ٨٧ ـ ٩٥ ـ

الإسكاني: ٧٤.

اویس القرنی: ۳۱۸.

حرف الباء

بخت نصر: ۲۷٦.

البراء: ٣١٨.

بُريره: ٣٦٥.

بزيع بن موسىٰ الحائك: ٣٠٨.

بسر بن ارطأة: ٣١٩.

بشربن المعتمر: ٢٥٣ ـ ٣٣٦.

أبو بكر: ۲۹۱ ـ ۳۰۲ ـ ۳۰۳ ـ ۳۱۰ ـ ۳۱۰ ـ ۳۱۰

.77 \_ 77 ·

أبو بكر الباقلاني (القاضي): ٩٢ ـ ١٠٠ ـ

البلخي (أبو القاسم): ٧٥ ـ ٩١ ـ ٩٢ ـ ٩٦ -

فهرس الأعلام .....فهرس الأعلام ....

طالب (عبدائنلام): ٣٠٥. - YO1 - IVI - IZA - IZV - IY+ - IIA

الحسن بن صالح بن حيّ: ٣٠٦. 157 -577.

بيان بن سمعان النهدي: ٣٠٤.

حرف التاء

تا مسطيوس: ٣٦.

حرف الجيم

جابر بن عبدالله: ۳۳۰. 387 - 37 - 57 - 797.

أبو الجارود بن زياد بن منقذ العبدى: ٣٠٦. ابن الحنفية: ٣٠٣ ـ ٣٠٤. جالينوس: ١٢٢.

أبو جعدة: ٣٠٨.

جعفر بن الإمام العسكرى (عبدائدم): ٣٠٩ ـ .71.

جلندی بن کرکر: ۳۱۹ ـ ۳۲۰.

جهم بن صفوان: ٢٢٥ ـ ٢٤١ ـ ٢٦٧. الأخطل: ٣٢٤.

جويرية بن مسهل: ٣١٨.

الجويني (امام الحرمين): ١٠٥ ـ ١١٢ ـ ٢٣٦ ـ **TV7.** 

حرف الحاء

أبو الحسن الأشعري: ١٠ ـ ٩٢ ـ ١٠٠ ـ ١١٢ ـ ابو ذر: ٣٢٨.

۱۹۸ ـ ۲۷۹ ـ ۳۱۲ ـ ۳۲۰ ۳۲۷ . . . ذو الثدية: ۳۱۸.

الحسن البصرى: ٣٦٩.

الحاحظ: ٢٣٠.

الحسن بن الحسن بن على بن ابى الزبير: ٣٠٦ ـ ٣٢٨.

الحسن بن على بن محمد بن الحنفية: ٢٠٤. ابو الحسين البصرى: ١٠ ـ ٩٠ ـ ٩٨ ـ ١١٣ ـ

- 1V · \_ 17V \_ 17E \_ 17V \_ 114 \_ 11V \_ 170 \_ 177 \_ 1.7 \_ 111 \_ 1.7 \_ 1.11 - Y1 - YAT - Y8T - Y81 - Y8 - YT7

أبو الحسين الكاهلي: ٩١.

أبو حنيفة: ٣٧٠.

حرف الخاء

الخوارزمي (الملاحمي): ۷۹ ـ ۸۰ ـ ۲۸ ـ

. 10 - 11 - 12 - 107.

حرف الدال

ديمقراطيس: ٣١ ـ ٣٦.

حرف الذال

حرف الزاء

حرف الطاء

الطوسي (الشيخ أبو جعفر): ٦٨ ـ ٧١ ـ ٧٢ ـ 0-1-11-171-170-17-377.

حرف العين

عائشة: ٣٠٦\_٣١٣ - ٣٢٨ - ٣٢٨.

العبّاس: ۳۲۸ ـ ۳۱۰ ـ ۳۱۲ ـ ۳۲۸ ـ ۳۲۸.

عبدالله الأفطح: ٣٠٧.

ابو عبدالله البصرى: ١١٨ ـ ١٠٨ ـ ١٠١ ـ ١٧ ـ

عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي

عبدالله بن سعد التيمي: ٣٠٨.

عبدالله بن سعيد: ٢١ ـ ١٩٦ ـ ١٩٨٠.

عبدالله بن عباس: ۳۰۲ ـ ۳۱۰ ـ ۳۱۲ ـ ۳۲۰

۸۲۳.

عبدالله بن محمد بن حرب الكندي: ٣٠٤. عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: ٢٠٤.

عثمان: ٣٠٦.

أبو على الجبّائي (أبو على): ١٢ ـ ١٦ ـ ٥٩ -- 1 - 27 - 27 - 77 - 78 - 77 - 77 

زكريا الرازى: ١٢١.

زيد بن على بن الحسين: ٣٠٥ ـ ٣٠٦. طلحة: ٣٠٦.

حرف السين

سديد الدين سالم بن محفوظ: ٢١٩.

سعد بن عبادة: ۳۲۸.

ابو سفيان: ٣٢٨.

سقراط: ٣٦ ـ ١٠٤.

سلمان بن جرير: ٣٠٦.

سلمان الفارسي: ٣٢٨ ـ ٣٢٩.

أبو سهل الصعلوكي: ١٩٥.

السيد الحميري: ٣٠٣.

ابن سينا (الشيخ ـ الرئيس): ٢٩ ـ ٣١ ـ ٣٢ ـ طالب (علبه التلام): ٣٠٤.

٣٤ ـ ٤٩ ـ ٥٢ ـ ٥٦ ـ ٧٩ ـ ٨٨ ـ ١٢٢ ـ عبدالله بن سبأ: ٣٠٢.

331\_101\_111\_007\_737.

حرف الشين

ابن شبیب: ۲۳.

الشهرستاني (محمد بن عبدالكريم): ٢٥.

الشيخان: ٢٥١.

حرف الصاد

صاحب المطارحات: ٢٥ ـ ١٩٨.

صاحب المعتبر: ٥٥.

حرف الضاد

ضرار: ۳۵ ـ ۱۹۶.

#### حرف القاف

١٨١ \_ ٢٥١ \_ ٢٥٥ \_ ٢٥٦ \_ ٢٥٧ \_ ٢٧٦ \_ أبو القاسم الكعبي: ٩٨ \_ ١٦٣ \_ ١٢٤ \_ ١٧٠ \_ 111 \_ 107 \_ 11 \_ 177 \_ 137.

قاضى القضاة (القاضى عبدالجبار لمعتزلي): \_ 197\_ 197\_ 191\_ 191\_ 109\_ 1.A 177-197-107-707-707-707-VOY \_ NOY \_ YFY \_ 3A7 \_ +37 \_ F37 \_ .TV - T7V - T7Y

قيس بن عبادة: ٣٢٨.

#### حرف الكاف

أبوكامل معاذ بن الحسن النبهاني: ٣٠٢.

کسیان: ۳۰۳.

حرف اللام أبو لهب: ۲۳۲ ـ ۲۳۴ ـ ۲۵۶.

#### حرف الميم

المجاشعي: ١٠٠.

محمد بن على بن عبدالله بن عباس: ٣٠٤.

محمد بن الإمام الصادق(ع): ٣٠٨.

محمد بن الإمام الهادي (عليه التلام): ٣١٠.

السيد المرتضى: ٦١ ـ ٦٢ ـ ٦٤ ـ ٧٥ ـ ٨٠ ـ

- 109 - 178 - 177 - 170 - 170

.TV0\_T11\_TVV\_TV7

- 404 - 414 - 424 - 424 - 424 - 424

. TY - TT - YTY - TT.

على بن الحسين بن على بن محمد بن الحنفية: ٢٠٤.

أبو على بن خلّاد: ١٠٧.

على بن عبدالله بن عباس: ٣٠٤.

عمرو بن عبدوّد: ٣١٤.

العنبرى: ٣٧١.

عيسى (المسيح) (علبه النلام): ٢٠٣ ـ ٢٢٣ ـ ٢٢٤

العيزار: ٣١٩.

#### حرف الغين

الغزالي: ١٩٨.

حرف الفاء

فخر الدين الرازي: ٩ ـ ١٧٠ ـ ١٧١.

فرفوريوس: ۲۰۵.

الفضل بن العبّاس: ٣٢٧.

فضيل بن سويد الطحّان: ٣٠٨.

ابن فورك: ۲۸۰.

فیثاغورس: ۳٦ ـ ۳۷.

تُصير: ٣١٩.

نصير الدين الطوسى: ٨٧ ـ ١٦٦.

النظّام (أبو اسحاق إبراهيم بن سيّار): ٢٥ ـ ٢٩ ـ ٢٥ ـ ٤٤ ـ ٢٧ ـ ١٣١ ـ ١٦٢ ـ ٢٧٦ ـ

.447

النعمان بن يزيد: ٣٢٨.

النفس الزكيّة: ٣٠٥ ـ ٣٠٧.

نوح (عليه التلام): ٣٢٤.

حرف الهاء

هارون: ٣٢٥.

أبو هاشم (الجبّائي): ٩-١٢ - ١٦ - ٥٣ - ٦٢ -

77-74-14-14-34-04-74-74-

-1V-17-10-18-17-17-NO-NT

\_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_ \7\ \_

- 1 \ 1 - 1 \ \ - 1 \ \ 7 - 1 \ \ 8 - 1 \ \ 1 - 1 \ \ \ .

\_ 100 \_ 107 \_ 101 \_ 101 \_ 111

- TT7 \_ YOY \_ FOY \_ FOY \_ YOY \_ YOY

- TTT - TT - TOT - TEV - TET - TE .

.٣٦١ \_ ٣٧٥ \_ ٣٦٧ \_ ٣٦٣ \_ ٣٦٢

أبو هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية: ٣٠٣-

.4.8

أبو الهذيل العكلاف: ٦١ - ٦٢ - ٧٨ - ١٦٤ -

مريم (عليها التلام): ٢٧٩ ـ ٢٨٣.

ابن مسعود: ۲۷۱ ـ ۲۷۳ ـ ۳۱۶.

المسيح (عليه الشلام) = عيسمى (عليه الشلام).

مسيلمة: ٢٨٤.

معاذ بن عمران الأقمص الكوفي: ٣٠٨.

معاوية: ٣٠٦\_٣١٨\_٢١٩.

المعلم الأول: ٥٨.

معمر: ۱۲۹ ـ ۲٤۲.

معمر بن عباد: ١٦٣.

المغيرة بن سعيد: ٣٠٧.

المفيد: ١٣٨ ـ ٣٦٧.

المقداد: ٣٢٨.

الملائكة: ١٤٢ ـ ٢٧٢ ـ ٢٧٧ ـ ٢٨٢ ـ

777 \_ 177 \_ 777.

أبو منصور البغدادي: ٩٢.

أبو منصور العجلي: ٣٥٧.

موسى (عليه الشلام): ٢١٢ ـ ٢١٤ ـ ٢١٧ ـ ٢٧٢ ـ

TV7\_ F17\_ 077.

موسى بن الحسين الطبري: ٣٠٨.

موسى المبرقع: ٣٠٩.

میثم: ۳۱۹.

حرف النون

النجّار: ٣٥ ـ ١٧١.

أبو نصر (الفارابي): ٣٦.

| <b>٤.</b> ٣        | فهرس الأعلام                     |
|--------------------|----------------------------------|
| يعقوب بن عدي: ٣٠٨. | .٣٦٧_ ٢٦٠ _ ٢٥٩ _ ٢٣٩            |
| یوشع: ۳۱۶.         | هشام بن عمرو الفوّطي: ١٦٨ ـ ٢٨٩. |
|                    | حرف الياء                        |
|                    | أبو يعقوب الشحّام: ١٧.           |

#### [٤] فهرس الفرق والمذاهب والطوائف

#### حرف الألف

الأنمة: ٢٧٩ ـ ٣٠١ ـ ٣٢٨ ـ ٣٣١.

أرباب الملل: ٣٥.

الأزارقة: ٣٦٩.

الاسماعيلية: ٢٩٧ ـ ٣٠٨.

الأشاعرة (الأشعرية): ١٦ ـ ٢١ ـ ٢٦ ـ ٤٦ ـ أصحاب السبت: ٣٥٨.

٥٥ ـ ٧٣ ـ ٧٧ ـ ٧٧ ـ ٨٠ ـ ٧٩ ـ ٨٠ ـ الأقمصية: ٣٠٨.

\_ 178 \_ 177 \_ 111 \_ 110 \_ 107 \_ 100

- 178 - 107 - 101 - 170 - 17A - 17V

١٩٣ ـ ١٨٩ ـ ١٩٤ ـ ١٩٦ ـ ١٩٧ ـ الأنساء: ٣٣٨ ٣٣٣.

٢١١ ـ ٢١٣ ـ ٢٢١ ـ ٢٣٠ ـ ٢٣٠ ـ ٢٣٢ ـ أهل السنَّة: ٩١ ـ ٢٨٠ ـ ٣٠٢.

- YOY \_ YOA \_ YO - YEA \_ YE7 \_ YEO

\_ \T&\ \_ \T&\ \_ \TY\ \_ \T\T \_ \T\ \ \_ \T\.

٧٢٧ - ٢٦٧

أصحاب الجمل: ٣١٨.

أصحاب الكهف: ٢٨٣.

الأمامية = (الشيعة): ٢١٩ ـ ٢٢٥ ـ ٢٨٠ ـ ٢٨٢

\_٣.٣\_٣.٢\_٣.1\_٣..\_٢٩٧\_٢٩.\_

.T7V\_TEA\_TY9\_FYA\_TY.

٢٣٠ ـ ٢٣١ ـ ٢٤٠ ـ ٢٤١ ـ ٢٤٢ ـ أهل العدل = العدليّة: ٢٣٠ ـ ٢٥٥ ـ ٢٦٠ ـ

157 \_ 557 \_ 437 \_ 107.

حرف التاء

الأَوائل: ٩ ـ ١١ ـ ١٩ ـ ٢٠ ـ ٢٣ ـ ٢٥ ـ ٢٧ ـ

٣١ ـ ٣٥ ـ ٤٤ ـ ٥٥ ـ ٤٦ ـ ٨٥ ـ ١٥ ـ ٧٥ ـ التناسخية: ٢٥٥.

٠٠ ـ ١٤ ـ ١٥ ـ ٢٦ ـ ٧٧ ـ ٧٢ ـ ٧١ ـ التَيْمِيَّة: ٣٠٨.

حرف الثاء

\_18\_11\_1.\_^\\_ \\ \_\1\_\1\_\4.\_\8

٩٦ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٢١ ـ ١٢٤ الثنوية: ٣٦ ـ ٢٢١ ـ ٢٥٥.

حرف الجيم

\_177\_171\_17.\_174\_170\_178\_

١٣٥ ـ ١٣٦ ـ ١٣٨ ـ ١٣٩ ـ ١٤١ ـ ١٤٢ ـ الجارودية: ٣٠٦.

١٤٤ \_ ١٤٥ \_ ١٤٦ \_ ١٥١ \_ ١٥٣ \_ ١٥٤ \_ الجعدية: ٣٠٨.

١٦١ ـ ١٦٢ ـ ١٦٥ ـ ١٦٩ ـ ١٧٠ ـ ١٧٣ ـ الجمهور: ٢٣ ـ ٤٨ ـ ١٢٨ ـ ١٧٩ ـ ٢٠٣ ـ

.470

٢٢٧ - ٢٣١ - ٢٣٦ - ٢٦١ - ٢٦٧ - ٢٦٧ جماعة السلف: ٣٦٧.

الجن: ۱۲۲ ـ ۲۷۷ ـ ۲۷۷ ـ ۲۷۸.

.777\_777\_777\_777.

حرف الحاء

حرف الباء

الحرنانيون: ٢٢.

البراهمة: ٢٦٤.

الحشوية: ١٠٩ ـ ٢٨٠.

اليزيعية: ٣٠٨.

حرف الخاء

البصريون: ٦٢ ـ ٦٤ ـ ٨٠ ـ ٩٨ ـ ١١٥ ـ ١١٧ ـ

الخوارج: ٢٧٩ ـ ٢٨٩ ـ ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ـ ٣٧١.

?\$? \_ ^\$? \_ POY \_ \TY \_ YTY \_ 3XY.

حرف الدال

البغداديون: ٨٠ ـ ٨٥ ـ ١٣١ ـ ١٣١ ـ ١٥٠ ـ ١٧٦ \_ ٢٣٤ \_ ٢٥٠ \_ ٢٥١ \_ ٢٦١ \_ ٢٦٢ \_ الديصانية: ٢٢٢.

.701

حرف الزاء

البكرية: ٢٥٥.

الزيدية: ٢٣٥ ـ ٢٩٠ ـ ٣٠٠ ـ ٣٠٠ - ٣٠٠

بنی هاشم: ۳۲۵.

137 - 757.

بنی نوبخت: ۱۳۸.

حرف السين

#### حرف الكاف

الكاملية: ٣٠٣.

الكرّاميّة: ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ـ ٣٦٧.

الكيسانية: ٣٠٣ ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٥.

حرف اللام

اللاأدريّة: ٩٨.

حرف الميم

المارقين: ٣١٨.

المانوية: ٢٢٢.

المتكلمين: ١٩ ـ ٢٠ ـ ٢٧ ـ ٢٥ ـ ٢٦ ـ ٢٨ ـ

-7. -0V - £9 - £7 - £0 - £7 - 71 - 7.

\_ 110 \_ 117 \_ 77 \_ 77 \_ 77 \_ 78 \_ 77

-108-187-180-188-179-17.

\_Y.Y\_199\_19N\_17N\_10V\_10V

.TTT \_ TTV

المجبّرة: ٧٧ ـ ١١٨ ـ ٢٥٥ ـ ٢٦١.

المجسّمة: ٢٠٢ ـ ٢٠٤.

المجوس: ٢٢٢.

المرجئة: ٣٤٨ - ٣٤٩ - ٣٧٠ - ٣٧٠.

المحقّقين: ٢٢ ـ ٧٧ ـ ٧٧ ـ ٨٨ ـ ١٤١ ـ ١٥٢ ـ

· 11 - 177.

المسلمون: ۲۲ ـ ۱۷۹ ـ ۱۸۶ ـ ۱۹۶ ـ ۲۷۸ ـ

- TOY - TTY - T18 - T - T - T - T \ 1

السبائية: ٣٠٢.

السليمانية: ٢٠٦.

السنمية: ١٠٣.

السوفسطائية: ٩٨ ـ ١٠٠ ـ ٢٣٤.

حرف الشين

الشُرَطية: ٣٠٨.

حرف الصاد

الصابئة: ۲۲۲ ـ ۳۰۶.

الصالحية: ٣٠٢ ـ ٣٠٦.

الصوفية: ۲۰۳ ـ ۲۰۰ ـ ۲۲۱.

حرف العين

العباسية: ٣٠٠.

العبدية: ٩٨.

العنادية: ٩٨.

حرف الغين

الغلاة: ٣٠٢.

حرف الفاء

الفضّيلية: ۲۷۹ ـ ۲۸۰ ـ ۳۰۸.

الفطحية: ٣٠٧.

فقهاء ما وراء النهر: ١٩٧.

الفلاسفة: ۲۱۹ ـ ۲۲۳ ـ ۲۲۳ ـ ۳۳.

حرف القاف

القاسطين: ٣١٨.

٣٦٥ ـ ٣٧٠ ـ ٣٧١. الملكانية: ٢٢٤.

المشاؤون: ٥٢ ـ ١٥٢ ـ ١٦٦. الملاحدة: ٢١٠ ـ ٢٢٥ ـ ٢٣٠.

المشايخ: ٨٣ ـ ١٤ ـ ٢٢١.

المشبهة: ٣٧٠.

المعتزلة: ١٦ ـ ٢٢ ـ ٦٥ ـ ٧٧ ـ ٧٧ ـ ٧٧ ـ ٧٠ ـ الناكثين: ٣١٨.

١٠٠ ـ ١٠٥ ـ ١٠٦ ـ ١١١ ـ ١١٨ ـ ١١٨ ـ النجارية: ٢٣٥.

١٢٠ ـ ١٢١ ـ ١٢٢ ـ ١٢٣ ـ ١٢٥ ـ ١٢٧ ـ النسطورية: ٢٢٤.

١٢٩ ـ ١٣٠ ـ ١٣١ ـ ١٥١ ـ ١٥١ ـ ١٥١ ـ ١٢١ ـ ٢٠٥ ـ ٢٠٣.

١٥٨ ـ ١٦٠ ـ ١٦٧ ـ ١٧١ ـ ١٧١ ـ ١٩١ ـ عرف الواو

١٩٤ ـ ١٩٥ ـ ٢٠٦ ـ ٢١٦ ـ ٢١٣ ـ ١٩٥ ـ ٣٥٨ ـ ٣٥٨ ـ ٣٥٨ ـ ٣٥٨ .

۲۱۸ ـ ۲۲۹ ـ ۲۳۰ ـ ۲۳۷ ـ ۲۴۲ ـ ۲۲۹ ـ ۲۱۸

٢٤٣ ـ ٢٥١ ـ ٢٥٢ ـ ٢٧٦ ـ ٢٨٢ ـ اليعقوبية: ٢٢٣ ـ ٣٠٨.

٢٨٣ ـ ٢٨٤ ـ ٢٨٦ ـ ٢٩٦ ـ ٣٠١ ـ ٣٠٠ حرف الهاء

١٢٣ - ٢٣٧ - ٨٤٣ - ٢٥٥ - ٣٢٣ - الهند: ٢٣٠ - ٢٣١.

.47. 474 - 474 - 474

#### [0] فهرس المصطلحات

#### حرف الألف

الإرهاص: ٢٦٢ ـ ٢٦٤ ـ ٢٧٢ ـ ٢٨٤.

الله سبحانه وتعالىٰ: ٢٠ ـ ١٠٩ ـ ١١٣ ـ ١١٦ ـ ١١٦ ـ ٢٠٠٠.

١١٧ ـ ١٣٠ ـ ١٥١ ـ ١٦١ ـ ١٦١ ـ ١٦١ ـ ١٦١ ـ ١٦١ ـ ١٥٩ ـ ٢٥٣ ـ ٢٥٣.

١٦٣ ـ ١٦٩ ـ ١٧٠ ـ ١٧٠ ـ ١٧٠ ـ ١٧٦ ـ ١٧١ ـ ٢١٦ ـ ٢١٦.

١٧٩ ـ ١٨٠ ـ ١٨١ ـ ١٩٠ ـ ١٩١ ـ ١٩٢ ـ الأقانيم: ٢٢٣.

١٩٣ ـ ١٩٥ ـ ١٩٧ ـ ٢٠٢ ـ ٢١٢ ـ ٢٢٥ ـ الأكوان: ٥٣ ـ ٢٦.

٢٢٦ ـ ٢٣١ ـ ٢٣١ ـ ٢٣٠ ـ ٢٤٠ ـ الإلتيام: ٥١.

١١٢ ـ ٢٦٥ ـ ٢٣٦ ـ ٣٤١ ـ ٥٠٠. الإمارة: ١١٢.

الإدراك: ١٢٤ ـ ١٦١ ـ ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ ١٦٧ ـ الإمام: ٥٨٥ ـ ١٨٩ ـ ١٩١ ـ ١٩٢ ـ ٢٩١ ـ ٢٩٥

-TT- -TTY - TTO - T-1 - TTO -

الإرادة: ٥١ - ١١٧ - ١١١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ٢٩٨ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٠١ -

.TT1\_TT1\_FT7\_FT7\_IT7.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ٣٧٣ ـ 377 - OVT.

الإمكان: ٤ ـ ٥ ـ ١٣ ـ ١٤١ ـ ١٧٩ ـ ١٨٨ ـ تكليف ما لا يطاق: ٧٩ ـ ١١١ ـ ٢٣٢. .111

الإمكان الأخص: ٤.

الإمكان الاستعدادي: ٥.

الإمكان الاستقبالي: ٤.

الإمكان الخاص: ٤.

الإمكان العام: ٤ ـ ٥.

. 471 - 47.

الايمان المؤمن: ٧٩ ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٤ ـ ٢٣٧ ـ ٢٣٩ ـ ٢٥٠ ـ ٢٥٠ ـ ٢٥٠ ـ ٣١٥ ـ ٣١٥ ـ الثبوت: ١٢.

٣٣٢ ـ ٣٥٠ ـ ٣٥٢ ـ ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ـ الثبوت الذهني: ٥.

حرف الباء

برهان: ۱۱۶.

البعثة: ٢٦٤\_٢٦٥\_٢٦١ البعثة: - OAT - OPT.

حرف التاء

التحيّز: ١٧ ـ ٢٠٢.

الترك: ٨١.

التسلسل: ٥ - ١٠ - ١١ - ١٥.

التصديق الضروري: ٢.

التصور: ٢ ـ ٣.

التقدم: ۲۰.

التكليف: ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ـ ٢٥٢ ـ ٢٥٠ ـ ٢٥٢ ـ الحال: ٨ ـ ٢٤.

\_ Y4V \_ Y40 \_ YA0 \_ Y77 \_ Y78 \_ Y0T .T7T\_ 70 · \_ TE1 \_ TEV \_ TTV

التمثيل: ١١٥.

التناسخ: ١٤١ ـ ٣٠٣ ـ ٣٣٨ ـ ٣٣٩.

التكفير: ٢٥٢.

التوبة: ٣٥٧ ـ ٣٦٠ ـ ٣٦١ ـ ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ـ

377.

التوحيد: ٣١١ ـ ٣١٢.

حرف الثاء

الثبوت العيني: ٥.

الثواب: ۲۲۷ - ۲۲۶ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ -

- TEV - TET - TEO - TTV - TIT - T90

\_ TOT \_ TOT \_ TO1 \_ TO . \_ TE1 \_ TEA

307 - 377.

حرف الجيم

الجوهر: ١٦ - ١٧ - ٢٤ - ٢٧ - ٢٨ - ٣١ - ٨٩

- 10 · - 18 V - 18 8 - 17 · - 17 9 - 1 · ·

- TTT - TIV - TIO - TIE - 109 - 107

377 \_ 577.

حرف الحاء

فهرس المصطلحات ........فهرس المصطلحات

الحدّ التام ٢.

الردة: ٢٧١. الحد الناقص: ٢.

الحدوث: ٣٧ ـ ٤٠ ـ ١٤ ـ ١٥٠ ـ ١٧٩ ـ ٢١٤. الروح: ٧٣ ـ ٧٤.

الحُسن: ۱۰۲ ـ ۱۰۸ ـ ۱۰۹ ـ ۱۷۰ ـ ۱۷۳ ـ

۲۲۹ \_ ۲۳۰ \_ ۲۳۱ \_ ۲۳۲ \_ ۲۳۱ \_ ۱۳۰ \_ ۱۴۰ \_ ۱۴۰ \_ ۲۲۹

\_ Y87\_ Y88 \_ Y87 \_ Y81 \_ YFA \_ YF7

٢٤٧ ـ ٢٤٨ ـ ٢٤١ ـ ٢٥١ ـ ٢٥٢ ـ ١٥٥ ـ السكون: ٦٠ ـ ٦١ ـ ٦٢.

٢٥٦ \_ ٢٩٤ \_ ٢٠١ \_ ٢٤٩ \_ ٤٥٣ \_ ٥٧٥ . السهو: ١١٩ \_ ١١٩ .

الحُكم: ٨.

الحلول: ۲۸ ـ ۱۲۲ ـ ۱۷۷ ـ ۱۷۹ ـ ۲۰۳ .T.T.

الحياة: ٧٣ ـ ٧٤ ـ ٥٥.

حرف الخاء

الخرق: ٥١ ـ ٢٦٣.

الخلاء: ٢٣٦ ـ ٢٣٨.

خلق الأعمال: ١٧١.

حرف الدال

الدعاء: ٢٧٥ ـ ٢٦٠.

الدهر: ٢٣.

حرف الذال

الذات: ٨

ذات الله تعالىٰ: ٢٢ ـ ١٧٤.

الذم: ۲۳۲ ـ ۲۳۲ ـ ۲۳۷ ـ ۲۲۰ ـ ۳٤٠ ـ ۲٤٥ ـ ۱۰۱ ـ ۱۰۲ ـ ۱۰۲ ـ ۱۰۲

737 \_ YOY \_ KOY \_ OFT.

الذمي: ٣٧١.

حرف الراء

حرف الزاء

حرف السين

السوفسطائية: ٩٩.

حرف الشين

الشفاعة: ٣٥٧ ـ ٣٦٠ ـ ٣٦٠ ـ ٣٦٥.

حرف الصاد

الصرفة: ٢٧٣ ـ ٢٧٦ ـ ٢٧٨ ـ ٢٧٨.

الصغيرة: ٢٨٠ ـ ٣٥١ ـ ٣٥٢ ـ ٣٦٠.

الصفات: ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ ١٦٠ ـ ١٧٠ ـ

الصفة: ٨ ـ ٥٤ ـ ٥٥ ـ ٥٦ ـ ٧٧ ـ ١٥٠.

صفة التحيّز: ٦١.

الصوت: ۷۷ ـ ۷۷.

حرف الضاد

الضرورة بحسب المعمول: ٥.

الظلم: ٩٣ ـ ٢٣٤ ـ ٢٣٦ ـ ٢٣٨.

حرف الطاء

الطفرة: ٢٩ ـ ٣٠ ـ ٢٦.

#### حرف الظاء

الظلم: ٢٢٦ ـ ٢٢٨ ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٤.

الظلمة: ٢١٧.

الظن: ۱۰۱ ـ ۱۰۲.

#### حرف العين

العام: ٨.

العدل: ۲۲۹\_۲۱۱\_۳۱۲

العدم: ١٢ ـ ١٣ ـ ١٣ ـ ١٥ ـ ١٦٣.

العدم المضاف: ١٢.

العدم المطلق: ١٢.

.444 - 444.

العرض: ٩-٢٧ ـ ٣١ ـ ٧٧ ـ ٧٧ ـ ٧١ ـ ١٢٩ ـ العلّية: ٢٠.

.712\_717\_1V8\_1TT\_17.

العصمة (المعصوم): ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ العلم: ٢ ـ ٨٦ ـ ٨٨ ـ ٩٠ ـ ٩١ ـ ٩٢ ـ ٩٣ ـ 

> العقاب: ٢٢٣ ـ ٢٤٩ ـ ٢٤٠ ـ ٢٤٠ ـ ٢٤٥ ـ \_ 789 \_ 781 \_ 787 \_ 780 \_ 787 \_ 787 377.

العقل: ٥ ـ ٨ ـ ١١ ـ ٢٠ ـ ٢٣ ـ ٤٩ ـ ٨٩ ـ ١٠٠ \_ 177\_ 117\_ 111\_ 1.7\_ 1.7\_ 1.1\_ ١٤٣ ـ ١٥١ ـ ١٦٢ ـ ١٦٦ ـ ١٧٥ ـ ١٨٩ ـ الغيبة: ٢٣٠. - 175 - 176 - 177 - 177 - 187 - 377 -

\_ 440 \_ 4.1 \_ 44. \_ 440 \_ 477 \_ 470 777\_ 137\_ 307\_ TOT.

العقل بالفعل: ١٠٠.

العقل بالملكة: ١٠٠.

العقل العملى: ٩٩ ـ ١٠٠.

العقل الهيولائي: ١٠٠.

العلَّة: ١٤٩ ـ ١٧٥ ـ ١٧١ ـ ١٧٢ ـ ١٧٦ ـ ١٧٧

\_ TEA \_ TTT \_ TO7 \_ TTO \_ TT . \_ T17

**.TV7**.

العلة الغائية: ٦ ـ ٢٤٢.

\_ \74\_ \7\^\_ \7\\\_ \7\\\_ \9\\_ \40\_ \8

- 170 - 171 - 177 - 100 - 179 - 1.7

- TE 1 \_ YE + \_ YTT \_ YTO \_ YTE \_ YTY

.777 - 77 - 777.

علم الله تعالى: ٩١ ـ ٩٢.

حرف الغين

حرف الفاء

فهرس المصطلحات ...... فهرس المصطلحات المصلحات المصلحات

الفاسق: ٣٥٤ ـ ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ـ ٣٥٨ ـ ٢٧٠. الكائنية: ١٦.

الفسق: ٣٧١.

الفصل: ١١.

فضل الله تعالى: ٨٤ ـ ٩٠.

حرف القاء

القبيح (القُبح): ٩٣ ـ ١٠٨ ـ ١٠٨ ـ ١٠٩ ـ

\_ 1771\_ 177.\_ 179\_ 179\_ 178\_ 1777

\_ 187\_ 177\_ 170\_ 178\_ 177\_ 171

- 789 - 787 - 787 - 787 - 787 -

- 707 \_ 707 \_ 707 \_ 707 \_ 707 \_ 707

٠٩٠ ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢ ـ ٢٩٠ ـ ٢٩٠ ـ ١٩٠ ـ الكلَّى: ٥.

\_ TTV \_ TTE \_ TIV \_ TIO \_ TIE \_ T. I

\_ T71 \_ T08 \_ T89 : T8A \_ T8V \_ T87

.40-40-418-418-41

القدرة: ٥٧ ـ ٧٦ ـ ٧٨ ـ ٧٩ ـ ٨٠ ـ ٨١ ـ ٨٠

\78\_\7**\**\_\7\\_\7\\_\7\-\8

\_ 151\_ 147\_ 147\_ 141\_ 141\_ 137\_

**1777 \_ 78** 

القِدَم: ٢٢ ـ ٤١.

القديم: ١٩ ـ ٢١ ـ ٢٢ ـ ٢٣ ـ ٤١ ـ ٤٢ ـ ٩١ ـ

7\1 - \$\\ - \\$\$ | - \\$\$ | - \\$\$ - \\$\$ - \\$\$

القياس: ٢ ـ ١٨٤ ـ ١٨٥.

\_ 198 \_ 707 \_ 701 \_ 70. \_ 780 \_ 779

الكافر: ٢٣١ ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٤ ـ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ـ

\_ TOV \_ TOO \_ YO & \_ TOY \_ TY · \_ T · Y

.TV1\_TV.\_T71\_T0A

الكبيرة (الكبائر): ٢٨٠ ـ ٣٥١ ـ ٣٥٢ ـ ٣٦٠ ـ ٣٦٠

. TY 1 \_ T79 \_ T7F

الكفر: ٧١ - ١٦٣ - ١٨٦.

الكثير: ١١.

الكرامات: ٢٦٣ ـ ٢٨٣.

٢٦١ ـ ٢٦١ ـ ٢٧٢ ـ ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ـ ٢٨٥ ـ كلام الله تعالىٰ: ٦٩ ـ ١٩٣ ـ ١٩٥ ـ ١٩٦.

الكون: ٥٢ ـ ٥٦ ـ ١٦ ـ ٢٢.

حرف اللام

اللطف: ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ـ ٢٥٨ ـ ٢٤٧ ـ ٢٥٨ ـ

777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_

.TY7\_TY8\_T71\_T81\_TYA\_TYY

حرف الميم

الماهية: ٧.

المحدث: ١٩ ـ ٢١ ـ ٢٣ ـ ١٧٩.

المعاد: ٣٣٣ ـ ٢٣٧.

المعدوم: ٨ ـ ١٢ ـ ١٤.

المعلول: ۱٤٩ ـ ١٧٠ ـ ١٧١ ـ ١٧٨ ـ ١٨٩ ـ

.401\_ 777\_107.

حرف الكاف

الهيولي: ٢٣ ـ ٣١ ـ ٣١ ـ ٤١ ـ ٤٢ ـ ٤٧.

حرف الواو

الواجب: ٣ - ١٠ - ١٣٣ - ١٨٥ - ١٨٦ - ١٩٩١ -

.4 . 2

واجب الوجود: ٤ - ١٣٣ - ١٥٧ - ١٥٨ - ١٦١ -

\_ Y • Y \_ 199 \_ 188 \_ 188 \_ 189 \_ 189 \_ 188

.777\_777\_777\_777.

الوجود بالذات: ٤.

الوجود بالغير: ٤.

الوجود الذهني: ١١.

الوجود العيني: ١١.

الوحدة: ١١.

الوعد والوعيد: ٣٤٥ ـ ٣٤٨ ـ ٢٦١.

الممتنع: ٥.

الممكن: ٣ ـ ١٠ ـ ١٢٨ ـ ١٣٣ ـ ١٥٨ ـ ١٧٩ ـ

.17\_.77. 177\_377.

المندوب: ٢٢٥.

منزلة بين المنزلين: ٣٧٢.

المؤثر: ٥.

حرف النون

النبي (الرسول): ١١١ ـ ١١٩ ـ ١٩٥ ـ ١٩٥ ـ الوجوب: ٤.

٢٣٢ ـ ٢٤٤ ـ ٢٦٣ ـ ٢٦٥ ـ ٢٦٧ ـ ٢٦٧ ـ الوجوب بحسب المحمول: ٥.

٥٨٧ - ٢١٦ - ١٥٠ - ٢١٦ - ٢٨٥

النسخ: ۲۷۵ ـ ۲۸۲.

النظر: ١٠٥ ـ ١٠٨ ـ ١١٠.

النفاق: ٣٧١.

النفس: ١٣٧ ـ ١٣٨ ـ ١٤٠ ـ ١٤١ - ١٤١ ـ الوجود المطلق: ١١.

.124

النفي: ٨.

حرف الهاء

### [٦] فهرس المواضع والبلدان والوقائع

فرات الكوفة: ٣١٨.

المدينة: ٣١٩.

الهند: ۲۳۰.

يوم أُحد: ٣١٤.

يوم الأحزاب: ٣١٤.

يوم بدر: ٣١٤.

يوم حنين: ٣١٤.

باب عمرو بن حریث: ۳۱۹.

بابل: ۳۱۹.

جبل رضوی: ۳۰۳.

خيبر: ٣١٧.

السقيفة: ٣٢٨.

غدير خم: ٣٢٣.

الفرات: ٣١٩.

## [٧] فهرس المحت*وى*

| •                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| ، حول نشأة علم الكلام ه                                          | بحث   |
| أئمة الشيعة                                                      |       |
| ت متكلمي الشيعة ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                | طبقا  |
| متكلمي الشيعة في القرن الأول                                     | •     |
| متكلمي الشيعة في القرن الثاني١٦                                  | •     |
| متكلمي الشيعة في القرن الثالث ١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | •     |
| متكلمي الشيعة في القرن الرابع                                    | )     |
| متكلمي الشيعة في القرن الخامس                                    | )     |
| متكلمي الشيعة في القرن السادس٢٦                                  | •     |
| متكلمي الشيعة في القرن السابع ٢٩                                 | ı     |
| واجة نصير الدين الطوسي ٢٣                                        | الخو  |
| إمة الحلّي                                                       | العلا |
| الأول: التشيع في عصر العلامه ودوره في تثبيت دعائمه وبسط نفوذه ٤٠ |       |
| البحث الثاني: العلامة الحلي وعلاقاته مع المغول ١٨٤               |       |

| ج اليقين في اصولِ الدين<br> | ۱۸ عناهج                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥١                          | بحث حول الحياة الدينية في عصر المغول                                     |
| ot                          | بحث عن حياة السلطان محمد اولجاتيو                                        |
| ٥٩                          | البحث الثالث: مؤلفات العلامة في علم الكلام                               |
| ٠٠١٢                        | البحث الرابع: كتاب (مناهج اليقين) وأهميته في تراث الإمامية               |
| ٠٠٠                         | عملنا في الكتاب                                                          |
| 71                          | نسخ الكتاب                                                               |
|                             | مناهج اليقين في اصول الدين                                               |
| ۲                           | العلم وتقسيماته                                                          |
| ۲                           | قاعدة: في التصديق الضروري                                                |
| ٣                           | المنهج الأول: في تقسيم المعلومات                                         |
| ٣                           | المسألة [١]: في نسبة المحمول إلى الموضوع                                 |
| ٣                           | المسألة [٢]: بحث في حقيقة التعاريف ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| <b>£</b>                    | المسألة [٣]: بحث في الوجوب                                               |
|                             | قاعدة: في واجب الوجوب                                                    |
|                             | المسألة [٤]: بحث في الامكان [٤]                                          |
| <b>£</b>                    | المسألة [٥]: في معانى الامكان الأربعة                                    |
| o                           | المسألة [٦]: بحث في الممكن [٦]                                           |
| o                           | المسألة [٧]: في علية الحاجة إلى المؤثر في الحادث                         |
| ٦                           | دليل مشايخ المتكلمين في علة الحاجة إلى المؤثر في الحادث                  |
|                             | دليل من ذهب إلى عدم افتقار الحادث في الباقي                              |
| ٧                           | الردّ على دلائل هؤلاء القوم                                              |

| <b>819</b>            | فهرس المحتوى                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Y                     | النوع الثاني من القمسة في المعلومات             |
|                       | الأول: دليل الحصر                               |
|                       | الثانى: الوجود وبديهيتهالوجود                   |
|                       | يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
|                       | المسألة [٨]: في أن الوجود قول بالاشتراك         |
|                       | الأدلة على القول بالاشتراك في الوجود            |
| 1                     | بحث في أن الوجود زائدٌ                          |
| ت                     | المسألة [٩]: في أن الوجود لا يتصف بالشدة والضعة |
| 11                    | قاعدة: في تقسيم الوجود إلى العيني والذهني       |
| ١٢                    | المسألة [١٠]: في وجود الماهية                   |
| ١٢                    | البحث الثالث: في العدم                          |
| ١٢                    | المسألة [11]: بحث في المعدوم                    |
| ١٣                    | بحوث حول ماهية العدم والأدلة على وجوده          |
| ١٤                    | تذنيب: بحث في شيئية المعدوم                     |
| 10                    | تذنيب: بحث في الذوات المعدومة                   |
| من الاشاعرة وغيرهم ١٦ | تذنيب: صفات الجواهر على رأي القائلين بالصفات    |
|                       | أدلة القائلين بالاحوال من المعتزلة              |
|                       | أدلة المتكلمين عن الجوهر                        |
| ١٧                    | الإعراض وصفاته الثلاثة                          |
|                       |                                                 |
|                       | المنهج الثاني: في تقسيم الموجودات               |
| 11                    | ·                                               |
|                       | المُحدَث وتفسيره                                |
| ۲۰                    | معنىٰ التقدم على رأى الأوائل                    |

| ۲.  | • • • • • • • •   | معنى التقدم على رأى المتكلمين                          |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------|
|     |                   | المسألة [١٢]: في القدم والحدوث                         |
|     |                   | المسألة [١٣]: بحثٌ في القديم إذا كان وجودياً           |
|     | • • • • • • • • • |                                                        |
|     | •••••             |                                                        |
| ۲۲  | •••••             | رأى الحرنانيون حول القدماء الخمسة                      |
|     |                   | البحث الثاني: في تقسيم المُحدّثات                      |
|     |                   | البحث الثالث: في الجسم وأحكامه                         |
|     |                   | تقسيمات الجسم الأربعة                                  |
| ۲ د | )                 | الاستدلال على تركب الاجسام من الاجزاء المتناهية بالفعل |
|     |                   | جواب المصنف عن الاستدلال                               |
| ۲۱  | <i>'</i>          | الاستدلال على ابطال تركيب الجسم من الجواهر الافراد     |
|     |                   | جواب المتكلمين عن الاستدلال                            |
| ۲.  | ·                 | دليل النظام على اثبات الطفرة                           |
|     |                   | اجوبة المتكلمين والمصنف عن اثبات الطفرة                |
|     |                   | قول ديمقراطيس عن الاجسام المنقسمة                      |
|     |                   | معنى لفظ الجسم عند الاوائل                             |
| ٣   | ١                 | ادلة ابن سينا حول الجسم                                |
| ٣   | ١                 | تذنيب: بحث حول المادة والصورة                          |
| ٣   | ۲                 | رأى المصنف حول المادة والصورة                          |
| ٣   | ۲                 | تذنيب: بحث حول الصورة                                  |
|     |                   | تذنيب: بحث حول تلازم المادة والصورة                    |
|     |                   | تذنيب: بحث عن الصورة الجسمية                           |
| ٣   | ٣                 | قاعدة: في أن الهيولي مشتركة في الصغريات                |

| ى | فهرس المحتوز |
|---|--------------|
|---|--------------|

| <b>TT</b>         | قاعدة: في أن الفاعل لا يكون قابلاً |
|-------------------|------------------------------------|
| ، الجسم           | تتمة: آراء المتكلمين في عدم تركب   |
| <b>το</b>         | •                                  |
| جسام              |                                    |
| ة العالم          |                                    |
| ٤١_٣٧             |                                    |
| ٤١                |                                    |
| لقدم              |                                    |
| م متماثلة ۴۳      |                                    |
| ام                | _                                  |
| نداخل             |                                    |
| م مرئية ٥٥        |                                    |
| م متناهیة         | _                                  |
| لأجسام٢١          |                                    |
| حيّز              |                                    |
| ٤٨_٤٦             | <del>-</del>                       |
| ٤٩                |                                    |
| واجوبة المصنف ١٩٤ |                                    |
| ن عن الجسم ٤٩     |                                    |
| ن الخلق ١٥٠ الخلق |                                    |
| o·                | المسألة [٢٤]: بحث في الجهة         |
| کبها              | تذنيب: بحث في بساطة الجهة وتر      |
| ايةا              |                                    |
| دد بالجهات۱۰۰     | تذنيب: بحث في كيفية حركة المح      |

| المسألة [70]: بحث في أن لكل جسم مكان طبيعى٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| تذنيب: في أنه يسحيل أن يكون لجسم مكانان طبيعيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| تذنيب: بحث في مكان البسيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| حث الرابع: في الأكوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الب |
| بحث في مفهوم تحريك الاجسام٥٠ ٥٥ ـ ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| الدليل على أن صفة الوجود لا يقع فيها التزايد٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| الاجابة عن هذه الأدلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| طلب الثاني: في الحركة ٥٧ وللم الثاني: في الحركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ال  |
| بحث في معنى الحركة ٥٧ ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| المسألة [٢٦]: بحث في أنه يشترط في الحركة امورّ ٥٧ ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| المسألة [۲۷]: في تقسيمات الحركة٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| المسألة [٢٨]: في تقسيم آخر للحركة٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ادلة النافين والمثبتين في الحركة٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| المسألة [٢٩]:في تقسيم آخر للحركة ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| مطلب الثالث: في السكونمطلب الثالث: في السكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ال  |
| المسألة [٣٠]:بحث في معنى الاجتماع والافتراق ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| مطلب الرابع: في أحكام الأكوان١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ال  |
| المسألة [٣١]: بحث في أول حدوث الجسم ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| المسألة [٣٢]: بحث في البقاء على الكون ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| تذنيب: بحث في أن الكون مرثيّ ام لا ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| حث الخامس: في الألوان أن المسابق الألوان المسابق المسابق الألوان المسابق | ال  |
| المسألة [٣٣]: بحث في حقيقة الألوان ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| المسألة [٣٤]: بحث في جواز زيادة الألوان ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| المسألة [70]: بحث في تضاد السواد والبياض ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |

| ١ ، | ب ر | , |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |       |  |   |       |   |  |   |       |    |    |    |    | _   |   |
|-----|-----|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-------|-------|--|---|-------|---|--|---|-------|----|----|----|----|-----|---|
| 6   | 1   | • | • | • | • • | • | • | • • | • | • | • • | • | • | • • | • | • | • | • • | • | • | • • | • | • | • | • • | • | • | • | <br>• | <br>• |  | • | <br>٠ | • |  | • | <br>ی | تو | مح | ال | سو | نهر | ) |

| المسألة [٣٦]: بحث في اختلاط اجزاء السود بالبيض ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| المسألة [٣٧]: بحث في جواز بقاء الألوان ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| تتمة: بحث في حقيقة الضوء الضوء ١٤                                              |
| المسألة [٣٨]: بحث في أن الضوء شرط اللون ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| المسألة [٣٩]: بحث في معنىٰ الظُّلمة ٢٥٠                                        |
| البحث السادس: في الطعوم والروائح٥٠                                             |
| البحث السابع: في الحرارة والبرودة                                              |
| تنبية: في معنىٰ الحارّ الحارّ                                                  |
| المسألة [٤٠]: في أنه هل للحرارة ضدٌّ                                           |
| البحث الثامن: في الرطوبة واليبوسة٧٠                                            |
| المسألة [٤١]: في مفهوم اللّين والصلابة واللزوجة والسيلان واللطافة والبلّة ٦٧   |
| البحث التاسع: في الصوت١٧٠                                                      |
| المسألة [٤٦]: بحث في الحروف ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| تقسيمات الحروف ما تقسيمات الحروف                                               |
| المسألة [٤٣]: بحث في جنس الكلام ٤٣                                             |
| المسألة [٤٤]: بحث في بقاء الكلام                                               |
| المسألة [20]: بحث في كيفية حدوث الصدى ٦٩                                       |
| البحث العاشر: في الاعتماد ٦٩                                                   |
| المسألة [٤٦]: بحث في اجتماع الأميال٧٠                                          |
| المسألة [٤٧]: في بقاء الميل عند وصول الجسم٧٠                                   |
| المسألة [٤٨]: في أن الميل قابلٌ للشدة والضعف٧٠                                 |
| المسألة [٤٩]: في الاعتماد وأقسامه٧٠                                            |
| المسألة [٥٠]: في معنى الثقل                                                    |
| المسألة [٥١]: في تقسيمات الاعتماد ٧١                                           |
|                                                                                |

| لبحث الحادي عشر: في التأليف ٢٢                                                                    | ١١ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| المسألة [٥٢]: في أن التأليف يجوز عليه البقاء٧٢                                                    |    |
| المسألة [٥٣]: في أن التأليف متماثل                                                                |    |
| المسألة [٥٤]: في الضدّ                                                                            |    |
| لبحث الثاني عشر: في الحياة                                                                        | 51 |
| المسألة [٥٥]: بحث في نوع الحياة٧٣                                                                 |    |
| المسألة [٥٦]: بحث في الدليل على وجود الحياة٧٣                                                     |    |
| المسألة [٥٧]: شرط المعتزلة في وجود الحياة٧٤                                                       |    |
| بحث في الروح ؟٧                                                                                   |    |
| المسألة [٥٨]: في أن وجود الحياة من الله تعالىٰ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |    |
| المسألة [٥٩]: بحث في مفهوم الموت٥٧                                                                |    |
| لبحث الثالث عشر: في القدرة٥٠                                                                      | 51 |
| المسألة [٦٠]: في أن القدرة عَرضٌ ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |    |
| المسألة [٦١]: في احتياج القدرة إلى الحياة ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |    |
| تذنيب: بحث في افتقار القدرة إلى البُنية٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |    |
| المسألة [٦٢]: رأي المُجبّرة في القدرة٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |    |
| المسألة [٦٣]: بحث في كيفية تعلق قدرة القادر بالمقدور ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |    |
| المسألة [٦٤]: رأي المعتزلة في المنع من تعلق القدرة بالاعدام ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |    |
| المسألة [70]: أنواع متعلق القدرة عند المعتزلة ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |    |
| المسألة [77]: تقسيمات الأفعال٧٨٠                                                                  |    |
| المسألة [77]: بحث في تعلق القدرة بالضدين ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |    |
| المسألة [٦٨]: في أن القدرة مقدمة على الفعل ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |    |
| بحث في أن الكافر مكلف بالايمان٧٩                                                                  |    |
| بعت في الم الحافر محلف بالايمان ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |    |
| ا ( ( الله الله الله الله الله الله الله                                                          |    |

| نهرس المحتوى |
|--------------|
|--------------|

| سألة [٦٩]: في أن القدرة غير موجبةٍ للفعل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ال |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| سألة [٧٠]: بحث في كيفية تعلق القدرة بالمختلف والمتضاد والمتماثل ٨١٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ال |
| مسألة [۷۱]: في معنى الترك الترك ٨١ الترك | ال |
| ۔<br>م <b>سألة</b> [۷۲]: في امكان اجتماع قدرتين على مقدور واحد۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| ته المعتزلة على منع امكان اجتماع قدرتين على مقدور واحد ٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| نيب: بحث في اختلاف القدرة٨٣ ٨٣ في اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| نيب: بحث في أن القدرة غير متضادة٨٣ من أن القدرة غير متضادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ۔<br>سألة [٧٣]: بحث في حلول قدرتان في محل واحد ٢٣٠): بحث في حلول قدرتان في محل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| سألة [٧٤]: في أن القدرة غير مقدورة لنا٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| مسألة [٧٥]: في عدم تعلق القدرة بامور ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| مة: بحث في زمان حدوث الفعل ٨٤ ٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| مسألة [٧٦]: بحث في مقارنة القدرة للفعل ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| مسألة [۷۷]: بحث في مفهوم العجز٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| ف الرابع عشر: في الأعتقادات٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| مسألة [٧٨]: في مفهوم العلم٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| مسألة [٧٩]: بحث في وجود العلم٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| مسألة [٨٠]: في أن العلم امرٌ اضافي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| مسألة [٨١]: بحث في التعقّل والمعقول٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| مسألة [٨٢]: بحث في أن العلم عرضٌ٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| مسألة [٨٣]: بحث في مفهوم الاعتقاد٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| مسألة [٨٤]: في تقسيم العلم إلى الضروري والنظري٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| مسألة (٨٥]: في تقسيم آخر للعلم٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| مسألة [٨٦]: بحث في العدم٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| مسألة [AV]: في أنه لا بد في العلم من المطابقة٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

| <b>11</b> | المسألة [٨٨]: في أنه لا بد للعلم من متعلق           |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 11        | المسألة [٨٩]: في كيفية تعلق العلم بالمعلوم          |
| 17        | المسألة [٩٠]: في كيفية تعلق العلم بالمختلفات        |
| 17        | المسألة [٩١]: في المعلوم على سبيل الجُملة           |
| 17        | المسألة [٩٢]: في العلم بالكلِّي                     |
|           | المسألة [٩٣]: في العلم بالاستقبال                   |
| ل         | المسألة [٩٤]: في أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلو |
|           | المسألة [90]: في شرط العلم بذوات المبادى            |
|           | المسألة [٩٦]: في استحالة اجتماع علمين في محل وا     |
|           | تذنيب: بحث في أن العلم بالعلم علم بالمعلوم          |
|           | المسألة [٩٧]: بحث في العالم بالشيء                  |
|           | المسألة [٩٨]: بحث في اجتماع علوم كثيرة              |
|           | المسألة [٩٩]: بحث في بقاء العلوم                    |
|           | المسألة [١٠٠]: بحث في معنى السهو ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|           | بحث في معنى الشك                                    |
|           | تتمة: تقسيم العلم إلى الضروري والكسبي               |
|           | المسألة [١٠١]: فرق السوفسطائية وآراءهم حول العلم    |
|           | رد المصنف على آرائهم وأدلتهم                        |
|           | المسألة [١٠٢]: معنى العقل عند الاوائل               |
|           | العقل العملي                                        |
| 1         | العقل العِلمي وأقسامه                               |
|           | المسألة [١٠٣]: بحث حول الاعتقاد الجازم              |
|           | البحث الخامس عشر: في الظن                           |
| 1.7       | تقسيمات الظن                                        |

| <b>£ Y V</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فهرس المحتوى                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.7                                                | البحث السادس عشر: في النظر                           |
|                                                    | آراء المتكلمين حول حدّ النظر وردّ المصنف عليهم .     |
| 1                                                  | المسألة [١٠٤]: بحث في افادة النظر العلمَ             |
| ١٠٤                                                | جواب المصنف عن آراء المتكلمين                        |
| ىلم                                                | المسألة [١٠٥]: رأي الأشعرية في أن النظر لا يولُّد ال |
| ١٠٥                                                | رأي المعتزلة في الموضوع                              |
| ١٠٦                                                | جواب المصنف عن أدلة القوم                            |
| الظن ام لا                                         | المسألة [١٠٦]: بحث في أن النظر الصحيح هل يولُّد      |
| نهل ۱۰۷ ـ ۱۰۹                                      | المسألة [١٠٧]: بحث في أن النظر الفاسد لا يولُّد الج  |
| ١٠٧                                                | المسألة [١٠٨]: بحث في شرط النظر ٢٠٨                  |
| ١٠٨                                                | المسألة [١٠٩]: رأي قاضي القضاة حول النظر             |
| ١٠٨                                                | تذنيب: في المختلف من النظر                           |
| ١٠٩ ـ ١٠٨                                          | المسألة [١١٠]: آراء المتكلمين حول النظر              |
| ١٠٩                                                | المسألة [١١١]: بحث في أن النظر واجبّ                 |
| 111.4                                              | رأي المصنف في الموضوع                                |
| 111                                                | تذنيب: بحث في أن وجوب النظر عقليّ                    |
| 111                                                | تذنيبٌ: بحث في أول الواجبات                          |
| 117                                                | آراء المتكلمين حول أول الواجبات                      |
| 117                                                | بحث حول معنى الدليل والامارة                         |
|                                                    | المسألة [١١٢]: كيفية تركيب المقدمات في الدليل.       |
|                                                    | المسألة [١١٣]: بحث في أن العلم بالدليل علم بالمد     |
|                                                    | المقصد الثاني: في تقسيم الأدلة                       |
|                                                    | برهان لِمَ، برهان إنّ                                |
| ١١٤                                                | المسألة [١١٤]: اقسام الاستدلال                       |

| القياس، الاستقراء، التمثيل المياس، الاستقراء، التمثيل                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| القياس الاقتراني والاستثنائي وأقسامهما ١١٤                                    |    |
| مقصد الثالث: في ذكر أدلة فاسدة اعتمد عليها المتكلمون١١٥                       | ال |
| حدّ الاستقراء والتمثيل وأركانه١١٥                                             |    |
| القدح في العلوم النظرية وأدلة المصنّف١١٦                                      |    |
| بحث السابع عشر: في الأرادة والكراهة١١٧                                        | ال |
| المسألة [١١٥]: الارادة وتقسيمها عند المعتزلة١١٧                               |    |
| المسألة [١١٦]: آراء المعتزلة والمجبّرة حول تعلق الارادة بالحادث١١٨            |    |
| المسألة [١١٧]: بحث في تعلق الاردة بكل متجددٍ١١٨                               |    |
| المسألة [١١٨]: في تقسيم الارادة الى المتماثل والمختلف ٢١٩٠٠٠٠٠٠               |    |
| رأي المصنف في تقسيم الارداة١١٩                                                |    |
| أدلة المجوزين لاجتماع الامثال١١٩                                              |    |
| بحث في أن الكراهة ضد الارادة١١٩                                               |    |
| المسألة [١١٩]: بحث في امتناع بقاء الارادة١٢٠                                  |    |
| المسألة [١٢٠]: بحث في أن الأرادة هل يجوز أن تتقدم الفعل ١٢٠٠٠٠٠٠              |    |
| المسألة [١٢١]: بحث في أن الارادة غير موجبة للفعل ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |    |
| المسألة [١٢٢]: في أن الارادة لا تقع متولدة عن الاسباب ١٢١٠٠٠٠٠٠٠              |    |
| بحث الثامن عشر: في الألم واللذة١٢١٠٠٠٠٠٠٠٠                                    | 11 |
| رأي المعتزلة فيهما                                                            |    |
| المسألة [١٢٣]: بحث في السبب الموجب للألم١٢١                                   |    |
| المسألة [١٢٤]: بحث في أن الألم لا يوجد إلّا في الحيّ ٢٢٢٠٠٠٠٠٠                |    |
| المسألة [١٢٥]: رأي المعتزلة في أن الآلام غير باقية١٢٠                         |    |
| لبحث التاسع عشر: في النّفار والشهوة١٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       | 11 |
| المسألة [١٢٦]: في أن الشهوة غير مدركة ١٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |    |

| فهرس المحتوى                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| المسألة [١٢٧]: في أن النفار والشهوة غير باقيين ٢٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| المسألة [١٢٨]: في أن الشهوة تضاد النفرة١٢٣                                      |
| البحث العشرون: في الإدراك١٢٤                                                    |
| الادراكات الخمسة                                                                |
| القول في الإبصار                                                                |
| المسألة [١٢٩]: بحث في كيفية الأبصار١٢٥                                          |
| المسألة [١٣٠]: شروط الإبصار عند المتكلمين١٢٥                                    |
| المسألة [١٣١]: بحث في كيفية انطباع صورة المرئي عند الانسان١٢٥                   |
| رأي القائل بان الابصار يكون بخروج شعاع من العين١٢٦                              |
| ردٌ المصنّف على هذا الرأي١٢٦                                                    |
| المسألة [١٣٢]: رأي أصحاب الانطباع حول الرؤية١٢٦                                 |
| القول في بقية الأدراكاتا                                                        |
| بحث في الشَّم                                                                   |
| بحث في الشَّم                                                                   |
| بحث في قوة اللَّمس وأقسامها١٢٧                                                  |
| البحث الحادي والعشرون: في أحكام الأعراض ١٢٧                                     |
| المسألة [١٣٣]: رأي المعتزلة والاشاعرة في الاعراض ١٢٧                            |
| جواب المصنف عن آرائهم وأدلتهم                                                   |
| المسألة [١٣٤]: بحث في قيام العَرضَ بالعرض ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| المسألة [١٣٥]: بحث في امتناع العرض بمحلين١٢٩                                    |
| المسألة [١٣٦]: بحث في امتناع الانتقال على العرض ١٣٠                             |
| البحث الثاني والعشرون: في بقية الأعبراض الـتى وقـع الخـلاف فيهـا بـين           |
| المتكلمينالمتكلمين                                                              |
| المسألة [١٣٧]: بحث في اثبات البقاء١٣٠                                           |

| المسألة [١٣٨]: بحث في الفناء                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| القول في أحكام الفناء١٣١                                                     |
| المسألة [١٣٩]: في أن الفناء لا ينفى١٣١                                       |
| المسألة [١٤٠]: في أن الفناء غير مقدور بالقدرة١٣١                             |
| المقصد الثاني: في تقسيم الموجودات على رأي الأوائل ١٣٣                        |
| تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن١٣٣                                          |
| بحث في العَرض وأقسامه التسعة١٣٣                                              |
| البحث الأول: في بقية الكلام في الاجسام                                       |
| لأول: في الاجسام الفلكية                                                     |
| المسألة [١٤١]: في أن الافلاك غير ملوّنه                                      |
| تذنيبٌ: السبب في عدم رؤية الكواكب١٣٤                                         |
| المسألة [١٤٢]: بحث في مصدر نور القمر ١٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| المطلب الثاني: في الاجسام العنصريّة١٣٤                                       |
| المسألة [127]: في أن الأرض ساكنة١٣٤                                          |
| المسألة [١٤٤]: في أن الماء يحيط بثلاثة أرباع الأرض١٣٥                        |
| المسألة [١٤٥]: في كيفية الأرض والهواء والنار١٣٥                              |
| المسألة [١٤٦]: في عدم تلوّن الهواء١٣٥                                        |
| المسألة [١٤٧]: بحث عن طبقات الأرض ١٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| القول في المركباتالقول في المركبات                                           |
| المسألة [١٤٨]: في سبب نزول المطر والثلج والبرد١٣٦                            |
| المسألة [١٤٩]: في سبب حدوث الزلزلة والعيون السيّالة والقني ١٣٧٠٠٠٠٠٠         |
| البحث الثاني: في النفس البحث الثاني: في النفس                                |
| بحث في النفس السماوية١٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| المسألة [١٥٠]: في أن كل حركة ارادية بحاجة إلى الغاية١٣٧                      |

| فهرس المحتوى                                                |
|-------------------------------------------------------------|
| بحث في النفس الأرضية١٣٨                                     |
| الادلة على تجريد النفس١٣٨                                   |
| القول في قوى النفوس۱۳۹                                      |
| القوى النباتية وأقسامها                                     |
| بحث في النفس الحيوانية وأقسامها                             |
| بحث في الحسُ المشترك، الخيال، الوهم، الحافظة، المتخيّلة١٤٠  |
| القول في أحكام النفوس١٤١                                    |
| المسألة [١٥١]: في اتحاد النفوس البشرية١٤١                   |
| المسألة [١٥٢]: بحث في بطلان التناسخ١٤١                      |
| المسألة [١٥٣]: في بقاء النفوس بعد البدن١٤٢                  |
| المسألة [١٥٤]: في أن النفس لا يدرك الجزئيات١٤٢              |
| المسألة [100]: بحث في نفوس الحيوانات١٤٢                     |
| المسألة [١٥٦]؛ بحث في الملائكة والجنّ١٤٢                    |
| البحث الثالث: في العقول                                     |
| المسألة [١٥٧]: بحث في تكثر العقول١٤٣                        |
| البحث الرابع: في الكمّ                                      |
| المسألة [١٥٨]: تقسيم الكم إلى المنفصل والمتصل ١٤٤ ١٤٤       |
| المسألة [١٥٩]: في أن الكم لا ضدّ له١٤٥                      |
| المسألة [١٩٠]: في أن الكم غير قابل للشدة والضعف ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| البحث الخامس: في الكيف١٥٥                                   |
| أقسام الكيفيات                                              |
| البحث السادس: في المضاف ١٤٦                                 |
| المسألة [١٩١]: في اقتضاء الاضافات اموراً معروضة لذاتها١٤٦   |
| البحث السابع: في بقية الاجناس١٤٧                            |

| 181        | المنهج الثالث: في أحكام الموجودات                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 181        | الاول في العلة والمعلول                               |
| ١٤٠        | المسألة [١٦٢]: في تقسيمات الموجب ٢٦٢].                |
| ١٥٠        | الصفة وأقسامها                                        |
| 101        | المسألة [١٦٣]: في وجوب المعلول عند وجود علته          |
| 101        | المسألة [١٦٤]: بحث في اتحاد المعلولات بالنوع          |
| 101        | المسألة [١٦٥]: جواز التركيب في العلل العقلية          |
| 101        | المسألة [١٦٦]: بحث في صدور المعلولين عن البسيط        |
| 107        | المطلب الثاني: في الواحد والكثير                      |
| 107        | المسألة [١٦٧]: في تقوم الاعداد                        |
| 107        | المسألة [١٦٨]: في التقابل بين الواحد والكثير          |
| الأشياء١٥٣ | المسألة [١٦٩]: في بطلان مذهب القائلين بأن العدد مبادى |
| 107        | المطلب الثالث: في التماثل والاختلاف                   |
| 107        | المسألة [١٧٠]: بحث في امتناع اجتماع المثلين           |
| 108        | المسألة [١٧١]: بحث في التقابل                         |
| بن ١٥٤     | المسألة [١٧٢]:بحث في المتغايرين والمتضادين والمختلف   |
| 108 301    | المسألة [١٧٣]: في عدم تضاد الاجناس ٢٧٣                |
| 108        | المسألة [١٧٤]: في أن ضد الواحد واحدٌ                  |
|            | المسألة [١٧٥]: في التضاد وأقسامه                      |
| 100        | المطلب الرابع: في الكلّي والجزئي                      |
| 100        | بحث في معنى الكلّي وأقسامه                            |
|            | بحث في معنى الجزئي وأقسامه                            |
| والفصل ١٥٥ | المسألة [١٧٦]: بحث في تقسيم الكلِّي إلى النوع والجنس  |

| لمنهج الرابع: في اثبات واجب الوجود تعالى وبيان صفاته١٥٧                      |
|------------------------------------------------------------------------------|
| لاول: في ابطال الدور والتسلسل٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| لبحث الثاني: في بيان وجوده تعالى١٥٨                                          |
| ت .<br>أدلة المتكلمين والمعتزلة على وجوده تعالى ١٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| لبحث الثالث: في الصفة الذاتية                                                |
| رأي قاضي القضاة في تقسيم الصفات                                              |
| رأي أبو هاشم في صفاًت الباري الذاتية ، ١٦٠ ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| أدلة المصنف على بطلان أدلة أبي هاشم١٦٠                                       |
| لبحث الرابع: في أنّ الله تعالى قادرٌ                                         |
| أدلة المعتزلة والاوائل وأجوبة المصنف١٦١                                      |
| تذنيب: في أن قدرته تعالى تتعلق بجميع الأُمور١٦٢                              |
| بحث في وحدانية الله تعالى وأنه يستحيل أن يصدر عنه الاالواحد ١٦٢              |
| رأي النظام عن استحالة صدور القبيح منه تعالى١٦٢                               |
| آراء المتكلمين حول دور الفعل عنه تعالى١٦٣                                    |
| لبحث الخامس: في أن البارى تعالى عالمٌ١٦٤                                     |
| بحث في معنى الأحكام١٦٤                                                       |
| تذنيب: في أن علمه تعالى بتعلق بجميع المعلومات١٦٥                             |
| تنبيهات: بحث في تعلق علم الله بغير ذاته١٦٥                                   |
| في معنى العلم عند المصنف ١٦٦                                                 |
| -<br>بحث في العدم والمعدوم                                                   |
| تذنيب: في تقسيم العلم إلى الفعلي والانفعالي                                  |
| البحث السادس: في أنه تعالى حتى ١٧٠                                           |
| بحث في معنى الحيّ ١٧٠ ١٧٠                                                    |
| البحث السابع: في أنّه تعالى مريدٌ وكارةٌ١٧١                                  |

| آراء المتكلمين حول معنى الارداة١٧١                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|
| المسألة [١٧٧]: بحث في عدم زيادة الارادة على الداعي في حقه تعالى ١٧٤ ١٧٤ |
| رأي الاشاعرة حول معنىٰ إرادة الله تعالى١٧٤                              |
| لبحث الثامن: في أنه تعالىٰ مدرك                                         |
| رأي الاشاعرة في ادراك الله تعالى وأجوبة المصنف على أدلتهم ١٧٥           |
| المسألة [١٧٨]: رأي المتكلمين حول معنى الادراك وزيادته عليه تعالى ١٧٦    |
| ه به المصنف عن أدلتهم                                                   |
| أدلة المتكلمين النافين للزيادة                                          |
| لبحث التاسع: في أنه تعالى باقٍ١٧٩                                       |
| لبحث العاشر: في أنه تعالى متكلمٌ                                        |
| رأي المعتزلة والاشاعرة حول معنىٰ الكلام وأدلتهم١٨٠                      |
| لبحث الحادي عشر: في المعاني والأحوال١٨٠                                 |
| بحث في كيفية تعلق العالم بالمعلوم١٨٠                                    |
| أدلة الاشاعرة                                                           |
| أجوبة المصنف عن تلك الأدلة١٨١                                           |
| أدلة المتكلمين على الموضوع١٨٢                                           |
| أجوبة المصنف على أدلتهم١٨٣                                              |
| أدلة نفاة المعاني ١٨٥                                                   |
| راي المصنف في نفي المعاني١٨٧                                            |
| المسألة [١٧٩]: بحث في حقيقة وجود واجب الوجود١٨٨                         |
| تحقيق في مفهوم الماهية ولوازمها                                         |
| أدلة القائلين بزيادة الوجود على الماهية١٩٠                              |
| رأي المصنف في الموضوع١٩١                                                |
| المسألة [١٨٠]: في أن استمرار الوجود هل هو صفة زايدة على ذات الشيء ١٩١٠٠ |

| <b>170</b> | فهرس المحتوى                                               |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 197        | أدلة المتكلمين حول الزيادة وعدمها                          |
|            | رأي المصنف في الموضوع                                      |
|            | المسألة [١٨١]: أدلة الاشاعرة على قدم كلام الله تعالى       |
|            | ردٌ المصنف لأدلة الاشاعرة                                  |
|            | البحث الثاني عشر: في كونه تعالى صادقاً                     |
|            | أدلة الاشاعرة                                              |
|            | ابطال المصنف لأدلة الاشاعرة                                |
|            | البحث الثالث عشر: في بقية كلام في الصفات الثبوتية          |
|            | المسألة [١٨٢]: رأي الأشاعرة في وحدة علم الله وقدرته وإرا   |
|            | المسألة [١٨٣]: رأي الاشاعرة والمعتزلة في كلام الله تعالى . |
|            | المسألة [١٨٤]: بحث في كيفية العلم القديم له تعالى          |
|            | المسألة [١٨٥]: في كيفية تعلق العلم به تعالى                |
|            | المسألة [١٨٦]: بحث في تعلقات الصفات وهل هي ثبوتية أ        |
| ١٩٧        |                                                            |
|            | المسألة [١٨٨]:بحث في صفة التكوين                           |
|            | الأدلة على بطلان صفة التكوين                               |
|            | تحقيق المصنف في الموضوع                                    |
|            | المسألة [١٨٩]: بحث في صفات الباري تعالى                    |
|            | المسألة [١٩٠]: بحث في أن حقيقته تعالى معلومة للبشر         |
|            | اراء المتكلمين حول الموضوع                                 |
| 199        | مذهب المصنف في الموضوع وأدلته                              |
|            | - •                                                        |
| ۲۰۱        | المنهج الخامس: فيما يستحيل عليه تعالى                      |
|            | الاول: في أنه تعالى غير مركب                               |

| أدلة المصنف على عدم تركب الله تعالى وأن الوجود نفس الماهية في حق الله تعالى . ٢٠١ |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| حث الثاني: في أنه تعالى ليس بمتحيَّزٍ                                             | الب        |
| بحث في أقسام التحيّز                                                              |            |
| أدلة المجسمة حول تحيّز الله تعالى                                                 |            |
| جواب المصنف عن أدلتهم                                                             |            |
| المسألة [191]:                                                                    |            |
| حث الثالث: في أنه تعالى ليس في محلِّ                                              | البه       |
| حث الرابع: في أنه تعالى ليس في جهةٍ ٢٠٤ ٢٠٤                                       |            |
| أدلة المتكلمين والكراميّة والمجسمة والمصنف حول الموضوع ٢٠٤ ٢٠٤                    |            |
| حث الخامس: في أنه تعالى لا يتحد بغيره٠٠٠٠                                         | الب        |
| حث السادس: في أنه تعالى ليس بمحلٍ للحوادث٠٠٠٠                                     |            |
| أدلة الجمهور على عدم اتصافه بالحوادث                                              |            |
| المصنف على أدلتهم                                                                 | ر <b>ڏ</b> |
| أدلة المخالفين في المقام                                                          |            |
| حث السابع: في أستحالة الآلم واللذة عليه تعالى                                     |            |
| بحث في مفهوم الألم واللَّذة                                                       |            |
| حث الثامن: في استحالة اتصافه تعالى بالكيفيات٢٠٩                                   | البا       |
| ة المتكلمين في الموضوع                                                            |            |
| بحث في معنى الشهوة والنفرة ٢١٠                                                    |            |
| حث التاسع: في استحالة سلب الوجود عنه تعالى٢١٠                                     | الب        |
| حث العاشر: في أنه تعالى يخالف غيره لذاته٢١١                                       |            |
| حث الحادي عشر: في أنه تعالى يستحيل أن يكون مرئياً٢١١                              |            |
| استدلال المعتزلة على عدم امكان رؤيته تعالى ٢١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |            |
| اعتراض الاشاعرة على أدلة المعتزلة٢١٣                                              |            |
| أدلة الاشاعرة على الرؤية                                                          |            |

| £ <b>٣٧</b> | فهرس المحتوى                                  |
|-------------|-----------------------------------------------|
| ۲۱۳_۲۱۰     | ردّ المصنف على أدلة الاشاعرة واعتراضاتهم      |
| ۲۱٤         | البحث الثاني عشر: في أنه تعالى غنيٌ           |
|             | أدلة المعتزلة في الموضوع                      |
| ۲۲۰         | البحث الثالث عشر: في أنه تعالىٰ واحدٌ         |
|             | أدلة المصنف على الموضوع                       |
|             | مزاعم القائلين بأن العالم واجب الوجود، وابطال |
|             | المسألة [١٩٢]: رأي المجوس في صانع العالم      |
|             | المسألة [١٩٣]: رأي النصاري في صانع العالم     |
|             | بحث عن الاقانيم الثلاثة عند النصاري           |
| ۲۲ <b>۰</b> |                                               |
|             | بحث في معنى الاسم                             |
|             | آراء المتكلمين حول اسماء الله تعالى           |
| e           | البحث الخامس عشر: في بقية الصفات على رأى      |
|             | بحث في معنى عناية الله تعالى                  |
| 777         | بحث في حيوية الله وجوده                       |
| YYV         | المسألة [١٩٤]: في أن البارى غنيٌ مطلقاً       |
| TTV         | كلامٌ كلي في الصفات                           |
| YYV         | بحث في تقسيمات الصفات                         |
|             |                                               |
| ۲۲۹         | المنهج السادس: في العدل                       |
|             | بحث في تقسيم الامثال إلى الحسنة والقبيحة .    |
|             | رأى المعتزلة والاشاعرة والمصنف حول الافعا     |
|             | المسألة [190]: في أن العلم بحسن الاشياء وقب   |
|             | رأي الاشاعرة في أنه لا حُسن ولا تبرح في العقا |

| أدلة العدلية على الحسن والقبح                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| احتجاج الاشاعرة على مذهبهم                                                    |
| جواب المصنف عن أدلة الاشاعرة                                                  |
| البحث الثاني: في أنَّا فاعلون٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| آراء المتكلمين حول مصدر الافعال الصادرة                                       |
| استدلال المعتزلة على مذهبهم                                                   |
| احتجاج الاشعرية على مذهبهم٢٣٦                                                 |
| أجوبة المصنف عن أدلة الاشعرية                                                 |
| المسألة [١٩٦]: في ردّ مذهب القائلين بالكسب في الافعال٢٤١                      |
| المسألة [١٩٧]: في قسمة الافعال إلى المباشر والمتولد والمخترع ٢٤٢              |
| المسألة [١٩٨]: دفاع المصنف عن قولي أبي الحسين البصري في القول بالاختيار . ٢٤٣ |
| المسألة [١٩٩]: في قول الاشاعرة بأنًا نفعل اللون بحسب قصدنا٢٤٣                 |
| البحث الثالث: في أنه تعالى لا يفعلُ القبيح، ولا يخلّ بالواجب٢٤٣               |
| المسألة [٢٠٠]: بحث في ارادة القبيح وترك ارادة الحسن ٢٤٤                       |
| مناقشات الاشعرية والمعتزلة في الموضوع٢٤٥                                      |
| المسألة [٢٠١]: في أنه تعالى لا يفعل الالغرض ٢٤٦                               |
| حجة الاشاعرة ٢٤٦                                                              |
| البحث الرابع: في التكليف                                                      |
| المسألة [٢٠٢]: بحث في وجوب التكليف ٢٤٩                                        |
| أدلة الاشعرية في مخالفتهم لوجوب التكليف ٢٤٩                                   |
| ردّ المصنف على أدلتهم ٢٤٩                                                     |
| المسألة [٢٠٣]: بحث في أن وجوب التكليف يشمل المؤمن والكافر ٢٥٠٠٠٠٠٠            |
| المسألة [٢٠٤]: في أقسام متعلق التكليف٢٥٠                                      |
| المسألة [٢٠٥]: شروط المكلف والمكلف به ٢٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |

| £ <b>٣9</b> | فهرس المحتوى                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Y01         | قاعدة: في كيفية تعلق تكليفين بمكلّف واحد                        |
| 701         | بحث في ما يوجب زيادة شهوة المكلف                                |
| 701         | بحث في تبقية إبليس و تمكينه من الوسوسة                          |
| <b>TOT</b>  | بحث في وجوب تبقية الكافر الذي يعلم منه الإيمان                  |
| 707         | بحث في تبقية المؤمن الفاسق مع علم الله أنّه لا يتوب             |
| 707         | بحث في حسن تبقية الفاسق الذي سوف يتوب                           |
| <b>707</b>  | البحث الخامس: في اللطف                                          |
| ۲٥٣         | أدلة المعتزلة على وجود اللطف                                    |
| ۲۰۲         | احتجاج مخالفي المعتزلة وأدلتهم على عدم وجوب اللطف               |
| ۲٥٤         | ردّ المصنف على أدلة المخالفين                                   |
| ۲٥٤         | المسألة [٢٠٦]: في أقسام اللطف                                   |
| ۲۰۰         | البحث السادس: في الألم                                          |
| ۲۰۰         | البحث السادس: في الألم في الألم البحث السادس: في تقسيمات الألم  |
| ۲۰۰         | آراء أهل المذاهب والعدلية عن الألم                              |
| ۲۰۰         | المسألة [٢٠٧]: بحث في قبح الظلم مطلقاً                          |
| ۲۵۲         | المسألة [٢٠٨]: بحث في قبح الظلم إذا كان ضررياً                  |
| ۲۰۲         | المسألة [٢٠٩]: حكم الألم الصادر عنه تعالىٰ ٢٠٩.                 |
| Yov         | تذنيب: آراء المتكلمين حول الألم الصادر عنه تعالى                |
| Yov         | تذنيب: بحث حول حكم الألم واللّذة الصادران عنه تعالى             |
| ۲٥۸         | البحث السابع: في العوض                                          |
| Υολ         | المسألة [٢١٠]: بحث شَي لزوم دوام العوض المستحق عليه تعالى       |
| ۲۰۹         | المسألة [٢١١]: بحث في أنه يجب استيفاء العوض المستحق عن الظالم . |
| ۲۰۹         | المسألة [٢١٢]: جواز تمكين الله الظالم من الظلم                  |

| اخبار الانبياء السابقين بظهوره (ملن اله عليه وأله) ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاستدلال بالتواتر وعدم معارضة العرب ٢٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| رد المصنف لأدلة المشككين ٢٧٥                                                              |
| البحث الخامس: في كيفية اعجاز القرآن٢٧٦                                                    |
| أدلة المتكلمين على اعجاز القرآن٢٧٦                                                        |
| استدلال القائلون بالصرفة                                                                  |
| استدلال القائلون بالفصاحة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| البحث السادس: في وجوب العصمة٢٧٨                                                           |
| بحث في معنى العصمة عند المتكلمين وأسبابها٢٧٨                                              |
| بحث في عصمة جميع الأتبياء من الصغائر والكبائر ٢٧٩                                         |
| دليل الشيعة على العصمة المطلقة                                                            |
| البحث السابع: في أن الانبياء أفضل من الملائكة ٢٨١                                         |
| •                                                                                         |
| استدلال المخالفين للأفضلية ٢٨٢                                                            |
|                                                                                           |
| استدلال المخالفين للأفضلية                                                                |
| البحث الثامن: في الكرامات                                                                 |
| البحث الثامن: في الكراهات                                                                 |
| البحث الثامن: في الكرامات                                                                 |

| لمنهج الثامن: في الامامة ٢٨٩                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لاول: بحث في معنى الامام ووجوبه                                                                               |
| أدلة المتكلمين على كيفية وجوبه                                                                                |
| أدلة الذاهبين إلى أن في نصب الإمام مفسدة                                                                      |
| أجوبة المصنف رداً لأدلتهم                                                                                     |
| بحث في أقسام فاعل اللطف ٢٩٣                                                                                   |
| بحث في أن الإمامة لطف من الله تعالى                                                                           |
| لبحث الثاني: في أن الإمام يجب أن يكون معصوماً                                                                 |
| آراء المذاهب الاسلامية حول العصمة                                                                             |
| لبحث الثالث: في أن الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه                                                            |
| آراء المذاهب الاسلامية حول النص على الإمام٣٠٠                                                                 |
| لبحث الرابع: في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته ٣٠١                                                       |
| لبحث الخامس: في اختلاف الناس في الأئمة ٢٠١                                                                    |
| آراء أرباب المذاهب حول الإمام بعد رسول الله (منزان عليه واله) ٢٠١                                             |
| لبحث السادس: في تعيين الأئمة (عليم النهر) ٢٠١                                                                 |
| أدلة المصنف على أن عليّاً (عليه النام) هو الإمام بعد رسول الله (ملزاة عليه وآله) ٣٠١                          |
| أدلة المخالفين لإمامة عليّ (على النهر) بعد الرسول (منّن اله عليه وأله) ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| أجوبة المصنف عن أدلتهم أجوبة المصنف عن أدلتهم                                                                 |
| البحث السابع: في امامة باقي الأئمة الاثني عشر (عليم النلام) ٢٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| البحث الثامن: في كلام كلي في الغيبة                                                                           |
| البحث التاسع: المسألة [٢٢٠]: وجوب الاقرار بإمامة الأثمة الاثني عشر (عبهمالنلام) . ٣٣١                         |
| المسألة [٢٢١]: في أن الأثمة أفضل من الملائكة٣٣١                                                               |
| المسألة [٢٢٢]: في أن فاطمة رعيه النهم، معصومة ٢٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| المسألة [٢٢٣]: في أن الملائكة مَغصومون٣٣٢                                                                     |

| فهرس المحتوى                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المسألة [٢٢٤]: في حكم محارب عليّ (عبدالتلام)                                                   |
| المنهج التاسع: في المعاد                                                                       |
| بحث في أنه هل يصح عدم العالم                                                                   |
| المسألة [٢٢٥]: بحث في تفسير الاعادة ومعنى اعادة المعدوم ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| المسألة [٢٢٦]: بحث في بقاء الاجسام وفنائها٣٣٦                                                  |
| المسألة [٢٢٧]: بحث في امكان خلق عالم آخر                                                       |
| المسألة [٢٢٨]: في انقطاع التكليف عقلاً ونقلاً                                                  |
| البحث الثاني: في وجوب المعاد ٢٣٧                                                               |
| المسألة [٢٢٩]: بحث في اثبات المعاد البدني ٢٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| أدلة القائلين بامتناع المعاد البدني ٣٣٨                                                        |
| جواب المصنف عن أدلتهم٣٣٨ جواب المصنف                                                           |
| المسألة [٢٣٠]: بحث في أن الاجزاء يعدم ثم يعاد ام لا ٢٣٠                                        |
| المسألة [٢٣١]: بحث حول عذاب القبر والميزان والصراط ٢٤٠                                         |
| المسألة [٢٣٢]: بحث في أن الجنة والنار مخلوقتان الآن٢٣٠                                         |
| المسألة [٢٣٣]: بحث في استحقاق المكلف العوض على الله تعالى ٢٤١٠٠٠٠٠                             |
| البحث الثالث: في كلام الأوائل في هذا الباب ٢٤١ ٣٤١                                             |
| بحث في أقسام أصحاب العقائد                                                                     |
| المسألة [٢٣٤]: في معنى اللذة٣٤٣                                                                |
| المسألة [٢٣٥]: بحَّث في العقاب                                                                 |
| المنهج العاشر: في الوعد والوعيد ٣٤٥                                                            |
| بحث في معنى المدح والذم والتنظيم والاستخاف والثواب والعقاب والشكر ٣٤٥                          |
| البحث الأول: بيان وجه استحقاق هذه الأمور البحث الأول: بيان وجه استحقاق هذه الأمور              |

| المسألة [٢٣٦]: في أن الاضلال هل يستحق به شيءٌ ام لا٢٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المسألة [٢٣٧]: في أن المطيع يستحق بطاعته الثواب ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المسألة [٢٣٨]: في أن العاصي يستحق العقاب ٢٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| آراء المتكلمين وأرباب المذاهب في استحقاق العقاب وأرباب المذاهب في استحقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تذنيب: في أن الثواب والعقاب يستحقان على الله تعالى ٢٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المسألة [٢٣٩]: بحث في دوام الثواب والعقاب ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الحبث الثاني: في مسائل تتعلق بالثواب والعقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المسألة [٢٤٠]: في شرط استحقاق الثواب ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المسألة [٢٤١]: بحث في اشتراط الموافاة في الثواب والعقاب ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أدلة المشترطين للموافاة والنافين لها١٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المسألة [٢٤٢]: بحث في الذنب الصغير والكبير٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| البحث الثالث: في الاحباط والتكفير١٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بحث في معنى الاحباط ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رأي المصنف والمعتزلة في المقام ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أدلة المتكلمين على الاحباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| البحث الرابع: في أن عذاب الفاسق منقطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أدلة المصنف على أن الفاسق لا يخلد في العقاب ٢٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| احتجاج الوعيديه على خلود الفاسق في العذاب ٢٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ردّ المصنف على أدلتهم أدلتهم وردّ المصنف على أدلتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المسألة [٢٤٣]: بحث في عقاب الكافر٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| البحث الخامس: فيما يسقط به العقاب ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأول: العفو١٨٥٠ الأول: العفو المسام الله المسام الله العفو المسام |
| بحث في الوعد والوعيد ١٥٥٠ في الوعد والوعيد المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أدله القائلين بعدم سقوط عقاب صاحب الكبيرة منتسب منتسب ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ی                                              | فهرس المحتو  |
|------------------------------------------------|--------------|
| ۲(۱۰ :                                         | القما الما   |
| ني: التوبة                                     | المعصد التا  |
| معنى التوبة التوبة معنى التوبة                 |              |
| [۲٤٤]: بحث في شروط صحة التوبة ٢٦١٢١٠           | المسألة [    |
| [۲٤٥]: التوبة هل تصح من قبيح دون قبيح٢١٥       | المسألة [    |
| [۲٤٦]: في أن قبول التوبة واجبة٢٤٦]             | المسألة [    |
| [٢٤٧]: بحث في أن العقاب يسقط بالتوبة٢١٠        | _            |
| كلمين في المقام                                |              |
| [٢٤٨]: بحث في أن التوبة مسقطة للعقاب لذاتها٢٦٨ |              |
| لث: في الشفاعة                                 |              |
| أن الشفاعة للمؤمنين أو للفساق                  |              |
| سنف على أن الشفاعة مختصة بالفساق ٢٦٥           | _            |
|                                                |              |
| دى عشر: في الأسماء والاحكام٣٦٧                 | المنهج الحا  |
| كلمين في معنى الإيمان                          |              |
| سنف وأدلته في معنى الإيمان                     | رأى المص     |
| [٢٤٩]: بحث في أن صاحب الكبيرة مؤمنٌ٣٦٩         |              |
| حاب المذاهب في صاحب الكبيرة ٣٦٩                |              |
| [٢٥٠]: بحث في معنى الكفر الكور ٢٥٠]            | - •          |
| [٢٥١]: بحث في التأويل                          |              |
| [٢٥٢]: بحث في معنى الفسق٢٥١]: بحث في           |              |
| [٢ <b>٥٣</b> ]: في حكم المؤمن وما يستحقه٣٧١    | _            |
|                                                |              |
| ي عشر: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٣٧٣  | المنهج الثان |
|                                                |              |

| ٤٤٠                                                     | • |
|---------------------------------------------------------|---|
| الأدلة الشرعية والعقلية على وجوبهما                     |   |
| المسألة [٢٥٤]: شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٧٤ |   |
| المسألة [٢٥٥]: بحث في كيفية وجوبهما٢٧٤                  |   |
| المسألة [٢٥٦]: في أقسام المعروف والمنكر٧٥٠              |   |
| المسألة [٢٥٧]: بحث في الدعاء ٢٥٧                        |   |
| شروط مُسن الدعاء ٢٧٥                                    |   |
| المسألة [٢٥٨]: أقسام ما يتناوله الدعاء٣٧٠ ٢٧٠ ٢٧٠       |   |
|                                                         |   |
| لفهارس العامة لفهارس العامة                             | 1 |
|                                                         |   |
| فهرس الآيات ٢٨٣                                         |   |
| فهرس الايات ۲۸۲ فهرس الأحاديث ۴۹۵ ۴۹۵ وهرس الأحاديث     |   |
|                                                         |   |
| فهرس الأحاديث ۴۹٥                                       |   |
| فهرس الأحاديث                                           |   |
| فهرس الأحاديث                                           |   |